# الجامع المبيناللجيع الجنف المارية الما

مِنْ الْمُوْدِرَةُ وَلِإِنتَهِ صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْرِهُ سَكَّرُهُ مَنْ مِوَالْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

الإِمَامِ الحُفَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البُخَارِيّ (١٩٤ه - ٢٥٦ه)

المجال المالية المالية

جيث المثنة

الماري المراد ال

#### كبيت السنة للنشر والتوزيع ، ٢٤٤٢هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البخاري ، محمد بن إسماعيل

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (١/٨). / محمد بن إسماعيل البخاري ؟ عبدالرؤوف بن حسين الموجان .- جدة ، ١٤٤٢هـ

٧٤٢ ص ؟ ..سم

ردمك: ۹۷۸-۲۰۳-۰۳-۹۷۸

١- الحديث الصحيح الموجان ، عبدالرؤوف بن حسين ب العنوان

1887/1819

ديوي ٢٣٥,١

الطّبْعَةُ الأُوْلِيَ ١٤٤٢ه ١٤٤٢ه حُقوُق الطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَعْفُوظَة

المملكة العربية السعودية ، مكة المكرمة

# www.baitalsunnah.com : الموقع الإلكتروني

info@baitalsunnah.com : البريد الإلكتروني ⊠

🎔 صفحتنا في تويتر: baitalsunnah@

⊙ للتواصل جـوال : 7111 5010 5010 00 00



# الماري ال

لِإِمَامِ الْحُقَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبِنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيِّ ( لَهُ مَا مِ الْمُحَارِيِّ الْمُحَامِي الْمُحَارِيِّ الْمُحَارِيِّ الْمُحَارِيِّ الْمُحَامِدِ اللَّهُ مِنْ الْمُحَارِي الْمُحَارِي الْمُحَامِدِ اللَّهِ الْمُحَارِي الْمُحَامِدِ اللَّهِ مُعَالِمُ الْمُحَارِي الْمُحَامِدِ اللَّهِ الْمُحَامِدِ اللْمُحَارِي الْمُحَامِدِ اللَّهُ الْمُحَارِي الْمُحَامِي الْمُحَامِدِ اللَّهُ الْمُحَامِدِ اللَّهُ الْمُحَامِدِ اللَّهِ الْمُحَامِدِ اللَّهُ الْمُحَامِدِ اللَّهُ الْمُحَامِدِ الْمُحَامِدِ اللَّهُ الْمُحَامِدِ اللْمُحَامِدِ الْمُحَامِدِ اللَّهُ الْمُحَامِدِ اللْمُعَلِي الْمُعَامِدِ الْمُحَامِدِ الللَّهُ مِنْ الْمُحَامِدِ الْمُحَامِدِ الْمُحَامِدِ الْمُحَامِدِ اللَّهُ الْمُحَامِدِ اللْمُحَامِدِ اللْمُحَامِدِ اللْمُحَامِدِ اللَّهِ مُعْمِدِ اللْمُحَامِدِ اللْمُعَامِدِ اللَّهِ مِنْ الْمُحَامِدِ اللْمُعِلَّ الْمُعَلِيلُ الْمُحَامِدِ اللْمُعَلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِلِ

شُخَةُ الحَافِظِ اليُونِينِيّ عَلَىٰ أَوْثَقِ أُصُولِهَا الْخَطِّيّة

شرف بِخِتْمَتِهِ كَالْمُالِكُهُمُ الْمُلْتَبِّ فِي فَيْنِيْنَى الْسَّنِيْنَ فِي الْمُلِيْنِيِّ فِي الْمُلْتَبِّ كَالْمُالِكُهُمُ الْمُلْتَبِّ فِي فِي مِنْنِيْنَ فِي الْمُلْتِيْنِ فِي الْمُلِيْنِ فِي الْمُلْتِيْنِ فِي الْمُ

الجج الكركالج الميترين

الإِشْرَافُ العِلْمِيُّ وَالتَّدْقِيقُ وَالمُرَّاجَعَة

جي المينة

لِخِدْمَةِ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ

# سِنْ لِسُلِّالِكُمُ الْحُالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَ

# كِتَابُ الأَطْعِمَة

(١) وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٧٥] وَقَوْلُهُ: ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، وَقَوْلُهُ المؤمنون: ٥١]

٥٣٧٣ - صَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِل:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَبِي ﴿ عَنِ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّمِيمُ وَالْعَانِي : الأَسِيرُ . (أ) [ر: ٣٠٤٦]

٥٣٧٥ - ٥٣٧٥ - صَّرَّنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ: عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ الله الله المُعامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ قُبِضَ. (ب)

﴿ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَصَابَنِي جُهْدٌ شَدِيدٌ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَحْلِهِ، فَأَمَرَ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَحْلِهِ، فَأَمَرَ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَحْلِهِ، فَأَمَرَ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَحْلِهِ، فَأَمَرَ لِيَبْ فِي بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: (عُدْ يَا أَبَا هِرًّ ». فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: (عُدْ اللهِ وَسَعْدَى بَعْنِي فَصَارَ كَالْقِدْح، قالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ، وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي، وَقُلْتُ لَهُ: تَوَلَّىٰ (٣) اللهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللّهِ لَقَدِ/ اسْتَقْرَيُّ لَكَ الآيَةَ، [١/١١]

[\\/\]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿ ﴿ أَنفِقُوا ... ﴾ [البقرة: ٢٦٧] »، على وفق التلاوة، وانظر فتح الباري: ٥١٧/٩.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يَا أَبَا هِرِّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية الأصيلي: «فَوَلَّى».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣١٠٥) والنسائي في الكبرى (٧٤٩٢، ٧٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٧٦) والترمذي (٢٣٥٨) وابن ماجه (٣٣٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٢٣.



وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ. قالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ ۗ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَم. (أ) [ط:٦٤٥٢،٦٢٤٦]

# (٢) بابُ(١) التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ(١)

٥٣٧٦ - صَّرَ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنا شُفْيَانُ قالَ: الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي: أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي: أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَثِيرًا نَّذَا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ: كَيْسَانَ:

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّمَا مُ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّمَاءُ " ( يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّمَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### (٣) الأَكْلُ (٤) مِمَّا يَلِيهِ

وَقَالَ أَنَسُّ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيهُ مِن «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَاكُلْ كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ». (ج)

٥٣٧٧ - صَرَّ فِي (٥) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْم:

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ سِنَاسُّهِ مِ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ سِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ . (كُلْ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُهُ مَا يَلِيكَ ». (ب) ٥ [ر: ٥٣٧٦]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر، وفي (ص) أنها ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والأَكْلِ باليَمِينِ» ليس في رواية كريمة. وفي هامش (ب): وهو ثابت في أصول كثيرة.

<sup>(</sup>٣) بضم الطاء في (ن،ع)، وبكسرها في (و، ب، ص)، وبالوجهين معًا في (ق).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ الأكْلِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٣٤٢٥.

جُهْدٌ شَدِيدٌ: أي من الجوع. فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي: سقطتُ. العُسّ: القَدَح الكبير. الْقِدْح: السهم الذي لا ريش له يعني في استوائه؛ لأنه بسبب الجوع صار ملتصقًا بظهره.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٢٦) وأبو داود (٣٧٧٧) والترمذي (١٨٥٧) والنسائي في الكبرى (٩٧٥٥، ٦٧٥٦، ٩٧٥٦، ١٠١٠٠-١٠١١٠) وابن ماجه (٣٢٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٨٨.

تَطِيشُ: تَخِفُّ وتنتقل في جوانبها. طُعْمَتِي: صفة أكلى وطريقتي في ذلك.

<sup>(</sup>ج) انظر: هُدى السَّاري: ص٤٧، وفتح الباري: ٥٢٥/٩، وتغليق التعليق: ٤٨٤/٤.

٥٣٧٨ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِّي نُعَيْمٍ، قالَ: أُتِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهَ، وَكُلْ مِمَّا أَبِي سَلَمَةَ، فَقالَ: «سَمِّ اللَّه، وَكُلْ مِمَّا وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقالَ: «سَمِّ اللَّه، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». (أَ) [ر: ٣٧٦ه]

# (٤) بابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

٥٣٧٩ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ(١) بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَمَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَمَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَمَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَمَ اللَّهُ عَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ اللَّبَّاءَ مِنْ عَوْمَيْدٍ. (٢) (١٠٩٢ع) اللَّبَّاءَ مِنْ يَوْمَيْدٍ. (٢) (١٠٩٠ع)

#### (٥) باب التَّيَمُّن فِي الأَكْل وَغَيْرِهِ

٥٣٨٠ - حَدَّثُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ/أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقِ: الممهدِ عَنْ عَايِشَةَ رَبُّيُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ الله يَدِهُم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ عَنْ عَايِشَةَ رَبُّيُ قَالَ بِوَاسِطٍ (٣) قَبْلَ هَذَا: فِي شَانِهِ كُلِّهِ. (٥) [(١٦٨:)]

#### (٦) بابُ مَنْ أَكَلَ حَتَّىٰ شَبِعَ

٥٣٨١ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عَبْدِ اللهِ».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قالَ عُمَرُ بنُ أبِي سَلَمَةَ: قالَ لي النَّبيُّ مِنَاسُطِيَّم: كُلْ بِيَمِينِكَ». [انظر الحديث: ٥٣٧٦]. وبهامش (ب، ص): هكذا هذا المُخَرَّج علامةُ تخريجه في اليونينية قبل الباب، والأنسبُ أن يكون بعده كما هو في أصول، بعد قوله: باب التيمن في الأكل وغيره. اه.

(٣) قوله: «بواسط» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

(أ) أخرجه مسلم (۲۰۲۱) وأبو داود (۳۷۷۷) والترمذي (۱۸۵۷) والنسائي في الكبرى (۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۹، ۲۷۲۰. ۱۰۱۱- ۱۰۱۱) وابن ماجه (۳۲۲۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۹۵۸، ۱۹۵۴. رَبِيبُهُ: ابن امرأته.

(ب) أخرجه مسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) والترمذي (١٨٥٠) وفي الشمائل (١٦١، ١٦٣، ١٦٢) والنسائي في الكبرى (٦٦٦- ٦٦٦٤، ٦٦٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٨.

الدُّبَّاء: القرع، وقيل: هو خاص بالمستدير منه.

(ج) أخرجه مسلم (٢٦٨) وأبو داود (٤١٤٠) والترمذي (٢٠٨) والنسائي (٤٢١، ٥٠٥٩) وابن ماجه (٤٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٥٧.

أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ يَتُولُ: قالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمُّ سَلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْرَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ، فقالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ إِمْ: ﴿ وَرَسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ﴿ يَطَعَمْ إِلَىٰ وَلَمُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ مِنَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ مِنَ اللَّهُ مِنَاسْعِيمٍ لِمَ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْحَمَّهُ مُ فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ مَا عَنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ مَتَى حِبْثَ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ مَتَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ مَتَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيمٍ مَا عَنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ مِنْ مَا عَنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُعِيمٍ مَتَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُعِيمٍ مَتَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُعِيمٍ مَتَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُعِيمٍ مَتَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُعِيمٍ مَتَى وَسُولُ اللَّهُ مِنَاسُعِيمُ مَتَى وَسُولُ اللَّهُ مِنَاسُعِيمٍ مَتَى وَسُولُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُنْ الْمُؤْمَ وَشَبِعُوا، فَمَّ قَالَ : ﴿ الْمَعْمُ وَاللَّهُ مُنَالُونَ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ ﴾ فَأَكُلُوا حَتَى شَيعُوا مُتَى الْفَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ الْمُنْ لَعُشْرَةٍ ﴾ فَأَكُلُوا حَتَى شَيعُوا مُتَى الْفَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا اللَّومُ مَا شَاءَ اللَّهُمُ مَا كُلُوا حَتَى شَيعُوا مُتَى الْفَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا وَا حَتَى شَعِوا مُتَى الْفَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ مُثَمَانُونَ رَجُلًا الْمُؤْمَ لَوا مَتَى الْمَعْمُ الْمُؤَلِقُ مَا مُلُولُ وَا حَتَى الْمَهُمُ ا

٥٣٨٢ - صَّرْثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ أَيْضًا:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَبُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا سُمِيهِ مَ ثَلَاثِينَ وَمِيَّةً، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَا سُمِيهِ مَ : «هَلْ مَعْ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلِ مُشْرِكٌ هُشْرِكٌ مُشْرِكٌ مُشْرِكٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ مِنَ سُمِيهُ مَ : «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ ؟» أَوْ قَالَ: «هِبَةٌ». فَقَالَ (٤٠): لَا،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِطَعَام».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «قال» ليست في (ب، ص)، وبهامشهما: في نسخ كثيرة منها الفرع لفظ «قال» بعد «طعام»، وهو ساقط في بعض النسخ، والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «فقال».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٠) والترمذي (٣٦٣٠) والنسائي في الكبرى (٣٦١٧) وابن ماجه (٣٣٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٠. عُكَّة: إناء من جلد مُستدير يُجعل فيه السَّمن غالبًا والعسل. أَدَمَتُهُ: صيَّرت ما خرج من الإناء له إدامًا، والإدَام: ما يُؤكّلُ مع الخُبْزِ أيُّ شيءِ كان.

بَلْ بَيْعٌ. (١) فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوَىٰ، وَايْمُ اللَّهِ، مَا مِنَ (١) الثَّلَاثِينَ وَمِيَّةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاها إِيَّاه، وَإِنْ كَانَ غَايِبًا مِنَ (١٠) الثَّلَاثِينَ وَمِيَّةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاها إِيَّاه، وَإِنْ كَانَ غَايِبًا خَبَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَصْعَتَيْنِ / فَحَمَلْتُهُ ١٩٥٧ عَلَى الْبَعِير. أَوْ كَمَا قَالَ. (٥٠ [ر: ٢١٦]

٥٣٨٣ - صَّرْتُنَا مُسْلِمٌ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمُّهُ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ النَّهِ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّاسِ اللَّهُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّاسِ اللَّهُ عَن عَايِشَةَ ﴿ اللَّهُ وَالْمَاءِ . (٧) وَ اللَّهُ عَن عَايِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

#### ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [النور: ٦١]

٥٣٨٤ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَادٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صِلَّالله عِيْمُ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ حقالَ يَحْيَىٰ: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَىٰ رَوْحَةٍ - دَعَا رَسُولُ اللهِ صِلَّالله عِنَا الْمَعْدِمُ بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، وَقَلَ يَتُوضَّأَ. قالَ يَحْيَىٰ: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَىٰ رَوْحَةٍ - دَعَا رَسُولُ اللهِ صِلَا الله عَيْمُ بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِي إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّىٰ بِنَا الْمَعْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. قالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْءًا. ﴿ ٢٠٥]

# (٨) بابُ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

٥٣٨٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّ ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قالَ:

(١) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مَا فِي».

(٣) بهامش (ب): كذا في اليونينية، كالفرع، وفي باب الهبة: «منها» بدل: «فيها» وهو كذلك هنا في أصول كثيرة. اه.

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ كَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ الآيةَ ؛ بدل إتمام الترجمة.

(أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٩.

مُشْعَانٌ : مُنتفش الشَّعر. صُنِعَت الشَّاة: أي ذُبِحت. حَزَّ لَهُ حُزَّةً: أي قطعَ قطعةً.

(ب) أخرجه مسلم (٢٩٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٨٦٠.

(ج) أخرجه النسائي (١٨٦) وابن ماجه (٩٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨١٣.

رَوْحَة: الروحة: الوقت لما بين زوال الشمس إلى الليل، أي: إنَّ الوقت الذي يحتاجه قاصدها للوصول إليها هو هذه الفترة. سَوِيق: دقيق الشعير أو القمح المقلي. لُكْنَاه: من اللَّوك، يقال: لُكْتُه في فمي: إذا علكته.

كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ مِنْ *سْمِيهُ مَ خُ*بْزًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّىٰ لَقِى اللَّهَ. (أُ) [ط: ٦٤٥٧،٥٤٢]

٥٣٨٦ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ يُونُسَ -قالَ عَلِيُّ: هُوَ الإِسْكَافُ- عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌ عِيمُ أَكُلَ عَلَىٰ سُكْرُجَةٍ (١) قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقُ عَلَىٰ سُكُرُجَةٍ (١) قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقُ قَطُّ، وَلَا أَكُلَ عَلَىٰ خِوَانٍ (١). قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَىٰ مَا (٣) كَانُوا يَاكُلُونَ ؟ قالَ: عَلَى السُّفَرِ. (٠) وَطُ

٥٣٨٧ - صَرَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخبَرَنِي حُمَيْدٌ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ لَم يَبْنِي بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ وَلِيمَتِهِ، أَمَرَ بِالأَنْظاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ. ﴿ وَالاَّنْظاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ. ﴿ وَالاَّالِمُنْ وَاللَّامُ وَالْمُعْمُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمَامِ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّامُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّامُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ

وَقَالَ عَمْرٌ و ، عَنْ أَنَسٍ: بَنَى بِهَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمُ م ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطع. ٥(٥٤١٥)

٥٣٨٨ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قالَ: كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ، فَقالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ، يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ،

<sup>(</sup>١) ضبطت في (و،ع): «سُكُرُّ جَةٍ»، وبالوجهين ضبطت في (ق).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «قَطُّ».

<sup>(</sup>٣) كتبت في (ن): «فعلاما»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَعَلَامَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (١٧٨٨، ٣٣٦٩) والنسائي في الكبرى (٦٦٢٥، ٦٦٣٨) وابن ماجه (٣٣٠٩، ٣٣٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٠٦.

النِوَان: المائدة. السُّفْرَة: ما يفرش على الأرض ليؤكل عليه. خبزا مرققا: هو الرغيف الرقيق الواسع. مَسْمُوطَة: هي الشاة التي أزيل شعرها بعد الذبح بالماء الساخن ثمَّ شويت.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (۱۷۸۸، ٢٣٦٣) والنسائي في الكبرى (٦٦٢٥، ٦٦٣٨) وابن ماجه (٣٢٩٢، ٣٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٤.

سُكُرُّ جَة : فارسيَّة مُعرَّبة ، وهي صحاف يؤكل فيها ، منها الصغار والكبار.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٨٠، ٣٣٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٦.

الأَنْطَاع: جمع نِطع: جلد يدبغ ويفرش. الأَقِط: اللبن المجفف.

فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهَ الشَّامِ إِذَا عَيْرُوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ، يَقُولُ: إِيهًا وَالإِلَهِ:

تِلْكَ(١) شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا(أ)۞[ر: ٢٩٧٩]

٥٣٨٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسٌعِيهُ مُ مَا يُدَتِهِ، وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيهُ مَا كَالْمُتَقَدِّرِ لَهُنَّ، [٢١٩/ب] وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَىٰ مَا يُدَةِ مِنَاسٌعِيهُ مَ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ (بُ٥٧ [ر: ٢٥٧٥]

#### (٩) باب السّويق

[v·/v]

٥٣٩٠ - صَرَّتْنَا سُلَيْمَانُ/ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ(١): أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ سِنَاسُمِيُ مُ بِالصَّهْبَاءِ - وَهِي (٣) عَلَىٰ رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ - فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا، فَلَاكَ مِنْهُ(١٠)، فَلُكْنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ۞ [ر: ٢٠٩]

(١٠) بابّ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيهُ لِم لَا "يَاكُلُ حَتَّىٰ يُسَمَّىٰ لَهُ، فَيَعْلَمَ مَا هُوَ

٥٣٩١ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللَّهِ - أَخبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمُ عَلَى

(١) في رواية أبي ذر زيادة صدرِهِ: «وعَيَّرنِي الواشُونَ أنِّي أُحِبُّها وَتلك......».

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أخْبَرَهُمْ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وهُوَ».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَلَاكَهُ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٥٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٣١، ١٥٧٣٥.

أَوْكَيْتُ: من الوكاء وهو الحبل الذي يشدُّ به رأس الوعاء. سُفْرَته: طعام المسافر. ظاهرٌ عنك عَارُهَا: أي زائل، يقال: ظهر عنك هذا العيبُ إذا ارْتفعَ عنك ولم يَنَلْك منه شَيءٌ، أراد أَنَّ نِطاقَها لا يَغُضُّ منه فَيُعَيَّر به ولكنَّه يرفَع منه ويزيدُه نُبْلًا.

(ب) أخرجه مسلم (١٩٤٧) وأبو داود (٣٧٩٣) والنسائي (٤٣١٨ ، ٤٣١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨ ٥٥.

الأقط: اللَّبن المُجفَّف. الأُضُبّ: جمع ضبِّ، الحيوان المعروف. الْمُتَقَدِّر: الكاره.

(ج) أخرجه النسائي (١٨٦) وابن ماجه (٤٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨١٣.

الصَّهْبَاء: موضع بين خيبر والمدينة. لَاكَ مِنْهُ: من اللوك وهو إدارة الشيء في الفم.

# (١١) بابّ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْن

٥٣٩٢ - صَرَّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ.

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ(٦): حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَا أَنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيرًم: «طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَّرْبَعَةِ». ٥ (ب)

#### (١٢) بابّ: الْمُوْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ(٧)

٥٣٩٣ - صَّرْثُنَا( ١٠ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَاكُلُ حَتَّىٰ يُوْتَىٰ بِمِسْكِينِ يَاكُلُ مَعَهُ ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَاكُلُ مَعَهُ ، فَأَكَلَ كَثِيرًا ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قَدْ قَدِمَتْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «بِهَا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُخْبِرِي».

<sup>(</sup>٤) في (و): «فاجتززته» بالزاي، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «والنَّبيُّ».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «فيه أبُو هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ مِنَاسْمِيْرِمُ» (٧٩٧).

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٤٦) وأبو داود (٣٧٩٤) والنسائي (٤٣١٧، ٤٣١٦) وابن ماجه (٣٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٠٤. مَحْنُوذ: مشوي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٥٨) والترمذي (١٨٢٠) والنسائي في الكبرى (٦٧٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٤.

فَقالَ: يا نَافِعُ ، لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ ؛ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَالله الله الله الله عَلَى الله عَلَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ». (أ) [ط: ٣٩٥، ٥٣٩٥]

٥٣٩٤ - صَرَّ ثَنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَ اللَّهُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ يَاكُلُ فِي مِعًى (٢) وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ

-أوِ: الْمُنَافِقَ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا<sup>(٣)</sup> قالَ عُبَيْدُ اللهِ - يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». (ب٥٩٣] [ر:٣٩٣]

وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثنا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ *اللَّمِيولِم.* بِمِثْلِهِ. (جَ

٥٣٩٥ - صَّرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، قالَ:

كَانَ أَبُو نَهِيكٍ/ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْكَافِرَ [٧١/٧] يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. (٥) [ر: ٣٩٣ه]

٥٣٩٦ - صَرَّثنا إِسْمَاعِيلُ: (٤) حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلِيَهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ الْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». (٥) [ط: ٣٩٧ه]

(١) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «بابُّ: الْمُومِنُ يَاكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، فيه أبو هريرة عن النَّبيِّ مِنَى الشَّرِيمُ»، قال في الفتح: ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى. اه.

- (٢) ضُبطت في (ب، ص) بفتح الميم، وضرب على الفتحة، وبهامشهما: كذا في اليونينية كالمضروب على الفتحة، ولم يضبط الميم في سائرها بل كسرتها من الفرع. اه.
- (٣) لم تضبط الياء في (ب، ص) وبهامشهما: لم يضبطه في اليونينية، وضبطه في الفرع بالنصب. اه. وضُبطت في (ق) بهما معًا.
  - (٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».
- (أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٠) والترمذي (١٨١٨) والنسائي في الكبرى (٢٧٧١) وابن ماجه (٣٢٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٥١٧. المُوْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعَى وَاحِدِ ...: قال ابن عبد البر: هذا وما كان مثله ليس فيه إلَّا مدح المؤمن بقلة رغبته في الدنيا وزهده فيها بأخذ القليل منها، في قوته وأكله وشربه ولبسه وكسبه، وأنَّه يأكل ليحيى لا ليسمن ... وأما مَن عظمت الدنيا في عينه -من كافر وسفيه فإنَّما همُّه في شبع بطنه ولذة فرجه، روي عن النبي مِنْ الشَّرِيمُ أنه قال: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه...» وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل، وذلك معروف في أشعارها، فكيف بأهل الإيمان؟!.
  - (ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٠) والترمذي (١٨١٨) والنسائي في الكبري (٦٧٧١) وابن ماجه (٣٢٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٠٤٦.
    - (ج) انظر: تغليق التعليق: ٤٨٥/٤.
  - (د) أخرجه مسلم (٢٠٦٠) والترمذي (١٨١٨) والنسائي في الكبرى (٦٧٧١) وابن ماجه (٣٢٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٧.
- (ه) أخرجه مسلم (٢٠٦٣) والترمذي (١٨١٩) والنسائي في الكبرى (٦٧٧٢، ٦٨٩٣) وابن ماجه (٣٢٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٤٧.

٥٣٩٧ - صَّرَ ثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا ، فَأَسْلَمَ ، فَكَانَ يَاكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ (١) يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » . (أ) [ر: ٣٩٦ه]
مِنَ الشَّرِيدُ مُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُوْمِنَ يَاكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ (١) يَاكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ » . (أ) و (١٣٥ه]
(١٣) بأبُ الأَكُل مُتَّكِيًا

٥٣٩٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ:

سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيامِ: ﴿ لَا آكُلُ (٢) مُتَّكِيًّا ». (٢) [ط: ٣٩٩ه]

٥٣٩٩ - حَدَّثني عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عِنْدَهُ، فَقالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: «لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ». (ب٥٠ [.: ٣٩٨]

# (١٤) بابُ الشَّوَاءِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: فَجَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (٣): أَيْ: مَشْوِيٍّ

٥٤٠٠ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ بِضَبِّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهِ لِيَاكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبُّ. فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُو؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّمِيمِ مِي يَنْظُرُ. ﴿۞ [ر: ٣٩١]

قَالَ مَالِكُ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : بِضَبِّ مَحْنُوذٍ ٥ (٥٥٣٥)

<sup>(</sup>١) لم يضبط الراء في الأصول (ن، و، ب، ص)، وضبطها في (ع) بالرفع، وفي (ق) بالوجهين، وبهامش (ب، ص): لم يضبطه في اليونينية، وضبطه في الفرع بالنصب. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إنِّي لَا آكُلُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا على إرادة المعنى، والتلاوة: ﴿ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ ﴾ [مود: ٦٩].

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٣) والترمذي (١٨١٩) والنسائي في الكبرى (٦٧٧٢، ٦٨٩٣) وابن ماجه (٣٢٥٦)، انظر تحفة الأشراف:١٣٤١٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٧٦٩) والترمذي (١٨٣٠) والنسائي في الكبرى (٦٧٤٢) وابن ماجه (٣٢٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٠١.

مُتَّكِيًّا: المتكئ هو كل مَن اسْتوى قاعدًا على وسادة مُتمكنًا، والعامَّة لا تعرف المتكئ إلَّا مَن مال في قعوده معتمِدًا على أحد شِقَّيه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٤٥) وأبو داود (٣٧٩٤) والنسائي (٤٣١٧، ٤٣١١) وابن ماجه (٣٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٠٤.

# (١٥) بابُ الْخَزِيرَةِ

قالَ النَّضْرُ: الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ، وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ. (أ) ٥

٥٤٠١ - صَرَّتْنِ (١) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ:

أَنَّ عِثْبَانَ بُنَ مَالِكِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِيمُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْهِيمُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَنْكُوْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي لَهُمْ ، فَوَدِدْتُ لِأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي اللَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي لَهُمْ ، فَوَدِدْتُ لَا أَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي اللَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَعْلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قالَ عَتْبَانُ : فَعَدَا رَسُولُ اللَّه مِنَاسُطِيمُ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ مِنَاسُطِيمُ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَاسْتَاذَنَ النَّبِيُ مِنَاسُطِيمُ وَأَبُو بُكْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَاسْتَاذَنَ النَّبِيُ مِنَاسُطِيمُ وَأَبُولُ اللَّهُ ، فَكَا الْبَيْتِ مِنَاسُطِيمُ مَنْ الْبَيْتِ وَمَالُونُ اللَّيْنِ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ ؟ » فَأَشَرْتُ لَهُ اللَّهُ اللَّذَى نَالِكُ بَنُ الدَّخُشُنِ ثُمَّ اللَّيْتِ مِنَاسُطِيمُ مَنَ الْبَيْتِ وَجَالٌ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ وَمَدُو فَعَدُو فَاحْتَمَعُوا ، فَقَالَ قَالِلِّ مِنْهُمْ : وَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى اللَّهُ ، يُولِكَ مُنَافِقِينَ ؟ فَقَالَ : «فَإِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، يُولِكَ مُنَافِقً لَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، يُولِكَ مُنَافِقِينَ ؟ فَقَالَ : «فَإِنْ اللهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، يُعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ وَمُ مُنَافِقً لَلْ اللَّهُ ال

قالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ -أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ، فَصَدَّقَهُ. (ب)٥[ر: ٤١٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «له» ثابتة في (ن،ع)، وليست في (و، ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٨٦/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٣/ بعد: ٢٥٧) والنسائي (٧٨٨، ١٣٢٧) وفي الكبرى (١٠٩٤٧) وابن ماجه (٧٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٥٠.

خَزِير: نوع من الأطعمة يُصنع من لحم يُقطَّع صغارًا ثمَّ يُصبُّ عليه ماء كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدَّقيق أو النُّخالة. سَرَاتهم: جمع سَرِيّ، وهو أفضل القوم وخيرهم.

#### (١٦) بابُ الأقطِ

وقالَ حُمَيْدُ: سَمِعْتُ أَنسًا: بَنَى النَّبِيُّ صِنَاسُهِ يَهُم بِصَفِيَّةَ ، فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. (٥٣٨٧) وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ أَنسٍ: صَنَعَ النَّبِيُّ صِنَاسُهِ يَهُم حَيْسًا. (٥٤٢٥) ٥٤٠٢ - حَدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صِنَّاللهُ عُمْ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا، فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَىٰ مَا يُدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ، وَأَكَلَ الأَقِطَ. (أ) [ر: ٢٥٧٥]

#### (١٧) بإب السِّلْقِ وَالشَّعِير

٥٤٠٣ - صَّرَ ثُمَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَاخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَاخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ،
وَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ/
بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّىٰ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدُكُ.
وَدَكُ. (٢٠)٥ [ر: ٩٣٨]

# (١٨) باب النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْم

٤٠٤ - ٥٤٠٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ: حَدَّ ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ: عَنْ مُحَمَّدٍ: عَنْ مُحَمَّدٍ: عَنْ مُحَمَّدٍ: عَنْ مُحَمَّدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَامَ فَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَلْمُ مَتَ وَضَالًا مَا مَنْ عَلْمِ مَةً: اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عِكْرِ مَةً:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَنْتَشَلَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ، فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. ﴿ ) [ د: ٢٠٧]

(أ) أخرجه مسلم (١٩٤٧) وأبو داود (٣٧٩٣) والنسائي (٤٣١٨ ، ٤٣١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٨ ٥. الأَقِط: اللَّبَنُ المُجَقَّفُ.

(ب) أخرجه مسلم (٨٥٩) وأبو داود (١٠٨٦) والترمذي (٥٢٥) وابن ماجه (١٠٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٨٤. السِّلق: نوع من البقول. وَدَكُّ: دهن اللحم.

(ج) أخرجه مسلم (٣٥٤) وأبو داود (١٨٧، ١٨٩، ١٩٠) والنسائي في الكبرى (٢٦٩١) وابن ماجه (٤٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤٣٧، ٢٠٠٨، ٢١٣٦.

النَّهْس: هو أخذُ الطعامِ بمقدَّم الأسنان. تَعَرَّقَ: العَرْق: العَظْم إذا أُخذ عنه مُعْظَم اللَّحم، وتعرَّفْتُ العظمَ إذا أَخَذْتُ عنه اللَّحم بأسْنَاني.

#### (١٩) بابُ تَعَرُّقِ الْعَضُدِ

٢٠٥٥ - ٧٠٥ - حَدَّنٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، قال: حَدَّقَنِي (١) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّنٰا فَلَيْحُ: حَدَّنٰا أَبُو حَازِمِ الْمَدَنِيُ: حَدَّنٰا عَبْدُ العَّبِيْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الشَّلَمِيَّ: حَدَّالْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ الشَّلَمِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ بْنَ اللهِ بْنِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي طَرِيقِ عَنْ أَبِيهِ (٣) قالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ بْنَ اللهِ بُولُ فِي طَرِيقِ عَنْ أَبِيهِ (٣) قالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاللهِ بْنَ اللهِ بِعَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَالْمَوْمُ مُحْرِمُ وَنَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُتُهُ ، فَالْمَعْ وَالْمُعْ مَا خُلِي الْمَامِنَا ، وَالْقُومُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَأَبْصَرُتُهُ ، فَالْتَقَتُّ وَحُشِيًا وَأَنَا مَشْعُولُ أَبْصُرْتُهُ ، فَلَيْ مَنْ عَلِي ، فَلَمْ يُوذِنُونِي لَهُ (٤) ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِي أَبُصُرْتُهُ ، فَلَيْتَقَتُ اللهَّوْمَ وَالرُّمْحَ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : وَحَشِيًّا وَأَنَا مَشْعُولُ أَبْصُرْتُهُ ، فَمُ الْمَعْمَ فَيْمُ وَنَهُ مُنْ عَلَيْ اللهِ لَا يُعِينُكُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَعَضِبْتُ فَنَوْلُكُ فَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نُعِينُكُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَعَضِبْتُ فَنَوْلُكُ فَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نُعِينُكُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَعَضِبْتُ فَنَوْلُكُ مَا مَلْمُ الْمُعْمَلِيقِ عَلَى الْمُعْمِ اللَّهُ عَلَيْتُ مَنَّا وَلِي السَّوْمُ الْمَالَمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمَلْمُ وَلَى الْمُ مُنْ فَعُولُ اللْمُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَوْلُكُمْ الْمُؤْمِ عَلَى اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللْمُعُلِقُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ اللْم

٨٠٥ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أُخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن،ع)، وزاد في (و، ب، ص) لفظة: «أَنَّهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِهِ».

<sup>(</sup>٥) لم تُضبط همزة: «أنَّهم» في (ن، و)، وضُبطت في (ب، ص) بالفتح، وبهامشهما: همزة: «أنَّهم» مفتوحة في اليونينية، مكسورة في الفرع. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «قالَ محمَّدُ بنُ جعفر: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَال أبو جعفر: قال زيد بن أسْلَمَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥٢) والترمذي (٨٤٨، ٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ٢٨٢٤ - ٢٨٢٦، ٤٣٤) وابن ماجه (٣٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٢٠، ١٢٠١٠.

أَخْصِفُ نعلى: أَخْرِزُهُ وألزق بعضه ببعض. عَقَرْتُهُ: جرحته. تَعَرَّقَهَا: أَخَذَ عنها اللَّحمَ بأسْنَانه.

أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مِنَ لَسْمِيمُ لَمُخْتَرُّ مِنْ كَتِف شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (أَ) [ر: ٢٠٨]

#### (٢١) بابّ: مَا عَابَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِلْمَا مَا

٥٤٠٩ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمُ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. (ب) (ر:٣٥٦٣]

# (٢٢) بإبُ النَّفْخ فِي الشَّعِيرِ

٥٤١٠ - صَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّثني أَبُو حَازِمٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلًا: هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّالله عِيْمُ النَّقِيَّ؟ قالَ: لَا. فَقُلْتُ: كُنْتُمْ (١) تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ؟ قالَ: لَا، وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ. ﴿۞۞[ط:٤١٣ه]

# (٢٣) بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا كُلُونَ

٥٤١١ - صَّرَّ أَبِي عُثْمَانِ: حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ سِهَا لللهُ يَكُنْ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَىٰ كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ (١) إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ (٣) فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، تَمْرَاتٍ (١) إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ (٣) فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، شَدَّتْ فِي مِنْ ضَاغِي (٤). (٥) [ط: ٤٤١]

أراد أنَّها كان فيها قوةٌ عند مضغِها فطال زمان التَّمتع بها.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَهَلْ كُنْتُمْ».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطت ميم «تمرات» في (ن) الأولى بفتح الميم والثانية ساكنة، والذي في (ب، ص) أنَّ الميم في الثانية ساكنة، وبهامشهما: كذا ميم «تمرات» هذه ساكنة في اليونينية، والأولى لم يضبطها. اه. وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>٣) في (و): «تكن» بالتاء، وفي (ق): «يكن» بالتاء والياء معًا.

<sup>(</sup>٤) بكسر الميم رواية أبي ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٥٥) والترمذي (١٨٣٦) وابن ماجه (٤٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٠٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٤) وأبو داود (٣٧٦٣) والترمذي (٢٠٣١) وابن ماجه (٣٢٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٤٠٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٣٦٤) وابن ماجه (٣٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٦٤. النَّقِيُّ: الخبز الدقيق النَّظيف الأبيض.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٢٤٧٤) والنسائي في الكبرى (٦٧٣١) وابن ماجه (٤١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦١٧. حَشَفَةٌ: الحَشف: اليَابِس من التمر. شَدَّتْ فِي مِضَاغِي: المَضاغُ بالفتح أو الكسر: الطعام يُمْضَغُ. وقيل: هو المَضْغُ نفسُهُ،

٥٤١٢ - صَّرَثُنُا () عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ:
عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الله الله الله عَلَمُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ (٢) - أَوِ: الْحَبَلَةِ - حَتَّىٰ يَضَعَ أَحَدُنَا أُمَّا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي (٣) عَلَى الإِسْلَامِ! خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي. (٥) [ر: ٣٧٢٨]

٥٤١٣ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ( ٤٠٠ : حدَّ ثنا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قالَ :

سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمً النَّقِيَّ؟ فَقَالَ سَهْلُ: مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمً النَّقِيَّ مِنْ حَينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللَّهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ/ كَانَتْ لَكُمْ [۷٤/٧] فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ مَنْ حَينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ مَنْ حَينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ مَنْخُدُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ قَبَضَهُ (٥٠). قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ (٢٠)، وَمَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ فَأَكُلْنَاهُ. (٢٠)٥[ر: ٤١٥]

318 - حَدَّثِنَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ الْمَعْبُرِيِّ عَنْ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَىٰ أَنْ يَاكُلَ قَالَ (٧): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ إِنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَىٰ أَنْ يَاكُلَ قَالَ (٧): خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْزِ الشَّعِيرِ (٨). (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «الحبُّلة» دون ضبط الحاء، نقلًا عن اليونينية، والمثبت موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "يُعَزِّرُونَنِي".

<sup>(</sup>٤) قوله: «بْنُ سَعِيدٍ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا. (ن).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قَبَضَهُ اللهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: (اثُمَّ نَنْفُخُهُ).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَقالَ»، وضبط روايته في (ب، ص): «وقال».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «من خُبْزِ الشَّعِيرِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٦٦) والترمذي (٢٣٦٥، ٢٣٦٦) والنسائي في الكبرى (٨٢١٨) وابن ماجه (١٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩١٣.

الْحُبْلَة أو الْحَبَلَة: نوع من شجر البادية. تُعَزِّرُنِي: تؤدِّبني وتعلمني.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٣٦٤) وابن ماجه (٣٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٨٥.

النَّقِيُّ: الخبر الدقيق النَّظيف الأبيض. ثَرَّيْنَاهُ: بللناه بالماء.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٢٠. مصلية: مشوية.

٥٤١٥ - صَّرْ ثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا مُعَاذُّ: حدَّثني أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صِنَا للْمُعِيدُ مُ عَلَىٰ خِوَانٍ وَلَا فِي سُكْرُجَةٍ (١)، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَلَىٰ مَا (١) مُلُونَ؟ قالَ: عَلَى السُّفَر. (٥) [ر: ٣٨٦]

٥٤١٦ - صَّدْ ثَنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ:

عَنْ عَايِشَةَ شِيْهُ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنَ سُعِيمُ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّىٰ قُبِضَ. (ب)0[ط: ٦٤٥٤]

#### (٢٤) بابُ التَّلْبِينَةِ

٥٤١٧ - صَّرْثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

#### (٢٥) باب الثّريد

٥٤١٨ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيامِ قالَ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ

<sup>(</sup>١) في (و،ع،ق): «سُكُرُّ جَةٍ» بضمَّ السين والكاف والراء مشدَّدة.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَامَ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «منها» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء المهملة والزاي في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (۱۷۸۸، ۲۳۱۳) والنسائي في الكبرى (٦٦٢٥، ٦٦٣٨) وابن ماجه (٣٢٩٢، ٣٢٩٣، ٣٣٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٤.

الخِوَان: طبقٌ كبير تحته كرسيٌّ ملزق به. سُكُرُّ جَة: فارسيَّةٌ مُعَرَّبة، وهي صحاف يؤكل فيها، منها الصغار والكبار. السُّفَر: جمع سُفْرَة، وهي وعاء من جلد يُوضع فيه طعامُ المسافر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٧٠) والنسائي (٤٤٣١) وفي الكبرى (٦٦٣٧) وابن ماجه (٣٣٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٨٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٦٦) والترمذي (٢٠٣٩) والنسائي في الكبرى (٦٦٩٣، ٧٥٧٢، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٣٩. التَّلْبِينَة: طعام يُتخذ من دقيق أو من نخالة، سُميت بذلك لشبهها باللبن. بُرْمَة: قِدْرٌ. مَجَمَّةٌ: مُريحة.

النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَايِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَايِرِ الطَّعَام». (أ) ٥[ر: ٣٤١١]

٥٤١٩ - صَّرَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حدَّ ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ *الشَّعِيمِ ع*َمْ قالَ: «فَضْلُ عَايِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَايِرِ الطَّعَام». (ب) [ر: ٣٧٧٠]

• ٥٤٢ - صَرَّتُنُا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا حَاتِمٍ الأَشْهَلَ بْنَ حَاتِمٍ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنَ أَنَسِ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ عَلَىٰ غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ، قالَ: وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَمَلِهِ، قالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنَا اللَّهِ عَلَىٰ عُلَامً لِيَتَبَّعُهُ الدُّبّاءَ، قالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَرِيدٌ، قالَ: فَجَعَلْتُ أَحِبُ الدُّبَّاءَ. ﴿ ٥ [ر: ٢٠٩١]

(٢٦) بابُ/شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ، وَالْكَتِفِ وَالْجَنَبِ(٢)

٥٤٢١ - صَّرَ ثُنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، قالَ:

كُنَّا نَاتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِإِنَّهُ وَخَبَّازُهُ قَايِمٌ، قالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ ٱلنَّبِيَّ سِهَ سُهِ مِ رَأَىٰ رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللَّهِ، وَلَا رَأَىٰ شَاةً سَمِيطًا(٣) بِعَيْنِهِ قَطُّد.(٥)٥[ر: ٥٣٨٥]

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) في (ب، ص) بسكون النون.

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَسْمُوطَةً».

(أ) أخرجه مسلم (٢٤٣١) والترمذي (١٨٣٤) والنسائي (٣٩٤٧) وابن ماجه (٣٢٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٢٩. الثّريد: طعام يُصنع بمرق اللَّحم، وقد يكون معه اللَّحم غالبًا.

- (ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٦) والترمذي (٣٨٨٧) والنسائي في الكبرى (٦٦٩٢) وابن ماجه (٣٢٨١)، وانظر تحفة الأشراف:
- (ج) أخرجه مسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) والترمذي (١٨٥٠) وفي الشمائل (١٦١، ٣٤٢، ١٦٣) والنسائي في الكبرى (٦٦٦- ٦٦٦٢، ٢٧٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٣.

الدُّبَّاء: القرع، وقيل: هو خاص بالمُستدير منه.

(د) أخرجه الترمذي (۱۷۸۸، ٢٣٦٣) والنسائي في الكبرى (٦٦٢٥، ٦٦٢٨) وابن ماجه (٣٣٠٩، ٣٣٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٠٦.

سَمِيطًا: أي: مسموطة، وهي الشاة التي أُزيل شعرها بعد الذبح بالماء الساخن ثم شويت.

[٧٥/٧]

٥٤٢٢ - حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِ و ابْن أُمَيَّةَ الضَّمْريِّ:

(٢٧) بابُ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَتْ عَايِّشَةُ وَأَسْمَاءُ: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ مِنَاسٌعِيمِ مَ وَأَبِي بَكْرِ سُفْرَةً. (٣٩٠٧)(٣٩٠٥)

٥٤٢٣ - صَرَّ ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِنَ النَّعِيْ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهُ أَنْ يُوكَلَ لُحُومُ (٣) الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَامُ لِكَرَاعَ، فَنَاكُلُهُ وَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ/أَنْ يُطْعَمَ الغَنِيُّ والفَقِيرُ (٤)، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْ فَعُ الْكُرَاعَ، فَنَاكُلُهُ بَاللَّهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ/أَنْ يُطْعَمَ الغَنِيُّ والفَقِيرُ (٤)، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْ فَعُ الْكُرَاعَ، فَنَاكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً أَيَّامُ مِنْ السَّعِيمُ مِنْ خُبْزِ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً أَيَّامٍ حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللَّهِ (٢٥ فَضَحِكَتْ، قالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنَاسِّهُ مِنْ خُبْزِ بُرُولَ مُنْ اللَّهُ أَيَّامٍ حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللَّهِ (٢٠)٥[ط: ٢٦٨٧، ٥٥٧٠]

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ. بِهَذَا (٥٠٥)

٥٤٢٤ - صَرَّتَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنْ جَابِرٍ قالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ سِنَ اللَّمِيهُ مُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (٥) [ر: ١٧١٩] تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ، عَن ابْن عُيَيْنَةَ. (٩) ٥

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّىٰ جِئْنَا الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ: لَا. (١٧١٩)

(١) في رواية أبي ذر: «يَاكُلُ»، وزاد في (و، ب) نسبتها إلىٰ رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٢) في (ب، ص): «فَصَلَّئ».

(٣) في رواية أبي ذر: «مِنْ لُحُوم».

(٤) في رواية أبي ذر: «أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ».

سُفْرَةً: طعام المسافر. الْكُرَاع: من الدَّواب ما دون الكعب. مَأْدُوم: أي: مضاف إليه ما يُؤتَدم به، وهو ما يُؤكل مع الخبز أيّ شيء كان.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٥٥) والترمذي (١٨٣٦) وابن ماجه (٤٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٠٠. يَحْتَزُّ: يقطع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٧٠) والترمذي (١٥١١) والنسائي (٤٣٢٢) وابن ماجه (٣٣١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٦٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤٨٨/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٩٧٢) والنسائي في الكبري (٤١٣٨ ، ١٥٥٤ ، ١٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٦٩.

<sup>(</sup>ه) فتح الباري: ٦٨٥/٩ فيحاء.

#### (٢٨) بابُ الْحَيْس

٥٤٢٥ - صَّرْثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن حَنْطَبِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ لأَبِي طَلْحَةَ: «الْتَمِسُّ عُلَامًا مِنْ عِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي». فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيّةَ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». فَلَمْ أَزُلْ أَخْدُمُهُ حَتَى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي (١) وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ وَأَوْ: بِكِسَاءٍ وَثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَى إِذَا كُنَّا بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي (١) وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ وَأُو: بِكِسَاءٍ وَثُمَ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَى إِذَا كُنَّا بِالصَّهُ هِبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطِعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكُلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدُّ، قالَ: «اللَّهُمَّ إِنِي فَكَ مَنْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ / وَصَاعِهِمْ». (٥٥٠ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ / وَصَاعِهِمْ». (١٥٥ عَلَى الْمَدِينَةِ قالَ: «اللَّهُمَّ إِنْ الْعِيمُ مَكَةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ / وَصَاعِهِمْ». (١٥٥ المِ٢٥) أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا، مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ / وَصَاعِهِمْ». (١٥٥ المِ٢٥)

# (٢٩) باب الأَكْل فِي إِنَاءٍ مُفَضَّض

٥٤٢٦ - صَّرَ ثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (١): سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حدَّ ثني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ:

أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَىٰ فَسَقَاهُ مَجُوسِيُّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ(٣)، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي (٤) نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، -كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا- وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنْعِيْ هَذَا- وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيهُ مَي يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلَا تَاكُلُوا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «لها».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: ((رَمَىٰ بِهِ).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أنَّهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥) وأبو داود (٢٩٩٥) والنسائي (٣٣٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٧.

جلست الأرض: أي تأخرت عن الإثمار. الْحَيْس: هو خلط الأقط بالتمر والسمن. ضَلَع الدَّيْنِ: ثقله. حَازَهَا: اختارها من الغنيمة. يُحَوِّي: هو أن يجعل لها حَوِيَّة تركب عليها، وهي كساء ونحوه يُحشى بليف وشبهه يدار حول السنام، وهي مركب من مراكب النِّساء معلومة. نِطَع: جلد يُدبغ ويُفرش.

فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا(١) فِي الآَخِرَةِ». (أَ) [ط: ٦٣٢،٥٦٣٢،٥٨٣١،٥] (٥٨٣٠)

٥٤٢٧ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صِلْاللهِ عِلَا الْمُوْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ، لَا كَمْثَلِ الأَثْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. وَمَثَلُ الْمُوْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مُثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ الْقُرْآنَ مُثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مُثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. (بَ ٥٠٤٠] وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ». (ب ٥٠ [د.٥٠١٠]

٥٤٢٨ - صَّرْتُنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا خَالِدُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ قالَ: «فَضْلُ عَايِّشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَايِرِ الطَّعَام». ﴿ ۞ [ر: ٣٧٧٠]

٥٤٢٩ - صَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُّ عِيْ اللَّهَ عَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَّ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَىٰ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ». (٥٠٥ [ر: ١٨٠٤]

# (٣١) بأبُ الأُدْم

٥٤٣٠ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ:
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: أَرَادَتْ عَايِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ،
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمِ مُ فَقَالَ: «لَوْ شِيْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قالَ: وَأَعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ، وَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ يَوْمًا بَيْتَ عَايِشَةً وَأَعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ، وَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ يَوْمًا بَيْتَ عَايِشَةً

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «وَهِيَ لَكُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٧) وأبو داود (٣٧٢٣) والترمذي (١٨٧٨) والنسائي (٥٣٠١) وفي الكبرى (٦٦٣١) وابن ماجه (٣٥٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٧٣.

الدِّيبَاج: ثياب مُتَّخذة من الحرير الفارسي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۷۹۷) وأبو داود (٤٨٣٠) والترمذي (٢٨٦٥) والنسائي (٥٠٣٨) وابن ماجه (٢١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٨١.

الأُثرُجَّة: هو نوع من الفاكهة يشبه اللارنج أو الكَبَّاد.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٤٦) والترمذي (٣٨٨٧) والنسائي في الكبرى (٦٦٩٢) وابن ماجه (٣٢٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٩٢٧) والنسائي في الكبري (٨٧٨٣، ٨٧٨٣) وابن ماجه (٢٨٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٢.

وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزِ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقالَ: «أَلَمْ أَرَ لَحُمَّا؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا، فَقالَ: «هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، وَهَدِيَّةٌ لَنَا». (أ) [ر: ٢٥٦]

#### (٣٢) بابُ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَل

٥٤٣١ - حَدَّني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قالَ: أخبَرَنِي أَبِي:
عَنْ عَايِشَةَ ﴿ عَنْ عَايِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَا اللَّهِ مِنَا لِلْمُعْدِمُ مِي يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. (ب٥ [ر: ٤٩١٢]
٥٤٣١ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ شَيْبَةَ، قالَ: أخبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِيْبِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ / قالَ: كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ مِنَا للْمُعِيمُ لِ لِشِبَعِ (١) بَطْنِي، حِينَ لَا آكُلُ الْخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ [٧٧٧]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً / قالَ: كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ مِنَا للْمُعِيمُ لِ لِشِبَعِ (١) بَطْنِي، حِينَ لَا آكُلُ الْخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ [٧٧٧]
الْحَرِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ، وَأُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ، وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلُ الآكُلُ الْآبِلُ الْمَعَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَلْمُ بُنَا الْعُكَمُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُهَا (١) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. (٣) مَا كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُهَا (١) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. (٣)٥ مَا فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُهَا (١) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. (٣)٥ مَا كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُهَا (١) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. (٣)٥ وَلَا عُلَالِهُ مِنَا الْعُكَةُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُهَا (١) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. (٣)٥ مَن لَيُحْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُهَا (١) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. (٣)٥ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَقْ مَا فِيهَا شَيْءً وَلَا عَلَى الْبُعُومُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُنْ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْع

#### (٣٣) بإب الدُّبَّاءِ

٥٤٣٣ - صَرَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنسٍ:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِشِبَع».

(٢) هكذا في رواية أبي ذر ورواية للأصيلي أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي ورواية أخرى للأصيلي: «فَنَشْتَفُّها»، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية، للأصيلي: «فَنَشْتَفُّها»، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية، والذي في متن (و): «فنشقها»، وضبطت فيها رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي ورواية أخرى للأصيلي: «فَنَشْتَقُها» بالشين والقاف.

سُنَن: قضيات، بُرْمَةً: قِدْر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٤) وأبو داود (٢٢٣٤) والنسائي (٣٤٤٧، ٣٤٥٨، ٣٤٥٨، ٣٤٥٤، ٢٤٥٣، ٢٤٥٤) وابن ماجه (٢٠٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٤٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٥) والترمذي (١٨٣٠) والنسائي في الكبرى (٢٧٠٤، ٧٥٦، وابن ماجه (٣٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٩٦.

الحَلْواء: ما دخلته صنعة، وجمع بين الحلاوة والدَّسم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٧٦٧) والنسائي في الكبرى (٥٨٦٦ - ٥٨٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٢١. الْخَمِير: العجين المختمر. الْعُكَّة: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبًا والعسل. نَشْتَقُهَا: نشقُها.

# (٣٤) بإب الرَّجُل يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لإِخْوَانِهِ

٥٤٣٤ - صَرَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيِّ قالَ: كَانَ مِنَ الْأَنْصَادِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ، فَقالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا، أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عِيَاللَّهُ عِيَاللَّهُ عِيَاللَّهُ عِيَاللَّهُ عِيَاللَّهُ عِيَاللَّهُ عِيَاللَّهُ عِيَاللَّهُ عِيْمُ لَكُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عِيْمُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عِيْمُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ عِيْمُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَاللَّهُ عِيْمُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَاللَّهُ عِيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِنْ شِيتَ أَذِنْتَ لَهُ ١٠٥٠] تَبِعَنَا، فَإِنْ شِيتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِيتَ تَرَكْتَهُ ﴾. قالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ ١٠٥ [ر: ٢٠٨١]

# (٣٥) باب مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَىٰ طَعَامِ (١) وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَىٰ عَمَلِهِ

٥٤٣٥ - صَّرَّتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ النَّضْرَ: أَخبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ، قالَ: أَخبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِل

عَنْ أَنَسِ ﴿ وَ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ إللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ عَنْ أَنَسٍ ﴿ وَعَلَيْهِ مُنَاءٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مِ يَتَتَبَّعُ (٣) عَلَىٰ غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ يَتَبَعُ (٣) اللّهُ بَاللّهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ عَلَىٰ عَمَلِهِ ، قَالَ اللّهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ ، قَالَ أَوْالُ أُحِبُ الدُّبَّاءَ بَعْدَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صِنَاسُمِيهُ مَ صَنَعَ مَا صَنَعَ . ﴿ ٥ [ر:٢٠٩٢]

<sup>(</sup>١) في رواية المُستملي زيادة: «قال محمدُ بنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْماعِيلَ يَقُولُ: إِذَا كان القَوْمُ عَلَى المَايِدَةِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُناوِلُوا منْ مايِدَةٍ إِلَىٰ مايِدَةٍ أُخْرَىٰ، ولكِنْ يُناوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا في تِلْكَ المَايدةِ أَوْ يَدَعُ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلى طعام» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يَتْبَعُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) والترمذي (١٨٥٠) وفي الشمائل (١٦١، ١٦٣، ١٦٣) والنسائي في الكبرى (٦٦٢- ٦٦٦، ٢٦٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٣.

الدُّبَّاءِ: القرع، وقيل: هو خاص بالمستدير منه، واحدته: دُبَّاءة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٣٦) والترمذي (١٠٩٩) والنسائي في الكبرى (٦٦١٤، ٦٦١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) والترمذي (١٨٥٠) وفي الشمائل (١٦١، ١٦٣، ٣٤٢) والنسائي في الكبرى (٦٦٦٢ - ٦٦٦٢) ٢٧٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٣.

#### (٣٦) بابُ الْمَرَقِ

٥٤٣٦ - صَرَّ ثَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَة :

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ مِنَى السَّعِيْمُ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيْمُ، فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، رَأَيْتُ النَّبِيِّ (۱) مِنَى السَّعِيمِ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ. (أ) [ر: ٢٠٩٢]

#### (٣٧) بابُ الْقَدِيدِ

٥٤٣٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّ ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صِلَىٰ السَّرِيمُ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ (١) فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ/يَاكُلُهَا. (٥٠) [ر:٢٠٩٢]

٥٤٣٨ - صَّرْثُنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَيْ عَامَ (٣) جَاعَ النَّاسُ ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَوْ فَعُ / الْكُرَاعَ بَعْدَ خَسْ عَشْرَةَ ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ مِنَ اللَّهِ يَامٍ مَنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا. (٤٠١٥) [ر: ٤٢٣]

(٣٨) باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ عَلَى الْمَايِدَةِ شَيْئًا

قالَ: وَقالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَاسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَايِدَةِ إِلَىٰ مَايدَةٍ أُخْرَى. (ج)

٥٤٣٩ - صَّرْ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤): حدَّ ثني مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(١) في رواية أبي ذر: «فَرَأَيْتُ رسولَ الله».

(٢) في رواية أبي ذر: «بِمَرَقٍ».

(٣) في (و،ع،ق) بتنوين الجرِّ: «عام».

(٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

القَدِيد: اللَّحْم المُمَلَّح المُجَفَّف في الشَّمس.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) والترمذي (١٨٥٠) وفي الشمائل (١٦١، ٣٤٢، ٣٤٢) والنسائي في الكبرى (٦٦٦- ٦٦٦٢) ١٩٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٧٠) والترمذي (١٥١١) والنسائي (٢٣٢٤) وابن ماجه (٣٣١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٦٥. الْكُرَاع: من الدواب ما دون الكعب.

<sup>(</sup>ج) فتح الباري: ٦٩٧/٩.

فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسْ عِيهُ مِ إِلَىٰ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيهِ مُ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قالَ أَنَسُ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيهُ مَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَيْنٍ (۱). (٥) [د: ٢٠٩٢]

وَقَالَ ثُمَامَةُ، عَنْ أَنَسٍ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ. ٥ (٥٤٣٥)

(٣٩) بابُ الرُّطَبِ بالْقِثَّاءِ

• ٤٤٠ - صَّرَثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ مَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ مَ يَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ. (ب) ٥ [ط: ٤٤٩، ٥٤٤٧]

#### (٤٠) بابٌ

٥٤٤١ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قالَ:

تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا: يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيْمُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ، يُوقِظُ هَذَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيْمُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ، يُولِ اللهِ صِنَاسُمِيْمُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ، يُولِ اللهِ صَنْفَةٌ. ﴿ ٥٥ [ر: ٤١١]

صَّرْتُنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّالَهُ النَّبِيُّ صَلَّالًه النَّبِيُّ مِنَالله النَّبِيُّ مِنَالله النَّبِيُّ مِنَالله النَّبِيُّ مِنَالله النَّبِيُّ مِنَالله النَّبِيُّ مِنَالله المَالله المَالله المُحْشَفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي. ﴿۞۞ [ر:٤١١ه]

(٤١) بابُ الرُّطبِ وَالتَّمْرِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ

بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ ١٠ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥]

٥٤٤٢ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي:

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت في (و، ب)، وبفتح الميم وكسرها في (ص)، ولم تضبط في (ن).

<sup>(</sup>٢) بالتاء والسين المشدَّدة على قراءة نافع وابن كثير وأبي عَمرو وابن عامر والكسائي وشعبة وأبي جعفر وخلف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) والترمذي (١٨٥٠) وفي الشمائل (١٦٦، ١٦٣، ٣٤٢) والنسائي في الكبرى (٦٦٦٢ - ٦٦٦٢، ٦٦٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٤٣) وأبو داود (٣٨٣٥) والترمذي (١٨٤٤) وابن ماجه (٣٣٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٢١٩. الْقِثَّاء: هو الخيار والقِتَّة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٤٧٤) والنسائي في الكبرى (٦٧٣١) وابن ماجه (٤١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦١٧. حَشَفَةٌ: الحَشف : اليَابِس الفاسِد من التمر.

عَنْ عَايِشَةَ رَبِي قَالَتْ: تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّمْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ. (١٠) [ر: ٣٨٣٥]

٥٤٤٣ - صَّرَثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّثني أَبُو حَازِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي رَبِيعَةَ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بِرَّهُ قالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيُّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجَدَادِ وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةً - فَجَلَسَتْ (١)، فَخَلَا عَامًا / فَجَاءَ (١) الْيَهُودِيُّ عِنْدَ [٧٩٧] الْجَدَادِ، وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْعًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُ لِإَلَى قَابِلِ فَيَأْبَى، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِمِم، الْجَدَادِ، وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْعًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُ لِجَابِرِ مِنَ الْيَهُودِيِّ ». فَجَاؤُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَهِمِهُم فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرِ مِنَ الْيَهُودِيِّ». فَجَاؤُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَهِمِهُمُ لَكُمُ الْيَعْوِرِيِّ، فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ لَا أُنْظِرُهُ. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ مِنَاسَهُومِيمُ فَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ يَكُلِّمُ الْيَبِيُّ مِنَاسَهُمِهُمُ فَكَلَّمُ النَّبِيُّ مِنَاسَهُمِهُ وَيَى النَّبِيُّ مِنَاسَهُمِهُمُ فَاكُلَ، ثُمَّ عَلِيهُ وَيَعَلَى النَّبِيِّ مِنَاسِهُمِهُمُ فَكَلَ مِنْ مُنْ اللَّهُودِي فَكَلَّمُ الْيَهُودِي فَلَكَ مِنْ النَّهُودِي فَالَافَ فِي النَّخْلِ الثَّانِي وَلِيهِ اللَّهُ وَلَى النَّبِي مِنْ اللَّهُودِي فَالَى النَّيْ مِنْ اللهِ الْمَالِي فِي الْمَعْمُ اللَّهُ وَلَى النَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَى الْنَهُ وَلَعْ الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ

# (٤٢) باب أكل الْجُمَّارِ

٤٤٤ - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني مُجَاهِدُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَبُّيُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مُ جُلُوسٌ إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَخَاسَتْ».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): (فَجَاءَنِي).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عَرْشُكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «وفَضَلَ مِثْلُهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر والمُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «عُرُوشٌ وعَرِيشٌ: بِنَاءٌ. وقال ابنُ عباس: ﴿ مَعْمُ وَهَنَتِ ﴾: ما يُعرَّشُ من الكُرُومِ وغَيْرِ ذَلِكَ، يُقالُ: عُرُوشُها: أَبْنِيَتُها، قال محمدُ بنُ إسْمَاعيلَ: فَخَلَا لَيْسَ عِنْدِي مُقَيَّدًا، ثم قال: فَجَلَّا لَيْسَ فِيهِ شَكُّ». انظر: تغليق التعليق: ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٣٦٣٦ - ٣٦٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢١٣. الْجِدَاد: القطاف. نَسْتَنْظِرُ: نطلب منه أن يمهله.

فَقالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌمِيهُ مَ : «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ». فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِلَا النَّخْلَةُ ». (أ٥ [ر: ٦١]

#### (٤٣) بإب الْعَجْوَةِ

# (٤٤) بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ (٣)

٥٤٤٦ - صَدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قالَ:

أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَزَقَنَا (٤) تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَاكُلُ، وَيَقُولُ: لِلَّا أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ وَيَقُولُ: لِلَّا أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ أَغَوْدُ لَا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنْ لَسُعِيمُ مَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ (٥)، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. (٥) [ر: ٥٥٤]

#### (٥٥) بابُ الْقِشَّاءِ(٢)

٥٤٤٧ - صَّرَّني (٧) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَمْ يَضِرْهُ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «في التمر» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: ( فَرَزَقَنَا) ، وضبط في الإرشاد روايته بضمِّ الراء: ( فرُزِقنا) ، وهو المثبت في (و).

<sup>(</sup>٥) ضبَّب عليها في رواية كريمة (ب، ص)، وفي روايتها ورواية أبي ذر: «الإِقْرَانِ».

<sup>(</sup>٦) «باب القثاء» مؤخَّر عن «باب بركة النخل» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٦١) والترمذي (٢٨٦٧) والنسائي في الكبرى (١١٢٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٨٩. الْجُمَّار: قلب النخلة وشحمها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٤٧) وأبو داود (٣٨٧٥، ٣٨٧٦) والنسائي في الكبرى (٦٧١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٩٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٤٥) وأبو داود (٣٨٣٤) والترمذي (١٨١٤) والنسائي في الكبرى (٦٧٢٨، ٦٧٢٩، ٦٧٣٠) وابن ماجه (٣٣٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٦٧.

الْقِرَان: هو جمع التمرتين في لُقمة.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللَّهِ عَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ. (أ) [ر: ١٤٥٠] مَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قالَ: (٤٦) بِأَبُ بَرَكَةِ النَّحْل (١)

٥٤٤٨ - صَّرَ ثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَّيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ عَالَ: «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ (١) تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ». (ب) ٥ [ر: ٦١]

# (٤٧) باب جَمْع اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ

٥٤٤٩ - صَرَّ ثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ/عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَبِي اللّهِ عَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ عَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِضَّاءِ. (أ) ٥ [ر. ٤٤٠]

# (٤٨) باب مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

٠٥٤٥٠ صَّرَ ثُنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ - وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ:

عَنْ أَنَسٍ -: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -أُمَّهُ - عَمَدَتْ إِلَى مُدِّمِنْ شَعِيرٍ جَشَّتُهُ، وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً، وَعَصَرَتْ عَيُّ عَنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَتْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَالله عِنْ الله عِيْمُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ، قالَ: «وَمَنْ مَعِي؟» عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَنْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَاعِهُ وَهو فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ، قالَ: «وَمَنْ مَعِي؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُو شَيْءٌ فَجِيْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: وَمَنْ مَعِي؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُو شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَدَخَلُ فَجِيءَ بِهِ، وَقالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً». فَدَخَلُوا ( عَلَيَّ عَشَرَةً ». فَدَخَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً » ( هَ كَثَلُ وا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً » ( هَ مَنْ مَعَيْ عَشَرَةً » ( هَ مَنْ مَعْ عَلَى عَشَرَةً » ( هَ مَنْ عَلَيْ عَشَرَةً » ( هَ مَنْ مَعْ عَلَى عَشَرَةً » وَقَالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً » وَقَالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً » فَدَخَلُوا فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً » فَدَخَلُوا فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً » فَدَخُلُوا فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً » وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ المَالِهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالمُ المُوا المُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «النَّخْلَةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَأُدْخِلُوا».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «فدخلوا» الثانية إلى قوله: «عشرة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٣) وأبو داود (٣٨٣٥) والترمذي (١٨٤٤) وابن ماجه (٣٣٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٩٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨١١) والترمذي (٢٨٦٧) والنسائي في الكبري (١١٢٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٨٩.

# عَدَّ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ ، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ. أَ۞[ر:٤٢٢] (٤٩) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّوم وَالْبُقُولِ

فِيهِ عَن ابْنِ عُمَرَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السُّعِيمِ لم. (٨٥٣)

٥٤٥١ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قالَ:

قِيلَ **لأَنَسٍ:** مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صِنَى اللهُ عِنْ الثُّومِ؟ فَقالَ: «مَنْ أَكَلُّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». (ب) [ر: ٨٥٦]

٥٤٥٢ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قالَ: حدَّثني عَطَاءٌ:

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ شُنَّهُ: زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ (٣) صِنَ الله عَلْمَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» أَوْ: «لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا». ﴿ ۞ [ر: ٥٠٨]

#### (٥٠) بابُ الْكَبَاثِ، وَهِوَ ثَمَرُ (١) الأَرَاكِ

٥٤٥٣ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثِنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قالَ:

أَخبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَّاللَّهِ مِنَ الْظَهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ». فَقَالَ(٥): أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فِيهِ ابْنُ عُمَرَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يقولُ في».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «زَعَمَ أَنَّ النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٤) في (و): «تَمْر» بالمثناة الفوقية، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقيل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٠) والترمذي (٣٦٣٠) والنسائي في الكبرى (٦٦١٧) وابن ماجه (٣٣٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٨،

جَشَّتُهُ: طحنته وجعلته جشيشًا، والجشيش: دقيق غير ناعم. خَطِيفَة: نوع من طعام يؤخذ من لبن ويذرُّ عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس ويُختطف بالأصابع والملاعق. عُكَّة: إناء من جلد مستدير يُجعل فيه السمن غالبًا والعسل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٤) وأبو داود (٣٨٢٢) والترمذي (١٨٠٦) والنسائي (٧٠٧) وفي الكبرى (٦٦٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٨٥.

نَبِيِّ إِلَّا رَعَاهَا؟!».(أ) [ر: ٣٤٠٦]

# (٥١) المَضْمَضَةُ (١) بَعْدَ الطَّعَامِ

٤٥٤٥ - ٥٤٥٥ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ (۱): حدَّ ثنا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ:
 عَنْ سُويْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْمً إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ
 دَعَا بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَأَكَلْنَا، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. (ب)/

لَقَالَ يَحْيَىٰ: سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ: حَدَّثنا سُويْدُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّا للَّهِ عَلَىٰ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -قالَ يَحْيَىٰ: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَىٰ رَوْحَةٍ - دَعَا بِطَعَامٍ / فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، [١٨١٧] فَلُمَّا كُنَّاهُ، فَأَ كُلْنَا مَعَهُ (٣)، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا الْمَعْرِب، وَلَمْ فَلُكْنَاهُ، فَأَكُلْنَا مَعَهُ (٣)، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا الْمَعْرِب، وَلَمْ يَتُوضَّ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا الْمَعْرِب، وَلَمْ يَتَوَتَّى فَيْ يَحْيَىٰ. (٢٠٩) [ر: ٢٠٩]

# (٥٢) بابُ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

٥٤٥٦ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمَ عَالَ: ﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». (ح) ٥

# (٥٣) باب الممنديل

٥٤٥٧ - صَّرَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قالَ: حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ (١): حدَّ ثني أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ: الْحَارِثِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّئُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ؟ فَقالَ: لَا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ

(١) في رواية أبي ذر: «بابُ المضمضةِ...»، ولفظ «باب» ثابتٌ في متن (ب، ص).

(٢) زاد في متن (ب، ص): «بن عبد الله» مضروبًا عليه، وبهامشهما: كذا مضروب عليه في اليونينية. اه.

(٣) في رواية أبى ذر: «منه».

(٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٠) والنسائي في الكبرى (٢٧٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٥. أَيْطَبُ: بمعنى أطيب، وفيه إعلال بالقلب.

(ب) أخرجه النسائي (١٨٦) وابن ماجه (٩٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨١٣.

(ج) أخرجه مسلم (٢٠٣١) وأبو داود (٣٨٤٧) والنسائي في الكبرى (٦٧٧٥، ٦٧٧٦) وابن ماجه (٣٢٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢. النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّى وَلَا نَتَوَضَّأُ. (أ) ۞

#### (٥٤) باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

٥٤٥٨ - صَدَّثْنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيهُ مَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَّع وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ، رَبُّنَا(١١)». (ب٥[ط: ٥٤٥]

٥٤٥٩ - صَدَّثنا أَبُو عَاصِم، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنْ طَعَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَا يِدَتَهُ - قَالَ: «الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبَّنَا (٢)، غَيْرَ الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبَّنَا (٢)، غَيْرَ مَكْفُورٍ (١. وَقَالَ مَرَّةً: «الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبَّنَا (٢)، غَيْرَ مَكْفُورٍ (١. ٥٤٥) مَكْفِيٍّ وَلَا مُكْفُورٍ (١. ٥٤٥)

# (٥٥) باب الأكل مَعَ الْخَادِم

٥٤٦٠ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ قالَ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ - فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَا جَهُ». ﴿۞۞ [ر:٥٥٧] مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ - فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَا جَهُ». ﴿۞۞ [ر:٥٥٠] مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً الصَّابِرِ (٣) ﴿ وَمَا لَلْمَاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّابِمِ (٣)

(١) ضبطها في (ب، ص) بالنصب، وأهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطت بالأوجه الثلاث في (ع، ق).

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب، ص) بالجر نقلًا عن اليونينية، وفي (و) بالجر والنصب معًا، وفي رواية أبي ذر: «لَكَ الحَمْدُ رَبَّنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «فيه عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ مِنَاسْمِيمُ ». وانظر: تغليق التعليق: ٩١/٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (٣٢٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٨٤٩) والترمذي (٣٤٥٦) والنسائي في الكبرى (٦٨٩٥ - ٦٨٩٧، ١٠١١٥، ١٠١١٦) وابن ماجه (٣٢٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٦.

غير مَكْفِيّ: أي: غير مَرْدُود وَلَا مَقْلُوب، والضَّمير راجع إلى الطَّعام، وقيل: هو من الكفاية، يعني: أنَّ الله هو المُطْعِم والْكافي، وهو غَيْر مُطْعَم ولا مَكْفيِّ، فيكون الضمير راجعًا إلى الله، ويجوز أن يَكون الكلام راجعًا إلى الحمد. ولا مُودَّع: غير مَتْروك الطَّلَب إليه والرَّغْبة فيما عنده.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٦٣) وأبو داود (٣٨٤٦) والترمذي (١٨٥٣) وابن ماجه (٣٢٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٩٠. وَلِيَ حَرَّهُ: حرَّ الطعام حين طبخه. عِلَاجه: تحضيره وإصلاحه.

# (٥٧) بابُ الرَّجُلِ يُدْعَىٰ إِلَىٰ طَعَامِ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي

وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَٱشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ. (أ) وقَالَ أَنَسُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَٱشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ. (أَنَّ عَدَّنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا شَقِيقٌ:

حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَىٰ أَبَا شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَ سُمْعِيْمٍ، فَذَهَبَ إِلَىٰ لَحَامٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَ سُمْعِيْمٍ، فَذَهَبَ إِلَىٰ فَكَامُ، فَأَتَى النَّبِيِّ مِنَ سُمْعِيْمٍ، فَذَهَبَ إِلَىٰ فَكَامُ الْحَلَى الْحُوعَ (١) فِي وَجْهِ النَّبِيِّ مِنَ سُمْعِيْمٍ، فَذَهَبَ إِلَىٰ غُلُمْ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ الْجُوعَ (١) فِي وَجْهِ النَّبِيِّ مِنَ سُمْعِيْمٍ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا (١) يَكُفِي خَمْسَةً؛ لَعَلِي أَدْعُو النَّبِيُّ مِنَ سُمْعِيْمٍ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَطَنَ النَّبِيُ مِنَ سُمْعِيْمٍ، وَيَا أَبَا شُعَيْبٍ، إِنَّ رَجُلًا [١٠٨٠] فَطَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا، ثُمَّ أَتَاهُ فَذَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُمْعِيْمٍ: (١٤ أَبَا شُعَيْبٍ، إِنَّ رَجُلًا [١٠/٨] تَبِعَنَا، فَإِنْ شِيْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِيْتَ تَرَكْتَهُ ﴾. قال: لَا، بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. (١٠) وَإِنْ شِيْتَ تَرَكْتَهُ ﴾.

#### (٥٨) بابِّ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَايِّهِ

٥٤٦٢ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ﴿

وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ:

أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صِلْى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (٥) [ر:٢٠٨]

٥٤٦٣ - ٥٤٦٤ - صَرَّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنْ مَالِكٍ إِنْ مَالِكٍ إِنْ مَالِكٍ إِنْ مَالِكٍ إِنْ النَّبِيِّ مِنَ السَّامِيهُ م قالَ: ﴿إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ».

﴿ وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ لَم نَحْوَهُ.

وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَعَشَّىٰ مَرَّةً وَهو يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ. (٥٥) [ر: ٦٧٢،

٣٧٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يُعْرَفُ الجُوعُ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «طُعَيِّمًا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٩٤/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٣٦) والترمذي (١٠٩٩) والنسائي في الكبرى (٦٦١٤، ٥٦١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٥٥) والترمذي (١٨٣٦) وابن ماجه (٤٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٠٠.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٤٩٥/٤. يَحْتَزُّ: يقطع.

<sup>(</sup>ه) حديث أنسٍ: أخرجه مسلم (٥٥٧) والترمذي (٣٥٣) والنسائي (٨٥٣) وابن ماجه (٩٣٣)، وحديث ابن عُمر: أخرجه مسلم (٥٥٩) وأبو داود (٣٧٥٧) والترمذي (٣٥٤) وابن ماجه (٩٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٦، ٧٥٢٤.



٥٤٦٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عِلَا اللَّهَ الْ : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ». (أَ) [ر: ٦٧١]

قالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ: ﴿إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ». (ب)(٦٧١)٥ (٩٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْشِرُوا ﴾ [الأحزاب: ٥٠]

٥٤٦٦ - حَرَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

أَنَّ أَنَساً قالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌعِيرً مَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ (١) جَحْشٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ مِنَاسٌعِيرً مَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ (١) جَحْشٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَادِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌعِيمٍ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَمَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّىٰ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌعِيمٍ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَمَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّىٰ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌعِيمٍ وَجَلَسَ مَعَهُ بَابَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ كُورُجُوا فَرَجَعْتُ مَعُهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّىٰ بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعُهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّىٰ بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعُهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّىٰ بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعُهُ الثَّانِيَة ، حَتَّىٰ بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعُهُ الثَّانِيَة ، حَتَّىٰ بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعُهُ الثَّانِيَة ، حَتَّىٰ بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعُهُ أَلْ الْحِجَابُ (١) الْحِجَابُ (١٤) (١٤ عَلَيْنَهُ مِ قَلْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ (١٤) (١٤) (١٤) (١٤)



<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَرَجَعَ» بدل: «فرجعتُ»، وضبط روايتهما في (و، ص): «فَرَجَعَ فرجعتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ونَزَلَ عليهِ الحِجابُ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس السادس عشر بقراءة شهاب الدين ابن البابا بالمدرسة المنصورية بخط بين القصرين بالقاهرة المعزِّية، وذلك في يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الأول سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم البكري التيمى القرشى. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٥٨) وابن ماجه (٩٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣١٨، ١٧٢٩٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٩٤/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والنسائي في الكبرى (٦٦١٦، ١١٤١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٠٥.

## بني التالع العالم

## كِتَابُ العَقِيقَةِ

#### (١) بابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ (١)، وَتَحْنِيْكِهِ

٥٤٦٧ - صَّرَّ فِي (١) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ (١): حَدَّثَنِي (١) بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ سِنَا للْهِيهُ مُ الْمَاهُ إِبْرَاهِيمَ ، فَحَنَّكَهُ [۸۳/٠] بِتَمْرَةٍ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَىٰ. (أ) [ط: ١٩٩٨]

٥٤٦٨ - صَدَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَىٰ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ رَائِيًّا قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صِلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَائِشَةَ رَائِيًّا قَالَتْ: أُتِي النَّبِيُّ صِلَى الله اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ ا

٥٤٦٩ - صَّرْتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرً (٤): حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ إِلَيْهَا: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمِّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّمِيمُ مَ فَوَضَعْتُهُ (٥) فِي مُتِمِّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّمِيمُ مَنَ وَ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّمِ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ (٦) عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ، مِنَاللَّمِ مُنَاللَّمُ مَنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَنْهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن) بخط الحافظ العراقي: إنما هو إسحاق بن منصور، وهو الكوسج، كذا هو في الأصل المنقول منه، وفي أصوله. اه. وكذلك هو في نسخة كما في هامش (ع).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «فَوَضَعْتُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «وبَرَّكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٦، ٢٨٦) وأبو داود (٥١٠٦) والنسائي (٣٠٣) وابن ماجه (٥٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٢١. يُحَنِّكُهُ: التحنيك هو أن يمضغ تمرًا وغيره فيدلك به حَنَكَ الصَّبِيِّ، والحَنَكُ: سقف أعلى الفمِّ.

فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ. (أ) [ر: ٣٩٠٩] فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ. (أ) [ر: ٣٩٠٩] مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ شَيْ قَالَ: كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّىٰ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارِ (') الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَيْل رَسُولَ اللَّهِ فَتَعَشَّىٰ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارِ (') الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَيْل رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا». فَولَدَتْ غُلَامًا. قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظُهُ (") حَتَّىٰ تَاتِيَ بِهِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مِ فَأَتَىٰ بِهِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ فَقَالَ: «أَمْعَهُ شَيْءٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتُ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُ مَ فَقَالَ: «أَمْعَهُ شَيْءٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتُ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُ مِنَاسُمْهُ مَنْ فَيَا لَا نَبِيُ وَمَنَاهُ عَبْدَاللَّهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

صَّرَ ثُنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حدَّ ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. (٢) [ر: ١٣٠١]

## (٢) باب إِمَاطَةِ الأَذَى /عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

[1/11/1]

٥٤٧١ - ٥٤٧٥ - صَرَّ أَبُو النَّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قالَ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً. (ج)

وَقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثنا حَمَّادٌ: أَخبَرَنا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّمِيةِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَى اللَّمِيةِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَى اللَّمِيةِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَى اللَّمِيةِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُواللِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللِمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وارُوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «احْفَظِيهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وحديث محمد بن المثنى هذا ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٧.

مُتِمِّ: أي قد أتممتُ مدة الحمل الغالبة، وهي تسعة أشهر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١١٩، ٢١٤٤) وأبو داود (٢٥٦٣، ٥٩١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٣، ١٤٥٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٤٨٥، وفتح الباري: ٩٠/٩.

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ(١)، عَن النَّبِيِّ صِنَالِلْهُ عِيرِهِمَ. (أ)

وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ. (ب)

لَوَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَاذِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ:

حَدَّ ثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ الضَّبِّيُّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ/ سِلْ اللَّهِ عَقُولُ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، [١٤٠٧] فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَىٰ». ﴿۞۞

صَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قال:

أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: مِنْ سَمُرَةَ الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: مِنْ سَمُرَةَ الْبَنِ جُنْدَبِ(١).(٥)

## (٣) بابُ الْفَرَع

٥٤٧٣ - صَرَّثنا عَبْدَانُ: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ: أَخبَرَنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ مَ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ. ( ٥٠ [ط: ٤٧٤ ه ]

#### (٤) باب الْعَتِيرَةِ

٤٧٤ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ قالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا(٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ عامِرِ الضَّبِّيِّ».

(٢) ضُبطت في (ن) بضمِّ الدال.

(٣) لفظة: «حدَّثنا» ليست في روايتي أبي ذر وابن عساكر.

(أ) أبو داود (٢٨٣٩) والترمذي (١٥١٥) والنسائي (٤٢١٤) وابن ماجه (٣١٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٥.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٤٩٦/٤.

(ج) أبو داود (۲۸۳۹) والترمذي (۱۰۱۵) والنسائي (۲۱۱٤) وابن ماجه (۳۱۶٤).

أمِيطُوا: أزيلوا.

- (د) أخرجه أبو داود (۲۸۳۷، ۲۸۳۸) والترمذي (۱۸۲م، ۱۵۲۲) والنسائي (۲۲۱، ۲۲۱۱) وابن ماجه (۳۱۶۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۷۹.
- (ه) أخرجه مسلم (١٩٧٦) وأبو داود (١٨٣١، ٢٨٣١) والترمذي (١٥١٢) والنسائي (١٥١٢، ٢٢٢٣) وابن ماجه (٣١٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٦٩.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّ مِنَاسِّ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». قالَ: وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ نِتَاجٍ (١) كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ (١)، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ. (٥) [ر: ٤٧٣]



(١) في (ب، ص): في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «نِتاجٍ». وبهامشهما: كذا هذه الرواية في اليونينية في محاذاة: «نِتاج» هذه التي في الأصل، ولعلَّ محلها لفظ: «النتاج» في الحديث السابق قبله. اه. وهذا

الاحتمال يؤيِّده ما في هامش (ع) في الحديث السابق؛ إذ فيها أنَّ في نسخة: «نِتاج».

(٢) هكذا ضُبطت في (ب، ص)، وصحَّح عليها في (ق)، وبهامش (ب، ص): هكذا هنا الياء مفتوحة في اليونينية، وفي الأولى ساكنة. اه. ولم تضبط في (ن، و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٧٦) وأبو داود (٢٨٣١، ٢٨٣١) والترمذي (١٥١٢) والنسائي (٢٢٢٤، ٢٢٢٣) وابن ماجه (٣١٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٢٧.

# بيْرِ لَهُ الْحَالِحُ الْحَلَمُ الْحَالِحُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ ال

وَالتَّسْمِيةِ عَلَى الصَّيْدِ (١) وَقَوْلُهُ (٣) تَعَالَىٰ: ﴿ يَاۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَّمُ اللّهُ بِشَيْءِ مِنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ (١) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (٥) [المائدة: ٩٤] وَقَوْلُهُ جَلَ اللّهُ إِلّهُ مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ وَقَوْلُهُ جَلَ ذُحُرُهُ: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ (١) [المائدة: ١-٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعُقُودُ: الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ (٧). ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾: الْخِنْزِيرُ. ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾: الْخِنْزِيرُ. ﴿ يَجُرِمَنَّكُمُ ﴾ [المائدة: ٢]: عَدَاوَةُ. ﴿ ٱلْمُنْخَفِقَةُ ﴾: تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ١٠ ﴾: تَتُرَدَّىٰ مِنَ الْجَبَلِ. ﴿ ٱلْمُوَقُودَةُ ﴾: تُتُرَدَّىٰ مِنَ الْجَبَلِ. ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ١٠ ﴾: تَتَرَدَّىٰ مِنَ الْجَبَلِ. ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ١٠ ﴾: تَتُرَدَّىٰ مِنَ الْجَبَلِ. ﴿ وَٱلْمُتَوْدَةُ ﴾: تُنْظِحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ. (١) ۞

(١) البسملة ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «باب الذبايح والصيد. التسمية على الصَّيْدِ»، وضبط روايته في (و): «باب الذبايح والصيد والتسمية على الصَّيْدِ»، وهو موافق لما في الإرشاد. وفي رواية ابن عساكر: «كتاب الذبايح والصيد والتسمية على الصيد»، وفي روايتيهما هنا زيادة: «وقول اللهِ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلا تَخْشُوهُمُ مَّ وَأَخْشُونِ ﴾».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾... » مقدَّم على قوله: «وقولُ اللهِ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيَكُمُ ﴾... » في رواية أبى ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر زيادة: «﴿ تَنَالُهُ وَلَيْكُمْ وَرِمَاكُكُمْ ﴾ الآيةَ ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلىٰ قوله: ﴿عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾» ليس في رواية أبي ذر (ص)، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٦) قوله: «إلىٰ قوله: ﴿ فَلا تَخَشَوْهُمْ وَأَخْشُونِ ﴾ » ليس في روايتي أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ن، ق): ﴿حَرُمَۗۗۗۗ.

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: الصواب: «يَقِذُها». اه. وفي رواية الأصيلي: «تُوقَذُ».

<sup>(</sup>٩) الواو ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٩٩/٤.

يُوقِذُهَا: يُثْخِنُها ضَربًا.

٥٤٧٥ - صَدَّثنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرِ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ (١) قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ سِلْ اللهِ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ (١): «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهوَ وَقِيدٌ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ (٣)، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ (٤) وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ - أَوْ: كِلَابِكَ - كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ فَكُلْ (٣)، فَإِنَّ أَخْذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَاكُلْ، فَإِنَّ مَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ عَلَىٰ كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ (٥) عَلَىٰ عَيْرو». (٥) [ر: ١٧٥]

## (٢) باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: / تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ.

وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ.

وَكُرهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَىٰ وَالْأَمْصَارِ، وَلَا يَرَىٰ بَاسًا فِيمَا سِوَاهُ. (ب)٥

٥٤٧٦ - صَرَّتْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قالَ:

سَمِعْتُ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ (١) قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ (٧) بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَاكُلْ». فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي ؟ قالَ: «فَلَا تَاكُلْ». فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي ؟ قالَ: «فَلَا تَاكُلْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ». قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قالَ: «فَلَا تَاكُلْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ،

(١) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: «بالية».

(٢) في رواية أبى ذر: «فقال».

[/0/

(٣) قوله: «فكل» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٤) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «فإن».

(٥) في رواية أبي ذر: «ولم تَذْكُرْ».

(٦) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: « رَفِيْ الْمِيْهِ».

(V) في رواية أبي ذر: «وإذا أَصَبْتَ».

(أ) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۲۷، ۱۸۶۸- ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۳، ۲۸۵۱) والترمذي (۱۶۲۰، ۱۶۷۷- ۱۶۷۰، ۱۴۷۰) وابن ماجه (۳۲۰۸) والنسائي (۲۲۱۶، ۲۳۱۵، ۲۳۱۵- ۲۳۷۸) وابن ماجه (۳۲۰۸، ۲۲۱۳- ۱۳۲۵، ۳۲۱۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۶۰.

وَقِيدُ: قتيل بلا ذكاة.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٤٠٠/٥. المِعْرَاض: خشبة محدودة الطرف أو في طرفها حديدة يُرمي بها الصيد.

إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ». قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قالَ: «لَا تَاكُلْ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَىٰ آخَرَ(١)».(أ) [ر: ١٧٥]

#### (٣) باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

٥٤٧٧ - صَّرَثُنَا قَبِيصَةُ (١): حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: عَنْ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ (٣) قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ ؟ قالَ: «كُلْ مَا عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ (٣) قالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ». قُلْتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ ؟ قالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ قالَ: «كُلْ مَا خَزَّقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَاكُلْ». (ب) [ر: ١٧٥]

#### (٤) باب صَيْدِ الْقَوْسِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدُ أَوْ رِجْلٌ، لَا تَاكُلُ<sup>(٤)</sup> الَّذِي بَانَ، وَتَاكُلُ<sup>(٥)</sup> سَايرَهُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ (٦) آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ (٧)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «على الآخَر».

(٢) في رواية أبي ذر: (قُتَيْبَةُ».

(٣) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: « را المناتجة ».

(٤) بهامش (ب، ص): هكذا اللَّام عليها ضمة في اليونينية، وفي الفرع مكسورة. اه.

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وكُلْ».

(٦) قوله: «رجل من» ليس في روايتي أبي ذر وابن عساكر.

(٧) ضُبطت في (ن) بالنصب، وصُوِّبت في الهامش بخط مغاير.

(أ) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۶۷- ۱۸۵۱، ۲۸۵۳، ۲۸۵۹) والترمذي (۱٤٦٥، ۱٤٦٧- ۱٤۷۱) والنسائي (١٢٦٤، ٢٦٦٥) وابن ماجه (۱۲۰۸، ۳۲۱۲- ۲۳۱۵، ۲۳۰۵) وابن ماجه (۳۲۰۸، ۳۲۱۲- ۲۳۱۵) وابن ماجه (۳۲۰۸، ۳۲۱۲- ۲۳۱۵) وابن ماجه (۳۲۰۸، ۳۲۱۲- ۲۳۱۵) وابن ماجه (۳۲۰۸، ۳۲۱۲- ۲۳۱۵)

ما خَزَقَ: ما شقَّ اللحم وقطعه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۶۷- ۱۸۵۱، ۱۸۵۳، ۱۸۵۹) والترمذي (۱٤٦٥، ۱٤٦٧) والنسائي (ب) أخرجه مسلم (۱۹۲۹، ۱۹۲۵- ۱۹۷۱) وابن ماجه (۱۲۵۸، ۱۲۲۵- ۳۲۱۲) وابن ماجه (۱۲۰۸، ۳۲۱۸- ۳۲۱۲) وابن ماجه (۱۳۰۸، ۳۲۱۸) وابن ماجه (۱۲۸۸، ۳۲۱۸) وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۷۸.

حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.0<sup>(1)</sup>

٤٧٨ - حَرَّ ثَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّ ثنا حَيْوَةُ (۱): أَخبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ:
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ (۱) ، أَفَنَاكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَبِكَلْبِي اللَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ قَالَ: وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَبِكَلْبِي اللَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ قَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَاكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَا ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ عَيْرِ (٤) مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ » . (٢٠٥ [ط: ٤٨٥ ه. ٤٩٥]]

#### (٥) بإبُ الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

٥٤٧٩ - صَّرَ ثُنَا (٥) يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ: حدَّثنا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ، عَنْ كَهْمَسِ ابْن الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقالَ لَهُ (٢): لَا تَخْذِفْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ مَ [٨٦/٧] نَهَىٰ عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ: كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - وَقالَ: ﴿إِنَّهُ / لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَىٰ (٧) بِهِ عَدُقٌ،

(۱) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(٢) في رواية ابن عساكر: «مِنْ أَهْلِ الكِتابِ».

(٣) في رواية أبى ذر: «وذَكَرْتَ».

(٤) في رواية أبي ذر بالنصب.

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٦) لفظة: «له» ليست في رواية ابن عساكر.

(٧) في رواية أبي ذر: «يُنْكَأُ»، وهو المثبت في متن (و، ق). وبهامش اليونينية: حاشية بخط الحافظ اليونيني: قوله: «لا ينْكَأُ [زاد في (ب، ص): به] عدوًّا» كذا الرواية بفتح الكاف مهموز الآخر، وهي لغة، والأشهر: «يَنْكي» ومعناه المبالغة في الأذى. قاله عياض. اه. وقال ابن سِيده في المحكم في حرف الكاف والنون والهمزة: ونكأتُ العدو أنكؤهم، لغة في نكيتُهُم، وقال في حرف الكاف والنون والياء: نكى العدو، نكايةً: أصاب منه. وحكى ابن الأثير في نهايته: «أو يَنْكِي لك عدوًّا» يقال: نكيتُ في العدو أنكي يُكاية، فأنا ناكِ : إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فَوَهِنُوا لذلك، والهمز لغة فيه، وقال القاضي في =

(أ) انظر تغليق التعليق: ٥٠٢/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۳۰) وأبو داود (۲۸۵۱، ۲۸۵۵، ۲۸۵۱، ۲۸۲۱، ۳۸۳۹) والترمذي (۱۶۲۱، ۱۵۶۰، ۱۷۹۷) والنسائي (۶۲۶۲) وابن ماجه (۳۲۰۷، ۳۲۱۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۸۷۵.

وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا لِسُعِيمُ مَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ: كَرِهَ الْخَذْفَ - وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟! لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. (أ) ٥ [د.٤٨٤]

## (٦) إِبُ (١): مَن اقْتَنَىٰ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

٥٤٨٠ - صَرَّ ثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سِنَّ مَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَا الْ : «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ (٢)». (٢٠) [ط: ٥٤٨١، ٥٤٨١]

٥٤٨١ - صَرَّ الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمُ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا - إِلَّا كَلْبُّ صَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمُ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا - إِلَّا كَلْبُ صَمْوِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٥)». (ح) [ر: ٤٨٠] ضَارٍ (٤) لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ - فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٥)». (ح) [ر: ٤٨٠]

= شرح مسلم: «لا يَنكأ العدوَّ». كذا رُوِّيناه مهموزًا، وفي بعض الروايات: «لا يَنكِي» بكسر الكاف وهو أوجه في هذا الموضع؛ لأنَّ المهموز إنَّما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعَه إلَّا على تجوزٍ، وإنَّما هو من النِّكاية، يقال منه: نكيت العدو أنكيه نكايةً، قال صاحب العين: و«نكأت» لغةً، فعلىٰ هذا تتوجه رواية شيوخنا في الحروف [في (ب، ص): الحرف]. اه.

(١) في (ب، ص): «بابُ».

(٢) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «قِيرَاطَيْن».

(٣) في رواية ابن عساكر: «سمعتُ ابنَ عمر».

(٤) في رواية أبي ذر: "إلَّا كَلْبًا ضارِيًا".

(٥) في رواية ابن عساكر: «قِيرَاطَيْنِ».

(أ) أخرجه مسلم (١٩٥٤) وأبو داود (٧٠١٥) والنسائي (٤٨١٥) وابن ماجه (٣٢، ٣٢٢٦، ٣٢٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٥٩. الْخَذْف: الرمي بالحصى أو النوى بالأصابع. الْبُنْدُقَة: طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد من عصا مجوفة أو من غيرها. لا يُنْكَى: لا يؤذي أذية شديدة.

(ب) أخرجه مسلم (١٥٧٤) والترمذي (١٤٨٧) والنسائي (١٢٨٤، ٢٨٦٤) ٢٢٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٢١. قيرًاطّانِ: واحدها قيراط، والقيراط: جُزء من أجزاء الدِينار وهو نصف عُشْره في أكثر البلاد، وذكر القيراط تمثيل وتقريب إلى الفهم ولمّا كان الإنسان يعرف القيراط ويرغب فيه ويعمل العمل في مقابلته وُعِدَ من جنس ما يعرف وضرب له المثل بما يعلم. (ج) أخرجه مسلم (١٥٧٤) والترمذي (١٤٨٧) والنسائي (٢٨٨٤، ٢٨٦٤، ٢٥٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧٥٠. كلب ضار: أي: كلبٌ مُعَلَّمٌ اعتاد الصَّيد.

٥٤٨٢ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّامِيَامُ: "مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا - إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارٍ (١) - نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ». (٥) [ر: ٤٨٠ه]

(٧) بابُ: إِذَا أَكُلَ الْكَلْبُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَكُمُ (٣) قُلْ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجُوارِجِ (٤) مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة: ٤]: الصَّوَايِدُ وَالْكُواسِبُ (٥). ﴿ الْجَرَّحُوا ﴾ [الجانية: ٢١]: اكْتَسَبُوا. ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمَسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ الجانية: ٢١]: اكْتَسَبُوا. ﴿ تُعَلِّمُ اللّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمَسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ إلله فكُلُوا مِمَّا أَمَسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ سَرِيعُ ٱلجِسَابِ ﴾ [المائدة: ٤] (٢)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ ؟ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿تُعَلِمُونَهُنَّ مَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿تُعَلِمُونَهُنَّ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ﴿تُعَلِمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَاكُلْ فَكُلْ. (ب)٥

(٢١٢/ب] ٥٤٨٣ - صَّرْتُنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَادٍ/، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ (^) وَإِنْ قَتَلْنَ، فَعُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (^) وَإِنْ قَتَلْنَ، فَقَالَ (٧): ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (^) وَإِنْ قَتَلْنَ،

(١) في رواية ابن عساكر: «عن ابن عمر».

(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي: «أو ضارِيًا».

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(٤) من قوله: «وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ..» إلىٰ «﴿ لَبُوَارِج ﴾ » ثابت في رواية ابن عساكر أيضًا.

(٥) في رواية أبي ذر و الحَمُّويي والمُستملي: «الصَّوايِدُ الكَواسِبُ».

(٦) من قوله: (﴿ تُعَلِّمُ نَهُ نَ ... ﴾ إلى (﴿ ... أَلِحْسَابِ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٧) في رواية أبى ذر: «قال».

(A) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عَلَيْكَ».

(أ) أخرجه مسلم (١٥٧٤) والترمذي (١٤٨٧) والنسائي (١٢٨٤، ٢٨٦، ٢٨١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٦. كلب ضارٍ: أي: كلبٌ مُعَلَّمٌ اعتاد الصَّيد.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٥٠٣/٤.

إِلَّا أَنْ يَاكُلَ الْكَلْبُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَاكُلْ». (١)(أ)0[ر: ١٧٥]

#### (٨) بإبُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

٥٤٨٤ - صَرَّ ثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم طِلَهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيْمُ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَاكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ وَقَتَلْنَ وَقَتَلْنَ وَقَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ وَقَتَلْنَ وَقَتَلْنَ وَقَتَلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَاكُلْ». (١٧٥] يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَاكُلْ». (١٧٥]

 $[\Lambda V/V]$ 

٥٤٨٥ - وَقَالَ/عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرِ:

عَنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَ سُمِ اللَّهِ عِنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَ سُمِ اللَّهِ عَنْ عَدِيٍّ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، قَالَ: «يَاكُلُ إِنْ شَاءَ». (ج) (١٧٥)

#### (٩) بابّ: إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

٥٤٨٦ - صَرَّتْ آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي. فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّينَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَاكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ».

<sup>(</sup>١) بهامش (ن) بخط النويريِّ رالله: بلغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته، والحمد لله. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَقَتَلْنَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ، ورواية ابن عساكر : «فَيَقْتَفِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۲۷، ۱۸۶۸ - ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۳، ۲۸۵۲) والترمذي (۱۶۲۵، ۱۶۷۷ - ۱۶۷۰) وابن ماجه (۱۶۷۱) والنسائي (۲۶۲۱، ۲۲۱۵، ۲۲۷۵ - ۲۷۲۱، ۲۷۷۱ - ۲۷۲۱، ۲۷۸۵ - ۲۳۰۸) وابن ماجه (۲۶۷۸، ۳۲۱۸ - ۲۲۱۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۵۵ -

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۶۷ - ۱۸۶۷، ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۳، ۲۸۵۲، ۲۸۵۷) والترمذي (۱۶۲۵، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹ ، ۱۶۳۹ ، ۱۶۳۹ ، ۱۶۳۹ وابن ماجه (۳۲۰۸، ۱۶۳۸ - ۱۶۳۸) وابن ماجه (۳۲۰۸، ۳۲۱۳ - ۱۳۲۳، ۳۲۱۳ وابن ماجه (۳۲۰۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۲۲.

<sup>(</sup>ج) أبو داود (٢٨٥٣).

يَقْتَفِرُ: يَتَتَبَّعُ.

قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي، أَجِدُ(١) مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ فَقالَ: (لَا تَاكُلْ؛ فَإِنَّمَا شَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَىٰ غَيْرِهِ). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقالَ: (إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَىٰ غَيْرِهِ). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقالَ: (إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَاكُلْ). (أ) [ر: ١٧٥]

#### (١٠) بابُ مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

٥٤٨٧ - صَرَّتْنِي مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم ﴿ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيْمٌ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ. فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ يَاكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَاكُلْ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَاكُلْ » (ب٥ [ر: ١٧٥]

٥٤٨٨ - حَدَّثُنا أَبُو عَاصِم، عَنْ حَيْوَةَ(١).

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ: حدَّثنا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح (٣)، قالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ، قالَ: أخبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَايِذُ اللَّهِ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَ ﴿ إِنَّهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا وَلُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهِ عَلْم الْكُولُ فِي آنِيَتِهِم ، وَأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّم ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمً ، وَأَكْ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَأَجِدُ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: "بنِ شُرَيْحٍ".

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن شريح» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ أَنَّكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۲۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹ و ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹) والترمذي (۱۹۲۹، ۱۶۷۷– ۱۵۷۰) (أ) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۷۷، ۱۸۶۸ و ۱۸۹۱ و ۱۸۷۱) والنسائي (۱۶۲۵، ۱۳۲۵، ۱۳۲۵ و ۱۸۷۱ و ۱۸۷۱ و ۱۸۷۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱

وَقِيدُ: قتيل بلا ذكاة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۶۷، ۱۸۶۸- ۱۸۵۱، ۱۸۵۳، ۱۸۵۳) والترمذي (۱۶۲۰، ۱۶۲۹- ۱۶۲۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۰) (۲۷۱) والنسائي (۱۶۲۵، ۱۲۳۵، ۱۲۳۵، ۱۲۳۵، ۱۲۷۵- ۱۲۷۵، ۱۲۷۵، ۱۲۷۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۰۵، ۱۳۳۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵،

قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَاكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ: فإِنْ وَجَدْتُمْ(١) غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَاكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ() بِأَرْضِ صَيْدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا (٣) فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».(أ)۞ [ر: ٤٧٨ه]

٥٤٨٩ - صَرَّنَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ، قالَ: حدَّثني هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ ۗ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١) إِن اللهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّىٰ لَغَبُوا(٥) فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ أَخَذْتُهَا، فَجِيُّتُ بِهَا إِلَىٰ أَبِي طَلْحَةَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِيمِم بِوَرِكِهَا (٦) وَفَخِذَيْهَا<sup>(٧)</sup>/ فَقَبِلَهُ. (ب<sup>٥</sup>) [ر: ١٥٧٢]  $[\Lambda\Lambda/V]$ 

• ٥٤٩ - صَّرْ أَن اللهُ عَلَى: حدَّ ثني مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةً:

عَنْ أَبِي قَتَادَةً: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِلْمَاللهُ مِمْ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ (٨)، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَىٰ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ فَرسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ

(١) في رواية أبى ذر: «وَجَدْتَ»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية المُستملى.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ أَنَّكَ».

(٣) في رواية ابن عساكر: «بِمُعَلَّمٍ».

(٤) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) هكذا ضُبطت في (و، ق)، وأهمل ضبطها في (ن)، وضُبطت في باقي الأصول بكسر الغين فقط، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "تَعِبُوا".

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِوَرِكَيْها».

(V) في رواية أبي ذر: «أو فَخِذَيْها».

(A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مُحْرِمُونَ».

أَنْفَجْنَا أرنبًا: أثرناها وذعرناها فركضت. لَغِبُوا: من اللغوب وهو التعب والإعياء.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۳۰) وأبو داود (۲۸۵۱، ۲۸۵۵، ۲۸۵۱، ۲۸۲۱، ۳۸۳۹) والترمذي (۱۲۹۲، ۱۵۶۰، ۱۷۹۷) والنسائي (٢٦٦٦) وابن ماجه (٣٢٠٧، ٣٢١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٧٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٥٣) وأبو داود (٣٧٩١) والترمذي (١٧٨٩) والنسائي (٢٣١٤) وابن ماجه (٣٢٤٣)، وانظر تحفة

أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهُ مَنَاللَّهُ مَنْ أَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ ﴾. (٥) [ر: ١٨٢١]

١٩٤٥ - صَّرَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ (١٤)». (٥١) [ر: ١٨٢١]
 عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: مِثْلُهُ، إِلَّا أَنَّهُ قالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ (١٩)». (٥١)

٥٤٩٢ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ (٢)، قالَ: حدَّ ثني ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَنا عَمْرُو: أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّ ثَهُ، عَنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ:

سَمِعْتُ (٣) أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا رَجُلُ (٤) حِلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ، إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ، فَلَا هَذَا (٢)؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي. مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ، فَلَا هُذَا اللهُ وَحِمَارُ وَحْشٍ، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا (٢)؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي. قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشٍ، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا لَا كُمْ: نَاوِلُونِي قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشٍ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي فَلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي مَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي سَوْطِي، فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ مُّ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَاكَ (٨) حَتَّى عَقَرْتُهُ، فَقَالُوا: لَا نَعِينُكَ عَلَيْهِ مُ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا، قَالُوا: لَا نَمَسُّهُ. فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِيْتُهُمْ عِقْرْتُهُ، فَأَتَيْتُ إِلَى فَلَمْ يَكُنْ إِلَا ذَاكَ (٨) حَتَى عِقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ إِلَى فَلَمْ يَكُنْ إِلَا فَلَاثُ لَهُمْ: فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا، قَالُوا: لَا نَمَسُّهُ. فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِيْتُهُمْ بِعْضُهُمْ، وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّيْعِ مَا وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ لَهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّيْعِ مَنْ وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ (٩): أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّيْعِ مَا وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ (٩): أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّيْعِ مِنْ وَأَكُلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ الْعَنْ فَالْتُ الْعَلْمُ الْعَلْونِ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَهُ النَّيْعِ مِنْ وَأَكُلُ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ الْعَلْمُ الْعَوْقِ الْتُ الْعَلْمُ الْكَوْمِ الْعَلْمُ الْعُلْتُ الْعَدْرُكُمُ النَّيْرِيُّ فَي الْتَوْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَيْمُ الْتُهُمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْكَالُولُهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُوا الْعُتَمِ الْوا الْعَلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْتُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْتُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُولُولُوا الْ

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «سمعنا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «رجل» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عَلَىٰ فَرَسِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ماذَا».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «حمارُ وَحْشِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إلَّا ذلِكَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر زيادة: «لَهُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۹٦) وأبو داود (۱۸۵۲) والترمذي (۸۶۸، ۸۶۷) والنسائي (۲۸۱٦، ۲۸۲۶ - ۲۸۲۲، ۴۳۵۵) وابن ماجه (۲۰۹۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۱۲، ۱۲۱۲۰.

فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقالَ لِي: «أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقالَ: «كُلُوا، فَهوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهَا(١) اللَّهُ». (٥٠٠ [ر: ١٨٢١]

## (١٢) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦]

وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ(؟)، وَ ﴿ طَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦]: مَا رَمَى بِهِ. (ب)

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: الطَّافِي حَلَالٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَعَامُهُ ﴾: مَيْتَتُهُ، إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا (٣)، وَالْجِرِّيُّ (٤) لَا تَاكُلُهُ ٱلْيَهُودُ، وَنَحْنُ نَاكُلُهُ. (٠)

وَقَالَ شُرَيْحٌ (٥) صَاحِبُ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ.

(١) في رواية أبى ذر عن المُستملى: «أَطْعَمَكُمُوهُ».

(٢) في (ب، ص) بكسر الطاء وضمها معًا، وبهامشهما: كذا في اليونينية الطاء مضمومة ومكسورة. اه.

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْهُ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «والجِرِّيتُ».

(٥) بهامش اليونينية: قال البخاري في تاريخه الكبير: شُريحٌ له صحبة، يُعَدُّ في أهل الحجاز، حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيئ عن ابن جُريج قال: أخبَرَنِي عَمرو بن دينار وأبو الزبير، سمعا شُريحًا رجلًا أدرك النَّبيَّ مِنْ اللهُ عِنْ البحر مذبوح.

وكذلك ذكره الحافظ أبو عُمر النَّمَري في كتابه، قال الإمام القاضي عياض رائح في مشارقه: في الصيد: «وقال شُريح صاحب النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ للكافة، قال الفربري: وكذا في أصل البخاري. وعند الأصيلي: «وقال أبو شُريح». والصواب كما للكافة، وهو شُريح بن هاني أبو هاني، وفي الصحابة أيضًا: أبو شُريح الخُزاعي، أخرج عنه مسلم.

وقال الحافظ أبو علي الغَسَّاني: «وقال شُريحٌ صاحبُ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرُ مَ : كُلُّ شيءٍ في البحرِ مذبوحٌ» هكذا قالَ النَّسفيُ والفربريُّ، من رواية أبي زيد وأبي أحمد، ولم يكن في نسخة أبي علي هذا الحديث، سقط عنده [زاد في (ن): عنه]، وفي أصل أبي محمد: «وقال أبو شُريح». وهو وهم. وكتب في حاشية الكتاب: =

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥٢) والترمذي (٨٤٧، ٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ٢٨٢٩ - ٢٨٢٦، ٤٣٤٥) وابن ماجه (٣٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣١، ١٢١٣٣.

رَقًاء: أي: كثير الصعود على الجبال.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥٠٥/٤، ٥٠٦.

الْجِرِّيُّ: نَوع من السَّمك يُشْبه الحيَّة.

وَقالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَىٰ أَنْ يَذْبَحَهُ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِّكَلَاتِ السَّيْلِ، أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ(١)؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿هَنَذَا عَذَبٌ فُرَاتُ (١) ﴿ وَهَنَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ (٣) لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ [فاطر:١٢].

وَرَكِبَ الْحَسَنُ لِيهِ عَلَىٰ سَرْجِ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ الْمَاءِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكُّلُوا الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ. (أَ)

= «قال محمد بن يوسف الفربري: كذا في أصل محمد بن إسماعيل: «وقال شريح صاحب النبي مِنَاسُّمِيمُ مُ». كالمعتذر منه، قال الحافظ أبو علي: وما في أصل كتاب البخاري هو الصواب، والحديث محفوظ لشريح، لا لأبي شريح، حدَّثنا أبو عُمر: حدَّثنا خلف بن قاسم الحافظ: حدَّثنا علي بن محمد بن إسماعيل الطُّوسي: حدَّثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس الدَّلال: حدَّثنا البخاري: حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا العُوسي يحيى بن سعيد، عن ابن جُريج، قال: أخبَرَنِي عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا شُريحًا رجلًا أدرك النَّبيَّ مِنَاسُمِيمُ قالَ: كلُّ شيءٍ في البحر مذبوح. قال البخاري: شُريحٌ هذا له صحبة، يُعَدُّ في أهل الحجاز. جعله في باب شريح، هذا آخر كلامه.

قال علي بن محمد اليونيني عفا الله عنه: وفي أصل السماع: «أبو شُريح». على الوهم، فيُعلم ذلك، كما عند الحافظ أبي محمد الأصيلي رحمه الله تعالى، ونبَّهنا شيخنا الإمام الحافظ أبي محمد الأصيلي وحمه الله تعالى، ونبَّهنا شيخنا الإمام الحافظ أبو محمد المنذري في حواشيه على كتاب ابن طاهر أنَّه شريح اسمٌ [في (ب، ص): اسمًا] لا كنية. اه.

زاد في هامش (ب، ص): ومكتوب عقبه بخط الحافظ السخاوي ما نصه: قد تعقب شيخنا شيخُ الإسلام قول القاضي عياض رحمهما الله تعالى أنه شُريح بن هانى، حيث قال: كذا قال، والصواب أنّه غيره، وليس له في البخاري ذكر إلّا في هذا الموضع، وشُريح بن هانئ لأبيه صحبة، وأما هو فله إدراك، ولم يثبت له سماع ولا لُقِيِّ، وأما شريح المعلَّق عنه [فقد صرَّح البخاري] بصحبته، وكذا قال أبو حاتم والدار قطني وأبو نعيم، والله أعلم. انتهى كلام السخاوي. اه.

وما بين معقوفين انحك من هامش اليونينية، فلم يستطع ناسخا (ب، ص) قراءته، فاستدركناه من الإرشاد، إذ نقل كلام شيخه السخاوي رحمهم الله جميعًا.

- (١) لفظة: «هو» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.
  - (١) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ سَآبِغٌ شَرَابُهُ ، ﴾ ».
- (٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥٠٩/٤. وأثرا الحسن والشعبي بيَّض لهما ابن حجر. قِلَات السَّيْل: جمع قَلْت، وهي الحفرة التي يجتمع فيها ماء السيل.

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلَّحْفَاةِ بَاسًا. (أ)

[A4/V]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ/صَيْدِ الْبَحْرِ نَصْرَ انِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ (۱). وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي الْمُرِي (۱): ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ. (٥)

٥٤٩٣ - صَرَّ مُن مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قالَ: أَخبَرَنِي عَمْرُو:

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ﴿ اللهِ يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأُمِّرَ (٣) أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ (٤)، يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. (٤) [ر: ٢٤٨٣]

٤٩٤ - صَدَّنا(٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا(٦) سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و، قالَ:

(١) في رواية الأصيلي: «وإنْ صادَهُ نَصْرَانِيٌّ أو يَهُودِيٌّ أو مَجُوسِيٌّ».

(٢) في (ن) بضمِّ الميم فقط، وفي (و) مع تشديد الراء: «المُرّي» وكذاك في (ق) لكن مع كسرها، وأشار في (ع) إلى أنَّها هكذا في نسخة، وفي (ب، ص،ع) بضم الميم وكسر الراء: «المُري».

وبهامش (ب): كذا هو مضبوط في اليونينية [أي: المُرِي]، وفي فتح الباري: و «المُرْي» بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية، وضبط في النهاية تبعًا للصحاح بتشديد الراء، نسبة إلى المرّ، وهو الصنم المشهور، وجزم الشيخ محيي الدين بالأول. انتهى. وعبارة النهاية: قال الجوهريُّ: (المُرِّيّ) بالضم وتشديد الراء: الذي يُؤْتَدَمُ به، كأنّه منسوبٌ إلى المَرَارة. والعامَّة تُخَفِّفُه. اه.

بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: إذا طُرحتِ النِّينانُ في الخمر ذبحته وحركته فصار مُرْيًا [في (ب): كذا في اليونينية]، وكذلك إذا تُرك في الشمس [في (ب، ص): للشمس]. اه.

(٣) في رواية أبى ذر زيادة: «عَلَيْنا» ، وفي رواية ابن عساكر: «وأَمِيرُنا».

(٤) في رواية أبي ذر: «لم نَرَ مثلَهُ».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٠/٤.

المُري: نوع من الأطعمة كان يصنع في الشام من سمك وملح وخمر. النِّينان: جمع نون، وهو الحوت.

وعبَّر أبو الدَّرداء عن قوةِ المِلح والشَّمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمَها ورائحَتها بالذَّبح، وإنما ذكر النينان دون الملح؛ لأنَّ المقصودَ من ذلك هي، دون الملح وغيره الذي فيها، ولم يُرد أنَّ النينان وحدها هي التي خلَّلته.

(ب) أخرجه مسلم (١٩٣٥) وأبو داود (٣٨٤٠) والترمذي (٢٤٧٥) والنسائي (٤٣٥١ - ٤٣٥٤) وابن ماجه (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشر اف: ٢٥٥٨. سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعَثَنَا النَّبِيُ مِنَاسْطِيْمُ ثَلَاثَ مِئَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا أَنِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ، حَتَّىٰ صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا. قالَ: فَأَخَذَ أَبُو يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكُلْنَا أُنِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ، حَتَّىٰ صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا. قالَ: فَأَخَذَ أَبُو يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكُلْنَا أُنِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ، حَتَّىٰ صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا. قالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَكَانَ / فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ الْمَاعَا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، وَكَانَ / فِينَا رَجُلُّ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ وَلَاثَ جَزَايِرَ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَايِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ. أَنُ الْآلَاثُ جَزَايِرَ، ثُمَّ ثَلَاثُ جَزَايِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ. أَنَالَاثَ جَزَايِرَ، ثُمَّ ثَلَاثُ حَرَايِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ. أَنْ الْأَلْدُ وَيُعَلِقُهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُعَالِقَ الْعَنْ عَلَى الْنَالُاثُ عَبَيْدَةً فَيْ اللّهُ اللّهُ عَبَيْدَةً عَلَى الْمُ عُرَالِيرَ، ثُمَّ ثَهُاهُ أَبُو عُبَيْدَةً فَلَاثُ عَنْ مَا الْوَالِعَةُ اللّهُ وَكُولُ الْتَعْلَى الْمَالُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِيلَ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

#### (١٣) بإب أَكْل (١) الْجَرَادِ

٥٤٩٥ - صَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَبُيُّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيهُ مَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ -أَوْ: سِتَّا - كُنَّا نَاكُلُ مَعَهُ الْجَرَادُ(۱). (ب)

قالَ سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ (٣) وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَعْفُودٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. (٤٠) قَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ (١٤) بَابُ آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ

٥٤٩٦ - صَّرَثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قالَ: حدَّثني رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، قالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صِنَاسُمِيهُ مِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَاكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي الْكِتَابِ، فَنَاكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي اللَّذِي لَكُوا فِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ (٤) بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ: فَلَا تَاكُلُوا فِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ (٤) بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ: فَلَا تَاكُلُوا فِي

<sup>(</sup>١) لفظة: «أكل» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ناكل الجراد معه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقال أبُو عَوَانَةَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أنَّكُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٣٥) وأبو داود (٣٨٤٠) والترمذي (٢٤٧٥) والنسائي (٤٣٥١ - ٤٣٥٤) وابن ماجه (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٩.

الْخَبَط: الورق الساقط من ضرب الشجر، وهو علف الإبل، وسمي الجيش به لحاجتهم التي أدت بهم إلى أكله. وَدَكُهُ: شحمُهُ. جَزَايِر: جمع جزور، وهو الجمل ذكرًا كان أو أنثى.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٥٢) وأبو داود (٣٨١١) والترمذي (١٨٢١، ١٨٢١) والنسائي (٤٣٥٦، ٤٣٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٨٦.

<sup>(</sup>ج) حديث سفيان إن كان الثوري فهو عند الترمذي (١٨٢١)، وإن كان ابن عيينة فهو عند مسلم (١٩٥١) والترمذي (١٨٢١) والنسائي (٤٣٥٧)، وحديث أبي عوانة عند مسلم (١٩٥١) ولحديث إسرائيل انظر تغليق التعليق: ١١/٤.

آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدَّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا(۱) وَكُلُوا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ(۱) بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُر

[١٧:١٥]

[4./٧]

٥٤٩٧ - صَرَّتْنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤): حدَّثني يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ، أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قالَ ٱلنَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ : «عَلَىٰ مَا (٥) أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ؟ » قَالُوا: كُومِ الْحُمُرِ (٦) الإَنْسِيَّةِ. قالَ: «أَهْرِيقُوا(٧) مَا فِيهَا، وَاكْسِرُ وا(٨) قُدُورَهَا». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ (٩) «أَوْ ذَاكَ». (٢) [ر:٢٤٧١]

(١٥) بإبُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا/

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَاسَ (ج).

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَاكُلُواْ ١٠٠ مِمَّا لَدُيُذَكُرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقُ ﴾ (١١) [الأنعام: ١٢١]: وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّىٰ فَاسِقًا، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢) ﴾ [الأنعام: ١٢١]. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «فاغسلوا»

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «أنَّكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «فَكُلْ».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَامَ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «الحمر» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «هَرِيقُوا».

<sup>(</sup>A) في رواية ابن عساكر: «و كسِّروا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر زيادة: «فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَى السَّعِيمُ طم».

<sup>(</sup>١٠) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١١) قوله: «﴿ وَإِنَّهُ مُلْفِسَّةً ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٢) قوله: ﴿ ﴿ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۳۰) وأبو داود (۲۸۵۱، ۲۸۵۵، ۲۸۵۱، ۲۸۲۱، ۳۸۳۹) والترمذي (۱۲۶۲، ۱۵۶۰، ۱۷۹۷) والنسائي (۲۶۲۶) وابن ماجه (۳۲۰۷، ۳۲۱۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۸۷۰.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٠٢) وابن ماجه (٣١٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٤٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٥١٢/٤.

٥٤٩٨ - مَرَّثَيُ (١) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْن رَافِع:

عَنْ جَدًّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلَا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيهُ مِنْ أَخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا(٢) فَنَصَبُوا الْقُدُورِ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُ مِنَاسْمِيهُ مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا إِلَيْهِمُ النَّبِيُ مِنَاسِمْهِ مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا إِلَيْهِمُ النَّبِيُ مِنَاسِمْهِ مُ حَيْلٌ يَسِيرَةً، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةً، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّي مِنَاسُمِيمُ مَا وَالْمَعُومِ خَيْلٌ يَسِيرَةً، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهُوى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّيْ مِنَ الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةً، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهُوى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّيْ مِنَاسُمُ مِنَ لِهِ مِنْ أَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ (٥) فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». قالَ: وقالَ جَدِي: إِنَّا لَنَوْجُو -أَوْ: نَخَافُ - أَنْ نَلْقَى الْعَدُو غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ وقالَ جَدِي إِنَّا لَنَوْمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُخْبِرُكُمْ (٢) عَنْهُ: أَمَّا السِّلُ فَاللَّهُ مُنَى الْحَبَشَةِ». (١٥) [ر: ٤٨٨٤]

## (١٦) بابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ

٥٤٩٩ - صَرَّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ - : أَخبَرَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قالَ: أَخبَرَنِي سَالِمٌ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبط الجيم في (ن، و، ص)، وبهامش (ص): لم يضبط الجيم في اليونينية، وهي مكسورة في الفرع. اه. وبالكسر ضُبطت في (ب).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَدُفِعَ النَّبِيُّ صِنَالُهُ عِيمً إلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «عَشَرَةً»، وعكس في (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «مِنْها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وسَأُحَدُّثُكُمْ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَعَظْمٌ».

<sup>(</sup>٨) رواية أبي ذر بالمنع من الصرف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۶۸) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذي (۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۲) والنسائي (۲۹۷، ۲۲۹۳، ۲۲۰۹، ۲۲۰۹، ۴۲۰۹، ۲۲۰۹ ٤٤١٠) وابن ماجه (۳۱۳۷، ۳۱۷۷، ۳۱۸۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۵،۱۱۱۱.

أَوَابِد: جمع آبِدةٍ وهي التي قد تَأبَّدَتْ، أي: تَوَحَّشَتْ ونَفَرَتْ من الإنس. مُدى: جمع مُدْيَة، وهي السِّكِّين والشَّفْرة. القَصَب: القَصَب من العِظام: كلُّ عَظْم أَجْوَفَ فيه مُخُّ، واحدَته: قَصَبة.

وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مَ سُفْرَةً (١) فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَىٰ أَنْ يَاكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَىٰ أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا(٢) ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. أَنْ (١) [ر: ٣٨٢٦]

## (١٧) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِن اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اسْمِ اللهِ»

٠٥٥٠ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ:

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَا اَنْهُمُ قَدْ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ فَلْ قَدْ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ فَلْ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَنَالُ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِمُ الللللَّةُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

#### (١٨) بابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

١٠٥٥ - صَّرْ ثَنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (٧): حدَّ ثنا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع:

سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَىٰ غَنَمًا (١٠) بِسَلْعِ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا (١٩)، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا (١٠)، فَقالَ لأَهْلِهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقُدِّمَ إِلَىٰ رسولِ اللهِ سَنَ السَّعِيمُ سُفْرةٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «إلَّا ما».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «أَضْحاةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ناسٌ».

<sup>(</sup>٥) كتب في (ب، ص) فوق لفظة: «حتى» وفي الهامش رقم «٢». وبهامشهما: كذا هذا الرقم في اليونينية على «حتى» وفي الهامش. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «المُقَدَّمِيُّ».

<sup>(</sup>A) قوله: «غنمًا» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مَوْتَها».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَذَكَّتْها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٨.

بَلْدَح: وادغربي مكة لبني فزارة. أَنْصَابِكُمْ: هي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٦٠) والنسائي (٤٣٦٨ ، ٤٣٩٨) وابن ماجه (٣١٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٥١.

[٩١/٧] لَا تَاكُلُوا حَتَّىٰ/ آتِيَ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمِ فَأَسْأَلَهُ -أَوْ: حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمِ مَ فَأَسْأَلَهُ -أَوْ: حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْمِ مِأَكُلِهَا (١٠/٥] -أَوْ: ٢٣٠٤]

٥٥٠٢ - حَدَّثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: أَخبَرَ عَبْدَ اللَّهِ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكُ تُرْعَىٰ غَنَمًا لَهُ (٢) بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ، وَهوَ بِسَلْعِ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ (٣)، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا (٤)، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ مِنَا للْهِيْمِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. (أ) [ر: ٢٣٠٤]

٥٥٠٣ - حَرَّثُنا<sup>(٥)</sup> عَبْدَانُ<sup>(١)</sup>: أَخبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِع<sup>(٧)</sup>:

عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدَّى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ(^)، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ؛ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ». وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ: «إِنَّ لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ؛ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ». وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ: «إِنَّ لَيْسَ الظُّفُر وَالسِّنَ وَالسِّنَ وَالْهِ عَلَى الْمَعْمَ الْمَلَى الْمَاعَلَ اللَّهِ الْمَاءَ الْمَاعَلَ الْمَاعَلَ اللَّهِ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاءَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُو

(١) في رواية ابن عساكر: «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا».

(٢) لفظة: «له» ليست في (ن).

(٣) في رواية أبي ذر: «بِشَاةٍ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

(٥) هذا الحديث مقدَّم على الحديث الذي قبله في رواية أبي ذر.

(٦) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(٧) في رواية ابن عساكر: «عَبَايَةَ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رَافِعٍ»، وفي رواية أبي ذر: «عَبَايَةَ بْنِ رِفاعَةَ».

(A) في رواية أبي ذر: «فَكُلُوا».

(٩) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «بِهِ».

(أ) أخرجه ابن ماجه (٣١٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٤.

أَنْهَرَ الدَّم: أراقه. الْقَصَب: كلُّ عَظْمٍ أَجْوَفَ فيه مُخُّ، واحدَته: قَصَبة. الْمَرْوَة: حَجَرٌ أَبْيَضُ بَرَّاق.

(ب) أخرجه مسلم (١٩٦٨) وأبو داود (٢٨٢١) والترمذي (١٤٩١، ١٤٩١، ١٦٠٠) والنسائي (١٩٦٨، ٤٤٠٤، ٤٤٠٩)، ٢٤٤٠، ١٤٩٠، ٤٤١٠) وابن ماجه (٣١٣٧، ٣١٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٦١.

حَبَسَهُ: فيه حذف تقديره: فحبسه رجل بسهم. أي: منعه من الهرب. أَوَابِد: الإبل التي توحَّشت ونفرت.

#### (١٩) بأبُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالأَمَةِ (١)

٥٠٠٤ - حَرَّنَا صَدَقَةُ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ(١) بْنِ مَالِكِ: عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُيِّلَ النَّبِيُّ صِنَا للْمَعِيدُ لِم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. (أ) عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُيِّلَ النَّبِيُّ صِنَا للْمَعِيدُ لِم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. (أ) [(٢٣٠٤]

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثنا نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّنْصَادِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعْيَامُ: وَقَالَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعْيَامُ: وَقَالَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعْيَامُ:

٥٠٥ - صَّرْن إِسْمَاعِيل، قالَ: حدَّثني مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ -أَوْ: سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - أَخبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَىٰ غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ(٣) مِنْهَا، فَأَذْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا(٤) بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيمِم فَقالَ: «كُلُوهَا». ﴿ كُلُوهَا». ﴿ كُلُوهَا». ﴿ كُلُوهَا». ﴿ كُلُوهَا». ﴿ كُلُوهَا». ﴿ كُلُوهَا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

## (٢٠) بابّ: لَا يُذَكَّىٰ بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

٥٥٠٦ - صَرَّنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَاسْهِ مُمَ: «كُلْ - يَعْني - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ». (٥)(د) ٥(د: ٢٤٨٨)

(١) في رواية أبي ذر: «الأَمة والمرأة».

(٢) في رواية أبي ذر: «عَن ابْن كَعْبِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «بِشَاةٍ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "فَذَكَّتْهَا".

(٥) بهامش (ن، و): آخر الجزء الثامن والعشرين، وهو آخر المجلدة الرابعة من أصل أصله. وفي (و): من أصل السماع المنقول منه أصل هذه النسخة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (٣١٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٣/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (٣١٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۹٦۸) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذي (۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۲۹۰) والنسائي (۱۹۲۸، ۴٤۰۹، ۴٤۰۹، ۴٤۰۹، ۴٤٠٩، و ٤٤١٠) وابن ماجه (۳۱۳۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۰ ۳۵. أَنْهَرَ الدَّمَ: أراقه.



## (٢١) بإبُ ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ (١)

وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ.٥ (٧٣٩٨) (٢٠٥٧)

(٢٢) بابُ ذَبَايِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْيَوْمَ (٤) أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْيُوْمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَّمْ أَلطَيِّبَتُ وَطَعَامُ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[٩٢٢/ب] وقالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَاسَ بِذَبِيحَةِ/ نَصَارَىٰ(٦) الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَاكُلْ، [٩٢//ب] وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ(٧)، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ./

وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ (٨).

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَاسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ. ﴿ ٥٠ ٥ - صَرَّتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ونَحْرِهِمْ» بدل: «ونحوهم».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «يَاتُونَنَا».

(٤) لفظة: ﴿ ﴿ أَلْيُومَ ﴾ اليست في رواية أبي ذر.

(٥) قوله: « ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُنَّمٌ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٦) في (ب، ص): «نَصَارِيِّ»، وبهامش (ص): كذا هو مضبوط في اليونينية. اه.

(٧) في رواية أبي ذر زيادة: «لَكَ».

(A) في (ص، ق): «نحوُه».

(أ) أخرجه أبو داود (٢٨٢٩) والنسائي (٤٤٣٦) وابن ماجه (٣١٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٦٢.

(ب) هُدى السَّاري: ٥٩. سلفية.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٥١٤/٤.

الأَقْلَف: الذي لم يُخْتَن.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَبْنَ عُالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَىٰ إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ (١) لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ مِنَا للْمَالِيهِ مِنْ اللهَ عَيْبُتُ مِنْهُ. (أ)٥[ر:٣١٥٣]

وَقَالَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَايِحُهُمْ (١). (٢) وَقَالَ (١)

## (٢٣) بابُ(١): مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَايِمِ فَهِوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَايِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهوَ (٥) كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّىٰ فِي بِغِيرٍ . بِيْرِ: مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ (٦).

وَرَأَىٰ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَايشَةُ. (ب٥)

٥٠٩ - صَرَّ ثَنَا ﴿ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّ ثَنَا يَحْيَىٰ : حَدَّ ثَنَا شُفْيَانُ : حَدَّ ثَنَا أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعِ ( ١٠ بْنِ خَدِيجِ : ابْنِ رَافِعِ ( ١٠ بْنِ خَدِيجِ :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ: «ٱعْجَلْ(٩) - أَوْ: أَرِنْ(١٠) - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ؛ وَسَأُحَدِّثُكَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَبَدَرْتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «قالَ»، دون الواو.

<sup>(</sup>٣) كلام ابن عباس ثابت هنا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وهو في رواية أبي ذر والمُستملي مقدَّم على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «بابُ» دون تنوين.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «فهو» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «وَفِي بَعِير تَرَدَّىٰ فِي بِيُّر فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ [زاد في رواية ابن عساكر: عَلَيْهِ]».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>A) قوله: «بن رافع» ليس في رواية ابن عساكر وأبي ذر.

<sup>(</sup>٩) ضبطها في (ب، ص): «أَعْجَلْ»، بهمزة قطع وفتح الجيم، وبهامشهما: فتحة الجيم في اليونينية حادثة. اه. زاد في (ب): وهمزة القطع من «أعجل» أصلية. اه.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «أَرْنِ» بسكون الراء وكسر النون.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧٢) وأبو داود (٢٧٠٢) والنسائي (٤٤٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٥٦.

جِرَاب: وعاء من جلد. نَزَوْتُ: وثبتُ.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥١٢،٥١٤/٤.

نَدَّ: شَرَدَ وهَرَبَ من البهائم الأنسيَّة المأكولة.

أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَىٰ الْحَبَشَةِ (۱)». وَأَصَبْنَا نَهْبَ (۱) إِبِلِ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، فَأَمَّا الظُّفُرُ وَمُدَىٰ اللَّهِ صَلَّا لللهِ مِلَى اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ وَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا » (أ) [ر: ٢٤٨٨]

## (٢٤) بإبُ النَّحْرِ وَالذَّبْح

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلَا مَنْحَرَ إِلَّا فِي اَلْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّىٰ يَقْطَعَ النِّخَاعَ ؟ قَالَ: لَا إِخَالُ (٣). (٤) وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّىٰ يَقْطَعَ النِّخَاعَ ؟ قَالَ: لَا إِخَالُ (٣). (٤) ٥

وَأَخبَرَنِي (٤) نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَىٰ عَنِ النَّخِعِ (٥)، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ تَتَىٰ تَمُوتَ.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٢): ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُنُكُمْ (٧) أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ﴾[البقرة: ٧٧].

وَقَالَ: ﴿فَذَبَحُوهَا (^) وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١].

وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّاسَ فَلَا بَاسَ. (ب) O

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الحَبَش».

(١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نُهْبَةَ».

(٣) بهامش اليونينية: في نسخة «لَا أَخَافُ».

(٤) في رواية أبي ذر: «فأخبَرَنِي».

(٥) بسكون الخاء فقط في (ب، ص)، وبكسرها فقط في (ن).

(٦) قوله: «وقول الله تعالىٰ» ليس في رواية ابن عساكر وأبي ذر.

(٧) هكذا بالإبدال على قراءة ورش وأبي جعفر.

(A) في رواية أبى ذر: «﴿... أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ إلى : ﴿ فَذَبَحُوهَا ... ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹٦۸) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذي (۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۰) والنسائي (۲۹۲۱، ۲۶۹۰، ٤٤٠٩، ٤٤٠٩، ٢٤٠٩، و د ٤٤١٠) وابن ماجه (۳۱۷۷، ۳۱۷۷، ۳۱۸۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۵۲۱.

نَهْبَ إبل: غنيمة من الإبل. أَرِنْ: أسرع في الذبح. أَوَابِد: الإبل التي توحَّشت ونفرت.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٨/٤، ٥١٩.

لَا إِخَالُ: لا أظن. النَّخع: قطع النخاع. اللَّبَّة: رأس الصدر وموضع القِلادة.

٥١٠ - حَدَّثُنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ (١) عُرْوَةَ، قالَ: أَخبَرَ تْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ الْمُرَأَتِي:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَبِيُّ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيمُ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. (أ)٥٤ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَبِيُّ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيمُ مَوْسًا فَأَكَلْنَاهُ. (أ)٥٤ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَبِيُّ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيمُ مَوْسًا فَأَكَلْنَاهُ. (أ)٥٤ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَبِيُّ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيمُ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَلْنَاهُ. (أ)٥٤ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥١١ ٥ - صَّرْثنا<sup>(١)</sup> إِسْحَاقُ: سَمِعَ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ:

٥١٢ ٥ - صَّرْ ثَنْ قُتَيْبَةُ: حَدَّ ثَنا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: / نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) صِنَّا للْمُعْدِ الم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. (أ) [٩٣/٧]

تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَابْنُ عُينْنَةَ، عَنْ هِشَام: فِي النَّحْرِ. (٥٠)

## (٢٥) باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

٥٥١٣ - صَرَّتْنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قالَ:

دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا -أَوْ: فِتْيَانًا (٤) - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسُ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسِّ عِيْمُ أَنْ تُصْبَرَ (٥) الْبَهَايِمُ. (٥)

٥١٥ - صَرَّ ثَنَا(٢) أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَخْبَرَنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِيهِ:

(١) في رواية ابن عساكر: «حَدَّثنا هِشَامُ بنُ».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني». وهذا الحديث مؤخَّر عن الذي يليه في رواية ابن عساكر.

(٣) في رواية ابن عساكر: «النَّبيِّ».

(٤) في رواية ابن عساكر: «فَرَأَيْ فِتْيَانًا أَوْ: غِلْمَانًا».

(٥) في (ن) بالياء: «يُصْبَر».

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٤٢) والنسائي (٤٤٢٠، ٤٤٢٠، ٢٤٢١) وابن ماجه (٣١٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٧٤٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٤٢) والنسائي (٤٤٠٦، ٤٤٢٠، ٤٤٢٠) وابن ماجه (٣١٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٧٤٦.

<sup>(</sup>ج) حديث وكيع عند مسلم (١٩٤٢) وابن ماجه (٣١٩٠) وحديث ابن عيينة عند المصنف (٥١٩٥).

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٩٥٦) وأبو داود (٢٨١٦) والنسائي (٤٤٣٩) وابن ماجه (٣١٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٠. المُثْلَة: قطع أطراف الحيوان أو بعضها. المَصْبُورَة: هي ما كان مِن ذوات الرُّوح تُمسَك حيَّة ثم تُرْمى بشيء حتى تموت. الْمُجَنَّمَة: هي الدَّجاجة أو غيرها من الحيوان تُحبس لتُرمى. أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ: أي: أن تُحبس للرمي.

أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْحَيْمُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَىٰ رَابِطُ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَىٰ إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّىٰ حَلَّهَا(۱)، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ: ٱزْجُرُوا عُلَامَكُمْ (۱) عَنْ أَنْ يَصْبِرَ (۳) هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّعِيْمُ نَهَىٰ (۱) أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةً أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّعِيمُ لَهُىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الل

٥١٥ - صَّرْ أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةٍ، عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ، قالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ -أَوْ: بِنَفَرٍ - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسٌهِ مِلْمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا. (أ) ٥

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ، عَنْ شُعْبَةَ: حدَّثنا الْمِنْهَالُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مِلَاسْطِيمِم مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ.

وَقَالَ عَدِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيدِ مَن الْسَعِيدِ مَ

٥٥١٦ - صَّرْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ (٥): حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيامٍ: أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ النُّهْبَةِ (٦) وَالْمُثْلَةِ. (ج) [ر: ٢٤٧٤]

#### (٢٦) بإبُ الدَّجَاجِ(٧)

٥٥١٧ - صَرَّ ثَنا يَحْيَى: حدَّ ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ:

(١) في رواية ابن عساكر وكريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «حَتَّىٰ حَمَلَهَا».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «غِلْمانَكُم».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَصْبِرُوا»، وضُبطت في (و،ع) بضمِّ الموحَّدة.

(٤) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يَنْهَىٰ».

(٥) هذا الحديث مقدَّم على قوله: «وقال عدي» في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «النُّهْبَىٰ».

(٧) في رواية أبي ذر: «بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٥٨) والنسائي (٤٤٤١،٢٤٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٧٧، ٥٠٥٤.

<sup>(</sup>ب) حديث عدي عند مسلم (١٩٥٧) والنسائي (١٩٥٧) و انظر لحديث سليمان تغليق التعليق: ٢١/٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٩٦٧٤.

النُّهْبَة: أخذُ مال الغير قهرًا، ومنه أخذُ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية.

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ - يَعْنِي: الأَشْعَرِيَّ (١) - رَبُّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُّمِيْ مَ يَاكُلُ دَجَاجًا. (١٥٥ - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ - يَعْنِي: الأَشْعَرِيَّ (١) - رَبُّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُّمِ مَا كُلُ دَجَاجًا. (٥١٨ - حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثنا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَم، قالَ:

كُنّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ (') مِنْ جَرْمِ إِخَاءٌ، فَأَتْتِي بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُّ جَالِسٌ أَحْمَرُ، فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، قالَ: ادْنُ؛ فَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْعًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا (۳) آكُلَهُ. فَقالَ: رَسُولَ اللّهِ مِنَا شَعْرِيلِمْ يَاكُلُ مِنْهُ. قالَ: إِنِّي آئَيْتُ النَّبِيَّ (') مِنَا شُعْرِيلِمْ يَاكُلُ مِنْهُ. قالَ: إِنِّي آئَيْتُ النَّبِيَّ (') مِنَا شُعْلِمْ فِي نَفَرِ مِنَ الأَشْعَرِيلِينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُو عَضْبَانُ، وَهُو يَقْسِمُ نَعَمَ الصَّدَقَةِ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا، قالَ: ((مَا عَنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ). ثُمَّ أُتِي رَسُولُ اللّهِ مِنَا شُعْلِيمُ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ، فَقالَ: (الْمُعْرِيلُونَ؟ عَنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ اللهُ مَعْ السَّعَوْمُلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا، قَالَ: ((مَا عَنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ). فَمَّ أُتِي رَسُولُ اللّهِ مِنَا شُعْيِمُ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ، فَقالَ: (الْمُولُ اللّهِ مِنَا شُعْيِعُ مِنَا شُعْمِيلُ لَا تُعْمَلُنَا عَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذَّرَى ، فَلَيِقْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لاَ تُصْمَلْنِهُ لَا تُعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا تُعْمَلُ اللّهُ عَلَى النَّيْعِ مِنَا شُعِيمٍ مِنَ الللهُ عَلَى النَّهِ عِنَا الْمَعْمِلُ مَا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْعِ مِنَا شُعِيمٍ مَا اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْعِ مِنَا شُعْمِيمُ مَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَّا أَتَيْتُ اللَّهُ عَنْ وَمَكَلَلْكَ، وَاللّهِ وَيَعْمَلُنَا عَيْرَهَا عَيْرَا عَيْرَهُا وَلِكُ النَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهِ الْمَالِ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَلَى عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّ

(١) قوله: «يعنى الأشعري» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: «وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَيِّ» (ن)، والذي في (ب، ص) أنَّ الذي في النسخة المشار إليها: «وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ هَذَا الْحَيُّ». بَيْنَنَا وَهَذَا الْحَيُّ»، وفي رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ هَذَا الْحَيُّ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «ألَّا»، وعزوا المثبت في المتن لرواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إذن».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب، ص): «أُخَبِّرْكَ»، وبهامشهما: كذا ضبطه في اليونينية، وفي الفرع بالتخفيف من الإخبار. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «رَسولَ اللهِ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٧٩، ٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٧٩، ٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٠.

نَهَب من إبل: غنيمة. ذَوْد: الذَّود من الإبل: ما بين الاثنين إلى التسع. غُرّ: جمع الأغر: الأبيض. الذُرَى: جمع ذروة، وذروة كلِّ شيء: أعلاه، والمراد هنا أسنمة الإبل، ولعلها كانت بيضاء حقيقة، أو أراد وصفها بأنَّها لا علَّة فيها.



## (٢٧) بإب لُحُوم الْخَيْل

٥١٥ - صَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ:

عَنْ أَسْمَاءَ قالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ فَأَكَلْنَاهُ. (أ) [ر: ١٠٥٥]

٥٥٥ - صَدَّنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (١)، عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البُّؤُمُ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيامُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُوم الْخَيْلِ. (<sup>ب</sup>) [ر: ٤٢١٩]

## (٢٨) باب لُحُوم الْحُمُر الإَّنْسِّيَةِ (١)

فِيهِ: عَنْ سَلَمَةً (٣)، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السُّعِيمُ م. (٤١٩٦)

٥٥٢١ - صَّدْ أَن صَدَقَةُ: أَخْبَرَنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِع:

عَن ابْن عُمَرَ رَبِيُّ : نَهَى النَّبِيُّ صِنَالله عِيهِ مَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. (ج) [ر: ٥٥٨]

٥٥٥ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حدَّثني نَافِعٌ (١٤):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَى السَّمِيةِ مَ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. (د) [ر: ٨٥٣]

تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع. (٤٢١٧)

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِم. ٥ (٤٢١٥)

٥٥٢٣ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا:

<sup>(</sup>١) قوله: «بن زيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «الأنسيَّةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «فيه سلمةُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عنْ نافِع».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٤٢) والنسائي (٤٤٢٦، ٤٤٢٠، ٤٤٢١) وابن ماجه (٣١٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٧٤٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٤١) وأبو داود (٣٧٨٨، ٣٧٨٩، ٣٨٨٨) والترمذي (١٧٩٣) والنسائي (٤٣٤٧ - ٤٣٤٩، ٤٣٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٣٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٦١) والنسائي (٤٣٣٦ ، ٤٣٣٧) وفي الكبري (٤٨٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٦٩ ، ٩٠٤٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٥٦١) والنسائي (٤٣٣٦، ٤٣٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٧٤.

[1/112]

عَنْ عَلِيٍّ النَّهُ فَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ عَن الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ (١) حُمُرِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ (١) حُمُرِ الْإَنْسِتَّيَّةِ. (أ) ٥ [ر: ٤٢١٦]

٥٥٢٤ - صَّرْتُنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّهِ عَنْ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُوم الْخَيْل. (ب)٥[ر: ٤٢١٩]

٥٥٥٥ - ٥٥٢٦ - مَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّ ثَنَا يَحْيَىٰ/، عَنْ شُعْبَةَ (١): حَدَّ ثَنِي عَدِيُّ:

عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى الِبَرُّمُ قَالَا: نَهَى النَّبِيُّ صِلَىٰ اللَّهَاءِ مَنْ لُحُومِ الحُمُرِ. ۞۞ [ر١: ٤٢١٠-٤٢٤] [ر٢: ٣١٥٥]

٥٥٢٧ - صَرَّ ثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ أَبَا إِذْرِيسَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ (٥) وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ (٥) وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤).

وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِّ شُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. (٩)٥

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وعنْ لُحُومٍ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حُمُرِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عن الزُّهْرِيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٠٧) والترمذي (١١٢١، ١٧٩٤) والنسائي (٣٣٦٥، ٣٣٦٦، ٣٣٦٧) وابن ماجه (١٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٦٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٤١) وأبو داود (٣٧٨٨، ٣٧٨٩، ٣٨٨٨) والترمذي (١٧٩٣) والنسائي (٤٣٢٧ - ٤٣٤٩، ٤٣٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٣٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٣٧، ١٩٣٧) والنسائي (٤٣٣٨، ٤٣٣٨) وابن ماجه (٣١٩٢، ٣١٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٥، ٥١٧٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٩٣٦) والنسائي (٤٣٤١، ٤٣٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٧٦.

<sup>(</sup>ه) حديث الزُّبيدي عند النسائي (٢٤٤)، وحديث مالك عند المصنف (٥٥٣٠)، وحديث معمر والماجشون عند مسلم (١٩٣٢) وحديث يونس عند مسلم (١٩٣٢) والنسائي (٥١٩٠)، وللباقي انظر: تغليق التعليق: ٥٢٣/٤.

٥٥٢٨ - صَرَّ ثَنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

[٩٥/٧] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِلَيْهِ: أَنَّ / رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّا للَّهِ مِنَا للْمُعُرُمُ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ: "إِنَّ اللَّهَ وَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ: "إِنَّ اللَّهُ وَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ». فَأَكْفِيَّتِ (١) الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ». فَأَكْفِيَّتِ (١) الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْم. (١٥٥[ر: ٣٧١]

٥٥٢٩ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ عَمْرُو:

قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ صِنَا اللَّهِ عَنْ حُمْرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِ و الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَىٰ ذَاكَ (٣) الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ: ﴿ قُلُ لَا آَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَ مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. (٢٠)

## (٢٩) بابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع

٥٣٠ - حَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ: عَنْ أَبِي قَعْلَبَةَ رَبُّ وَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّبَاعِ. ﴿ ﴾ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ ﴾ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ ﴾ ﴿ وَهِ وَهِ اللهِ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ ﴾ ﴿ وَهِ وَهِ اللهِ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ ﴾ ﴿ وَهِ وَهِ اللهِ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ ﴾ ﴿ وَهِ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ ﴾ ﴿ وَهُ اللهِ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ وَهُ اللهِ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ وَهُ اللهِ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ وَهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ السِّبَاعِ. ﴿ وَهُ اللهِ مِنْ أَمُولُ مُنْ أَمُولُ مُنْ أَمُولُ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ أَنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمِنْ الللهِ مِنْ أَلْمِنْ مُنْ أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَمْ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَمْ مِنْ أَمِنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمِنْ أَمْ مِنْ أَمِنْ م

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ، عَن الزُّهْرِيِّ. (٥)٥

#### (٣٠) باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

٥٣١ - صَرَّتْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قالَ أَ حدَّثني ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخبَرَهُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فكُفِيَت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ذلِكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٤٠) والنسائي (٦٩، ٤٣٤٠) وابن ماجه (٣١٩٦)، وأنظر تحفة الأشراف: ١٤٥٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٨٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٢١، ٣٢٨١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۹۳۲) وأبو داود (۳۸۰۲) والترمذي (۱۷۷۷، ۱۵۹۰، ۱۷۹۲) والنسائي (۱۹۳۵، ۲۳۲۱، ۱۹۳۷) وابن ماجه (۳۲۳۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۸۷٤.

<sup>(</sup>د) حديث ابن عيينة عند المصنف: (٥٧٨٠)، وحديث الماجشون عند مسلم (١٩٣٢)، ولحديث يونس ومعمر انظر تغليق التعليق: ٤/٤٢٥.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ (١) ﴿ إِنَّهَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهُ مِنَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ ، فَقَالَ: «هَل لا(١) اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا». قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةً! قَالَ: ﴿ إِنَّمَا حَرُمَ (٣) أَكْلُهَا». (أ) ۞ [ر: ١٤٩٢]

٥٣٢ - حَرَّ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَبِيُّ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنْ مَنْ مَيْتَةٍ (١٤)، فَقالَ: «مَا عَلَىٰ أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟!». (٢٥٥٠) [ر: ١٤٩٢]

#### (٣١) باب المسك

٥٥٣٤ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ :

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَبِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّامِيمِ مَ قَالَ: «مَثَلُ جَلِيسِ (٧) الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ

(١) في رواية أبي ذر: «أنَّ ابن عباس»، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية ابن عساكر.

(٢) في (و، ب، ص): «هلَّا»، وأشار في (ع) إلى أنَّها في نسخة.

(٣) في رواية أبي ذر: «حُرِّمَ».

(٤) في (ب، ص): «مَيِّتَةٍ»، وأهمل ضبطها في (و).

(٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ»، قارن بما في الإرشاد.

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِي سَبِيلِ اللهِ».

(٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «الْجَلِيسِ».

إِهَابِها: الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٦٣) وأبو داود (٤١٢، ٤١٢١) والنسائي (٤٣٦٤ - ٢٣٦، ٤٢٣٨، ٤٢٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٦٣) وأبو داود (٤١٢٠، ٤١٢١) والنسائي (٤٢٣٤ - ٤٢٣٦، ٤٢٣٨، ٤٢٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٦١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والترمذي (١٦٥٦) والنسائي (٣١٤٧) وابن ماجه (٢٧٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩١٢. مَكْلُوم: مجروح. كَلْمُهُ: جُرْحُهُ.

رِيحًا طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَّرِيحًا خَبِيثَةً». أَن [ر:٢١٠١] (٣٢) بابُ الأَرْنَبِ

٥٣٥ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِلَىٰ اَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِّبُوا(١)، فَأَخَذْتُهَا فَرَيْتُ الْقَوْمُ فَلَغِّبُوا(١)، فَأَخَذْتُهَا فَجَيْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مَ فَقَبِلَهَا . (٥٠٢] فَجِيْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مَ فَقَبِلَهَا . (١٩٦/٥] / [٢٠٧٢]

#### (٣٣) بإبُ الضَّبِّ

٥٣٦٥ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ، قالَ: ٥٥٣٦ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبِيُّ : قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ مَنْ اللَّهِ مِنَ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَبِي اللهِ بْن عَبَّاسِ رَبِي اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَبِي اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَبِي اللهِ اللهِ مُن عَبَّاسِ رَبِي اللهِ اللهِ بْن عَبَّاسِ رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ بْن عَبَّاسِ رَبِي اللهِ الل

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُّطِهُ مَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِي بِضَبِّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُّطِهُ مَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ فَأَهْوَىٰ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُّطِهُ مَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَاكُلَ. فَقَالُوا: هُوَ الضَّبُ (') يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: (لَا؟ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ ('') بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ('' قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُّطِيمِ مَ يَنْظُرُ. (٥) [ر: ٣٩١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَعِبُوا».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «هو ضبٌّ».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «لم تكن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٩.

الكِير: هو جلد غليظ ينفخ به الحدادُ النارَ. يُحْذِيَكَ: يهب لك ويعطيك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٥٣) وأبو داود (٣٧٩١) والترمذي (١٧٨٩) والنسائي (٤٣١٢) وابن ماجه (٣٢٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٩.أَنْفَجْنَا: أثرناه من مكانه. لَغِبوا: تعبوا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٤٣) والترمذي (١٧٩٠) والنسائي (٤٣١٤، ٤٣١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢١٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٩٤٦) وأبو داود (٣٧٩٤) والنسائي (٤٣١٧، ٤٣١٦) وابن ماجه (٣٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٠٤. مَحْنُوذ: مشوي.

## (٣٤) بابِّ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ عَنْهَا فَقالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ».

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ! قالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إِلَّا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِيهِ مَ، مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. (٥٠٠] وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. (٥٠٠]

٥٥٣٩ - صَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ:

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمِيمِ مُ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِح، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ. (ب) [ر: ٢٣٥]

٠٤٠ - حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

عَنْ مَيْمُونَةَ البَّيْمُ قَالَتْ: سُيِّلَ النَّبِيُّ صِنَالله عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». (٥٠) [ر: ٢٣٥]

## (٣٥) بابُ الْوَسْم وَالْعَلَم (١) فِي الصُّورَةِ

٥٥٤١ - صَدَّ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِم:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ(١)، وقالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمِم أَنْ تُضْرَبَ. (ج)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «باب العلم والوسم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «الصُّورُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٨٤١، ٣٨٤١) والترمذي (١٧٩٨) والنسائي (٢٥٥٨ - ٤٢٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٦٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٨٩٨٧، ١٨٩٨٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٦٧٥٣.

العَلَم: العلامة. في الصُّورَةِ: في الوجه. تُعْلَمَ الصُّورَةُ: يُجعل الوسمُ في وجوه الحيوان.

[4V/V]

تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ: حَدَّثنا الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ وَقالَ: تُضْرَبُ الصُّورَةُ(١).(١)٥

٢٥٥٥ - صَّرْثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صِنَ الله عِلَمُ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً (١)، حَسِبْتُهُ قالَ: فِي آذَانِهَا. (٢) [ر:١٥٠٢]

(٣٦) بابّ: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ (٣) غَنِيمَةً ، فَذَبَحَ/ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلَّا بِغَيْرِ

أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُوْكَلْ؛ لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيهُ مُ (٥٥١٣)

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ. (أ) ٥

٥٤٣ - صَرَّنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّهِ اللَّهِ يَكُنْ سِنَّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحدَّثُكُمْ عَنْ مُدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ آسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا(٥)، مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحدَّثُكُمْ عَنْ فَدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ آسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا(٥)، مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحدَّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ (٦) فَمُدَى الْحَبَشَةِ». وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَايِمِ (٧) وَالنَّبِيُ مِنَ اللهَامِيمُ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِيَّتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَايِلِ (٨) الْقَوْمِ، وَلَمْ تَكُنْ (٩) مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَايِلِ (٨) الْقَوْمِ، وَلَمْ تَكُنْ (٩) مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلُّ

(١) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي روايته عن المُستملي: «الصُّورُ».

(٢) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «شاءً».

(٣) في رواية ابن عساكر: «القَوْمُ».

(٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «إنَّا».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَكُلُوهُ».

(٦) ضُبطت في (ب، ص) بسكون الفاء، وبهامشهما: هكذا فاء الظفر هذه ساكنة في اليونينية. اه.

(٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «المَغَانِم».

(٨) في (ب، ص): «أوابل»، وبهامشهما: كذا في اليونينية: «أوابل» بالباء الموحَّدة، وعليها تخريج وليس بالهامش شيء. اه. وزاد بهامش (ب): وفي بعض الأصول: «أوائل» بالهمزة، وفي بعضها: «إبِلِ». اه.

(٩) في (ب، ص) بالياء: «يكن».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١١٩، ٢١٤٤) وأبو داود (٢٥٦٣، ٤٩٥١) وابن ماجه (٣٥٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٢. مِرْبَد: هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل للبيع.

بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَايِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا». أَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# (٣٧) بابُ: إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ (١) إِصْلَاحَهُمْ (١)، فَهوَ جَايِزٌ ؛ لِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ (١) إِصْلَاحَهُمْ (١)، فَهوَ جَايِزٌ ؛ لِخَبَرِ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ يَامِمُ

٥٤٤ - صَّرَثْنَا ابْنُ سَلَامٍ (٣): أَخبَرَنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ/مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ [٢٢٤/ب] ابْن رِفَاعَةَ (٤):

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (٥) ﴿ إِنَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِ فِي سَفَرٍ ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ ، قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالأَسْفَارِ ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». قَالَ: ﴿ أَرِنْ (٧) ، مَا نَهَرَ – أَوْ: أَنْهَرَ – الدَّمَ (٨) وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ ، غَيْرَ السِّنَ فَلْ اللهِ فَكُلْ ، غَيْرَ السِّنَ وَالظُّفُرِ ؛ فَإِنَّ السِّنَ عَظْمٌ ، وَالظُّفُر وَ مُدَىٰ الْحَبَشَةِ ». (٢٠) ٥ [ر: ٤٨٨]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وأرَادَ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إصْلاحَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني محمدُ بنُ سَلَامٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «عن عَبايَةَ بن رَافِعٍ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن خديج» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في (و) بالياء: «يكون»، وأهمل نقطها في (ن).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أَرْنِنِي» ، زاد في (ب، ص) نسبة «أَرِنِي» إلىٰ رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ أَوْ: نَهَرَ الدَّمَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۶۸) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذي (۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۲۰۰) والنسائي (۲۹۷، ۴٤۰۹، ٤٤٠٤، ٤٤٠٩)، ٤٤٠٩، ٤٤٠٩، ٤٤٠٩، ٤٤٠٩، ٤٤٠٩) وابن ماجه (۳۱۳۷، ۳۱۷۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۵۲۱.

مُدى: سكاكين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۶۸) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذي (۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۰) والنسائي (۲۹۷، ۲۶۷، ٤٤٠٤، ۴٤٠٩)، والترمذي (۲۹۱، ۱۲۹۳) والنسائي (۲۹۷، ۲۱۳۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۵۱۱)

نَدَّ: شَرَدَ. أَوَابِد: الإبل التي توحَّشت ونفرت. مُدّى: سكاكين. أَرِنْ: أسرع. أَنْهَرَ: أراق وأجرى.

(٣٨) باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١٠): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَالُمُ اللَّهِ الْمُضْطَرِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١٠): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْ ال

وَقَالَ: ﴿ فَمَنِ أَضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ (٣) ﴾ [المائدة: ٣].

وَقَوْلُهِ : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِعَايَنِتِهِ مُومِنِينَ ' ن ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلًا تَاكُواْ ( ) مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِعَايَتِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيَضِلُونَ ( ) بِأَهْوَا بِهِم ( ) بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيَضِلُونَ ( ) بِأَهْوَا بِهِم ( ) بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَيْهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ( ) ﴾ [الأنعام: ١١٨، ١١٨].

﴿ قُل لَا آَجِدُ (٩) فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا (١١) عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ [٩٨/٧] لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّك / غَفُورُ رَّحِيمُ (١١) ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

(١) في رواية أبي ذر: «بابِّ: إذا أَكَلَ المُضْطَرُّ لِقَوْلِ اللهِ تعالىٰ».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «إلَىٰ ﴿فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾» بدل إتمام الآيتين.

(٣) قوله: «﴿ لِإِثْمِ ﴾ » ليس في رواية ابن عساكر ، والذي في (ب ، ص) أنَّ واو العطف في: «وقوله» بعدها هي التي ليست في روايته.

(٤) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٥) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر، وفي رواية ابن عساكر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الآيتين.

(٦) علىٰ قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

(٧) هكذا ضُبطت في (و)، وضُبطت في (ص): «﴿لَيُضِلُونَ﴾»، وأهمل ضبطها في (ن، ب)، وضمُّ الياءِ على قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف في اختياره، وفتحها علىٰ قراءة الباقين.

(A) من قوله: «﴿ وَمَالَكُمْ ﴾ الله قوله: « ﴿ بِاللَّمْعَتَدِينَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٩) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «وقولِهِ جَلَّ وعَلا : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ... ﴾».

(١٠) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «إلَىٰ: ﴿أَوْدَمَا مَّسَّفُوحًا ﴾» بدل إتمام الآية.

أَنَّ اللهُ وَاللهُ أَبِي ذر وابن عساكر زيادة: «قال ابن عباس: مُهَرَاقً ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ . كذا رسم «مهراقً » في الأصول.

وَقَالَ: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ( ) حَلَا لَأَشِبًا وَٱشْكُرُ واْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا مَا مَكُولًا عَلَا مَا اللَّهِ إِن كُنتُمْ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ (٣) حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَّا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنْ اَضْطُلَرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ (٣) عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤) [النحل: ١١٤ - ١١٥]. (أ)



(١) في رواية ابن عساكر زيادة: «إلى قوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُرٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، بدل إتمام الآيتين.

<sup>(</sup>١) من قوله: ﴿ ﴿ وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر : «فإنَّ ربك» ، وهي خلاف التلاوة.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وَقَالَ: ﴿ فَكُلُواْ...﴾» إلى آخر الآيتين مؤخر عند ابن عساكر إلى ما بعد قوله: «بابُ سُنَةِ الأُضْحِيَّةِ» الآتي (ن، و)، وعلَّم في (ب، ص) على علامة التأخير دون ذكر علامة التقديم، وكذا هو في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) مَسْفُوحًا: مُهْرَاقًا. رِجْسٌ: قذر. بَاغ: على مضطر مثله تارك لمواساته. عَاد: متجاوز قدر حاجته من تناوله.

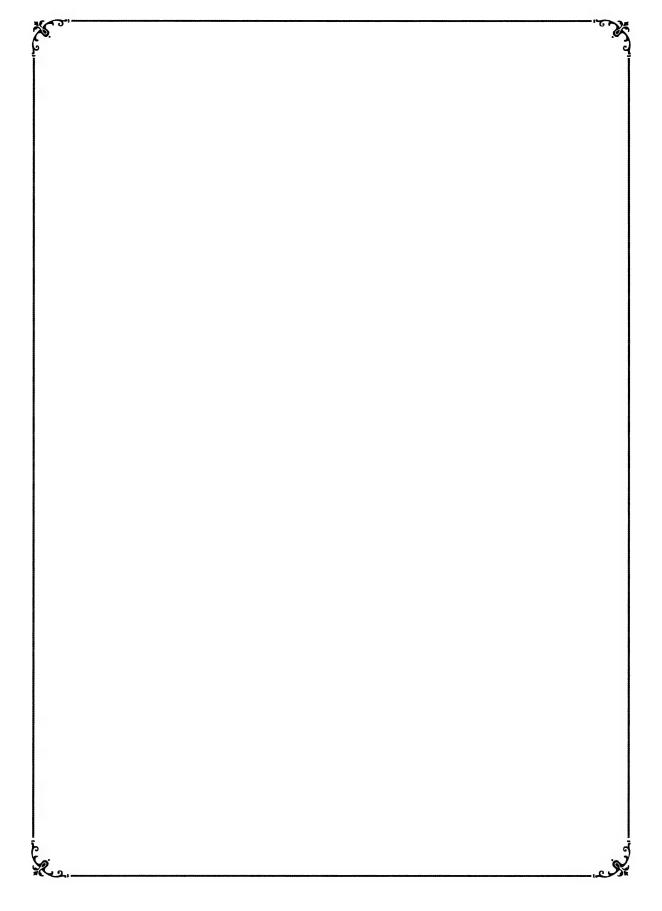

#### بسِّ لِسُّالِحَ الْحَابَ

#### كِتَابُ الأَضَاحِيّ

#### (١) بابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ (١)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ. (أَنَ

٥٤٥ - صَّرَثُنَا '' مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ '' ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنِ الْبَرَاءِ بَيْ مِنَ اللَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ، ثُمَّ نَرْجِعُ عَنِ الْبَرَاءِ بَيْ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ فَنَنْحَرُ (٤) ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ » . فَقَالَ : «اَذْبَحُهَا وَلَنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ » . فَقَالَ : «اَذْبَحُهَا وَلَنْ تَبَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً . فَقَالَ : «اَذْبَحُهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » . (٢٠٥٠ [ر: ٥٥١]

قالَ مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيهِ مَمْ: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».٥(٥٥٥٥)

٥٥٤٦ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ (٥) لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ». ۞ [ر: ٩٥٤]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر : «الأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ»، وفي نسخة عنده قبلها: «باب».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «اليامِيّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «يَذْبَحُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٦١) وأبو داود (٢٨٠١، ٢٨٠١) والترمذي (١٥٠٨) والنسائي (١٥٦٣، ١٥٧٠، ١٥٨١، ٤٣٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩.

جَذَعَة: من المعز ما أكملت سنة ودخلت في الثانية.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٦٢) والنسائي (١٥٨٨، ٤٣٨٨، ٤٣٩٦) وابن ماجه (٣١٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٥.

#### (٢) باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

٥٥٤٧ - صَّرْثُنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ(١) جَذَعَةٌ! قالَ: «ضَحِّ بِهَا». (٥٠٥ [ر: ٢٣٠٠]

#### (٣) إِبُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

٨٥٥٥ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَانَهُ: أَنَّ النَّبِيَ مِنَاسُمِيمُ مَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةً، وَهِي تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». فَلَمَّا كُنَّا بِمِنِّى، أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا لللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ. (ب٥٥ [ر: ١٩٤]

#### (٤) بإب مَا يُشْتَهَىٰ مِنَ اللَّحْم يَوْمَ النَّحْرِ

٥٥٤٩ - صَدَّثْنا صَدَقَةُ: أَخبَرَنا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

[٩٩/٧] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ / سِنَاسْهِيُ لِم يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ». فَقَامَ رَجُلِّ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي خَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّحْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا، ثُمَّ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّحْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ اللهُ عَنْدُمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: النَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا. ﴿ وَهَا مَ النَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا. ﴿ وَهَا مَ النَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا. ﴿ وَهَا مَ النَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «لِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٦٥) والترمذي (١٥٠٠) والنسائي (٤٣٧٩ ، ٤٣٧٩) وابن ماجه (٣١٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩١٠. جَذَعَة: من المعز ما أكملت سنة ودخلت في الثانية.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۱۷۸۲) والنسائي (۲۹۰، ۳٤۸، ۲۷۶۱) وابن ماجه (۲۹۶۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷٤۸۲.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (1977، ١٩٦٦) وأبو داود (٢٧٩٣، ٢٧٩٤) والترمذي (١٤٩٤) والنسائي (١٥٨٨، ١٣٨٥- ٤٣٨٨، ٢٣٩٦) واخرجه مسلم (٤٤١٥- ٤٣٨٥) وابن ماجه (٣١٥١، ٣١٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٥. تَجَزَّعُوهَا: تقسَّموها.

#### (٥) بابُ مَنْ قالَ: الأَضْحَىٰ يَوْمَ (١) النَّحْرِ

٥٥٥ - صَّرْثُنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ شِلَةٍ، عَنِ النّبِيِّ مِنَاسْهِ مِلْمَ قَالَ: «الزَّمَانُ (٤) قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ (٥) خَلَقَ اللّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثُ (٢) مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ اسْمِهِ. قالَ: «أَلَيْسَ ذَالا) الْحِجَةِةِ؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: «فَإَنَّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قالَ: «فَإَنَّ بَلَكِ هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قالَ: «فَإَنَّ إِنَّ مُعْمَلِ وَاللَهُ مُ مَنَا أَنَهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّعْرِ؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّعْرِ؟» قُلْنَا: بَلَىٰ. قالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ مَوْاللهُ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُواللهُ اللهُ وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُواللهُ اللهُ عَلَا السَّاهِدُ الْعَايِبَ، فَلَعْلَ بَعْضَ مَنْ يَبْلُعُهُ أَنْ يُكُونَ أَوْعَىٰ (١٠) لَهُ مَلَا اللهُ عَلْ وَكَوهُ مَا أَوْعَىٰ اللهُ عَلْ الْعَلَى عَمْ مَنْ عَنْ أَعْمَ لَا أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ أَلَا لَكُمْ عَنْ أَعْمَلُولُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللْهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى مَالًا اللهُ الْعُلَالِهُ الْمُعْلَا اللهُ الْعُل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يومُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «إنَّ الزَّمانَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «كَهَيْئَةِ يَوْم» (ب)، وهو موافق لما في السلطانية، وضبط روايته في (ص): «كَهَيْئَتِهِ يَوْم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ثَلاثَةٌ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية ابن عساكر، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «ذُو».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر وكريمة وابن عساكر زيادة: «هَذا».

<sup>(</sup>٩) في متن (ب، ص): «لَيُبَلِّغ»، وبهامشهما: كذا ضبطه في اليونينية، وفي الفرع بكسر اللام الأولى. اهر

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أرْعَىٰ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «فَكانَ».

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ذَكَرَ».



«أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ(``؟»(أ)⊙[ر: ٢٧]

#### (٦) بإبُ الأَضْحَىٰ وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّىٰ

٥٥٥ - صَرَّ ثَنَا اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حدَّ ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حدَّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، قالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ يَاللَّهُ مَنْ وَرَقَدِ، عَنْ نَافِع:
٥٥٥ - صَرَّ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِع:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَبُيُّ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّعِيمُ لَمْ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّىٰ. (٢) [ر: ٩٨٢]

## (٧) بابّ: فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّه عِيدُ لَم (٣) بِكَبْشَيْنِ

أَقْرَنَيْن، وَيُذْكَرُ: سَمِينَيْن ﴿

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ. ۞ ٥

٥٥٥٣ - صَّرَثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ (٤): حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَبِيَّةٍ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّطِيْمُ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَاللهِ ٢٣٩٩،٥٥٦٥،٥٥٨،٥٥٥٤ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

١٠٠] ٥٥٥ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ / بْنُ سَعِيدٍ (٥): حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ (١)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

[\··/v]

(١) في رواية أبى ذر عن المُستملى زيادة: «مَرَّتَيْن».

(۱) في رواية أبى ذر: «حدَّثنى».

(٣) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «بابُ ضَحِيَّةِ النَّبيِّ مِنَى السَّعِيمُ م).

(٤) قوله: «بن أبي إياس» ليس في رواية أبي ذر، وفي (ن) أنها ليست في رواية ابن عساكر.

(٥) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبي ذر: «خَدَّثَنا أَيُّوبُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٦٧٩) وأبو داود (١٩٤٧، ١٩٤٨) والنسائي في الكبرى (٤٠٩٠-٤٠٩٣، ٥٨٥١، ٥٨٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨٢. أوعى: أحفظ وأفهم.

(ب) أخرجه أبو داود (٢٨١١) والنسائي (٢٨١٩، ٢٣٦٦، ٢٣٦٧) وابن ماجه (٣١٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٨٢، ٢٦١٨. (ج) انظر تغليق التعليق: ٥/٤.

(د) أخرجه مسلم (۱۹۶۲، ۱۹۶۲) وأبو داود (۲۷۹۳، ۲۷۹۶) والترمذي (۱۶۹۶) والنسائي (۱۵۸۸، **۱۳۸۵** - ۲۳۸۸، د) أخرجه مسلم (۲۹۱۶، ۱۹۶۸) وابن ماجه (۳۱۲۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۳۰.

تَابَعَهُ وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ. (<sup>ب)</sup>

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ(١) وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسٍ (٩٠٥ ه ٥٥ ه - صَّر ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ طِيَّةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مَا عُطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَىٰ صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِي عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ السَّالِيهِ مَنَاسِّهِ مَا أَنْتَ بِهِ (٢)». (٥) [ر: ٢٣٠٠]

(A) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِيْمُ لأَبِي بُرْدَةَ: «ضَعِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعِرْ (٣)، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»/

٥٥٥٦ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ:

عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ (٤) طِيُّمُ قالَ: ضَحَّىٰ خَالٌ لِي - يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةً - قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَغْزِ، وَسُولُ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَغْزِ، وَسُولُ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَغْزِ، وَسُولُ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَغْزِ، وَالْذَبَحُهَا، وَلَنْ تَصْلُحَ (٥) لِغَيْرِكَ». ثُمَّ قالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ

(١) قوله: «وقال إسماعيل...» مقدَّم علىٰ قوله: «تابعه وهيب..» في رواية أبي ذر، ونبَّه ابن حجر إلىٰ أنَّ الصواب رواية غيره.

(٢) في رواية أبي ذر: «ضَحِّ بِهِ أنْتَ»، ولفظة: «به» ليست في رواية ابن عساكر.

(٣) ضبطها في (ن) بتسكين العين وكسرها، وفي (و) بالفتح والكسر، وفي (ب) بالسكون، وفي (ص) بالفتح، وفي (ع) بالكسر فقط.

(٤) قوله: «بن عازب» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «ولا تَصْلُحُ».

(أ) أخرجه مسلم (۱۹۶۲، ۱۹۶۲) وأبو داود (۲۷۹۳، ۲۷۹۶) والترمذي (۱۶۹۶) والنسائي (۱۵۸۸، ۱۵۸۵- ۲۳۸۷) أخرجه مسلم (۱۶۹۲، ۲۹۸۵) وابن ماجه (۳۱۲۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۵۷.

أَمْلَحَيْن: أي: فيهما سواد وبياض، والبياض أكثر.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٦/٥.

(ج) حديث إسماعيل عند البخاري (٥٦١)، وحديث حاتم عند مسلم (١٩٦٢) والنسائي (١٥٨٨، ٤٣٨٨).

(د) أخرجه مسلم (١٩٦٥) والترمذي (١٥٠٠) والنسائي (٤٣٧٩ ، ٤٣٧٩) وابن ماجه (٣١٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٥. عَتُودٌ: من ولد المعز إذا قَوي ورعى ما لم يُكمل سنة.

[1/550]

ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ». (أ) [ر: ٩٥١]

تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ.

وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.

وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ. (٢)

وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ. (٥٥٦٠) (٥٥٦٠)

وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ: حدَّثنا مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعَةً. (٩٨٣)

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنِ. ٥ (٦٦٧٣)

٥٥٥٧ - صَّرْثُنا(۱) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي يَحَيْفَةَ:

عَنِ الْبَرَاءِ قالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيهُ مَ : «أَبْدِلْهَا». قالَ: لَيْسَ عِنْ الْبَرَاءِ قالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ. قالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ». ﴿ 50 [ ر: ٩٥١]

وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُطِيمِ مَ وَقَالَ: عَنَاقُ حَذَعَةُ. (٥) ٥

#### (٩) إِبُ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ

٥٥٥ - صَّرَّتْنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ<sup>(١)</sup>: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن أبي إياس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٦١) وأبو داود (٢٨٠٠، ٢٨٠١) والترمذي (١٥٠٨) والنسائي (١٥٦٣، ١٥٧١، ١٥٨١، ٤٣٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩.

<sup>(</sup>ب) حديث عاصم عند مسلم (١٩٦١) وحديث داود عند مسلم (١٩٦١) والترمذي (١٥٠٨) والنسائي في الكبرى (٤٤٨٦) وللباقي انظر تغليق التعليق:٥/٨.

عَنَاقٌ: الأنثى من ولد المعز.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۹۶۱) وأبو داود (۲۸۰۱، ۲۸۰۱) والترمذي (۱۵۰۸) والنسائي (۱۵۲۸، ۱۵۷۱، ۱۵۸۱، ۱۹۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۹۲۰.

<sup>(</sup>د) مسلم (۱۹۶۲) والنسائي (۸۸۸، ۴۳۸۸).

عَنْ أَنَسٍ قالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. (أ) [ر:٥٥٥]

#### (١٠) بإب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيْرِهِ

وَأَعَانَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ.

وَأَمَرَ أَبُو مُوسَىٰ بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.(١)(ب٥

٥٥٥ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَانَهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للهِ مِنَا للهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ، ٱقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ [١٠١/٧] لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». وَضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للهَ مِنَا للهَ مِنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. ﴿۞ [ر: ٢٩٤]

#### (١١) باب الذَّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ

٥٦٠ - صَّرْثِنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ(١): حدَّثِنا شُغْبَةُ(٣): أَخبَرَنِي زُبَيْدُ(٣): سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا سُعِيْمُ يَخْطُبُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ ( ٤) مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، نُصلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ». فقالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ». فقالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ؟ فَقالَ: ﴿ آجُعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ - أَوْ: تُوْفِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ﴾. (١٥٥]

(١) قوله: «وأمر» إلى قوله: «بِأَيْدِيهِنَّ» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «بنُ مِنْهالٍ».

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: «بِهِ».

(أ) أخرجه مسلم (۱۹۶۲، ۱۹۶۲) وأبو داود (۲۷۹۳، ۲۷۹۶) والترمذي (۱۶۹۶) والنسائي (۱۰۸۸، ۱۹۸۵- ۲۳۸۷) أخرجه مسلم (۲۲۹۱، ۲۹۸۵) وابن ماجه (۳۱۲۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۵۰.

صِفَاحهمَا: الصفاح جمع صَفْحَة ، وصفحة كل شيء: جانبه.

(ب) انظر تغليق التعليق: ١١/٥.

- (ج) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۱۷۸۲) والنسائي (۲۹۰، ۳٤۸، ۲۷۲۱) وابن ماجه (۲۹۹۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷٤۸۱. سَرف: موضع شمالي مكة على بعد ۱۲ كيلو متر منها.
- (د) أخرجه مسلم (۱۹۶۱) وأبو داود (۲۸۰۱، ۲۸۰۱) والترمذي (۱۵۰۸) والنسائي (۱۵۲۳، ۱۵۷۱، ۱۵۸۱، ۴۳۹۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۲۹.

#### (١٢) إِبِّ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

٥٥٦١ - صَرَّ ثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُمُ سُمُ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ». فَقَالَ رَجُلِّ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ -وَذَكَرَ(١) مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيِّ مِنَ سُمَا عُذَرَهُ ۖ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شُمَاتَيْنِ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُ مِنَ سُمُ النَّيْ مِنَ سُمُ اللَّهُ عُنَيْمَةٍ فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ(٣) الرُّخْصَةُ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَىٰ كَبْشَيْنِ -يَعْنِى: فَذَبَحَهُمَا - ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا. (٥) و [د: ٩٥٤]

٥٥٦٢ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْس:

سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ (٤): شَهِدْتُ النَّبِيَّ مِنْ السَّرِيمِ مَوْمَ النَّحْرِ، فَقالَ (٥): «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ اللَّهُ عَلْدَبْحُ الْأَبِيَ مِنْ اللَّهُ عَلْيَذْبَحْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلْيَذْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُولَ اللَّهُ اللِيَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلِيْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلِمُ اللْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعُلِيلُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعَلِّلُ الللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعَلِّلُ ا

٥٥٦٣ - صَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرِ:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالًا عَيْمٍ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ (٢)». فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلْتُ. فَقَالَ: «هُوَ (٧) شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ». قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ «هُوَ (٧) شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ». قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ، آذْبَحُهَا (٨)؟ قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر وكريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «هَنَةً».

<sup>(</sup>٢) قوله: «النَّبيُّ مِنَ الشَّمِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَبَلَغَت».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «نَنْصَرِفَ».

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «هذا».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة: «آذبحها». ضبطها في (ب، ص) بضبطين: «آذبحها» وعزواها إلى رواية كريمة، و «أذبحها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۹۲، ۱۹۹۲) وأبو داود (۲۷۹۳، ۲۷۹۶) والترمذي (۱۶۹۶) والنسائي (۱۰۸۸، ۱۳۸۵– ۲۳۸۸، (۱۶۹۸) أخرجه مسلم (۲۲۹۸، ۱۹۹۸) وابن ماجه (۳۱۰۱، ۳۱۰۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۵۵.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٦٠) والنسائي (٤٣٩٨ ، ٤٣٦٨) وابن ماجه (٣١٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٥١.

لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ». قالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ (١).(أ)٥ [ر:١٥٩]

#### (١٣) بابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَىٰ صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

٥٥٦٤ - صَرَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً:

حَدَّثَنَا أَنَسُ ﴿ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صِلَا لللهِ عَلَىٰ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ (١) رِجْلَهُ عَلَىٰ صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ. (ب٥٠٥٥]

#### (١٤) باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْح

٥٥٦٥ - صَّرَّنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ سِنَاسُمِيهُ م بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا. (٢٠٥٥ [ر:٥٥٥]

#### (١٥) بابِّ: إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

١٠٢/٧] حَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَحْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، أَحْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ/عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ أَتَىٰ عَايِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ فِي الْمَصْرِ، فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّىٰ يَحِلَّ النَّاسُ، قالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا (٣) مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَايِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّيِمِ مَم، فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا (٣) مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَايِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّيِمِ مَ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «نَسِيْكَتَيْهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وَيَضَعُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «تَسْفِيقَها». وبهامش اليونينية بالحمرة: قال القاضي الإمام عياض: يقال بالسين والصاد، وهو بالصاد أكثر وأعرف في الحديث وكتب اللغة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٦١) وأبو داود (٢٨٠١، ٢٨٠١) والترمذي (١٥٠٨) والنسائي (١٥٦٣، ١٥٧٠، ١٥٨١، ٤٣٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩.

نَسيكته: أضحيته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۶۲، ۱۹۹۲) وأبو داود (۲۷۹۳، ۲۷۹۶) والترمذي (۱۶۹۶) والنسائي (۱۵۸۸، ۱۵۸۵- ۲۳۸۷) وابن ماجه (۳۱۲۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۶۲۲، ۱۶۲۷، ۱۲۲۷.

صَفْحَتهما: صفحة كل شيء: جانبه، والصفاح جمع صَفْحَة.

فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ<sup>(۱)</sup> مِنْ أَهْلِهِ ّحَتَّىٰ يَرْجِعَ النَّاسُ. (أ) [ر: ١٦٩٦]

#### (١٦) باب مَا يُوْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّهُ مِنْهَا

٥٥٦٧ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: قالَ عَمْرٌ و: أَخْبَرَ نِي عَطَاءً:

سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيُّ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ (١٠): لُحُومَ الْهَدْيِ. (٢٠) [ر: ١٧١٩]

٥٦٨ - صَّدْ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ كَانَ غَايِبًا فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ، قالَ: وَهَذَا(٣) مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا، فَقالَ: أَخُرُوهُ لَا أَذُوقُهُ، قالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبا قَتَادَةَ (٤)، وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فقالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ. ﴿۞ [ر: ٣٩٩٧]

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِلرَّجُلِ».

(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «غَيْرُهُ مَرَّةً». وزاد في (ن،ع) نسبتها إلى رواية أبي ذر.

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «قالُوا: هذا».

(٤) بهامش اليونينية بالحمرة: قال الحافظ أبو علي: الصواب: «حتى آتي أخي قَتَادَةً» وهو ابن النَّعْمَانِ الظَّفَرِيُّ، وقد تقدَّم في باب عِدَّةِ من شَهِد بدرًا على الصواب: «قال: فانطلق لأخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدريًا» وقال الحافظ أبو ذر: الصواب: قتادة بن النعمان. اه.

وبهامش اليونينية أيضًا: صوابه: «أخي قَتادَةَ» وهو ابن النُّعْمَانِ. قاله الحافظ أبو القاسم، وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحنبلي في كتابه: أنَّ قتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد لأمه. اه.

زاد في هامش (ب، ص): وبخط السخاوي تحته ما نصُّه: واسم أمهما أُنيسة ابنة أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار. ا ه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۷- ۱۷۵۷) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۵ - ۲۷۸۰، ۲۷۸۳، ۲۷۸۶، ۲۷۸۵، ۲۷۸۵ م ۲۷۸۵ - ۲۷۸۵ م ۲۷۸۱ وابن ماجه (۳۰۹۵، ۳۰۹۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷٦۱٦.

تُقَلَّكَ: التقليد هو أن يوضع في عنق البدنة شيء كقلادة أو حبل ونحوهما ليُعلم أنَّها هدي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٧٢) والنسائي في الكبرى (٤١٣٨ ، ٤١٥٤ ، ١٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٦٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٧٣) والنسائي (٤٤٢٧، ٤٤٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٠٧٢، ٤٠٩٥.

[ئىڭ:١٨]

٥٥٦٩ - صَرَّتُنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ شَعْدُ مَنْ ضَحَّىٰ مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي (١) بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ( فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي ؟ قَالَ: ( كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاذَّخِرُوا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدُ (١) فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فيها (٥) فيها (٥)

٥٥٧٠ - صَرَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّ قَالَتِ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ (٣)، فَنَقْدَمُ يِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لَا تَاكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ؛ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٢)٥ [ر: ٤٢٣]

١٥٥٧ - ٥٥٧ - حَدَّ أَنْ بُنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٤) يُـونُسُ، عَـنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٤) يُـونُسُ، عَـنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَبُيْهُ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّعْيَامِمُ قَدْ نَهَاكُمْ فَصْلَىٰ قَبْلُ أَلُونَ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَاكُلُونَ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَاكُلُونَ نَسُكَكُمْ (٥٠). ﴿ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ (٦) مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَ (٧) ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وبَقِيَ في».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): على الجيم في اليونينية شبه ضمَّة أيضًا غير الفتحة. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «منها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مِنْ نُسُكِكُمْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «العِيدَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وكَانَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٥.

جَهْدٌ: مشقة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٧١) وأبو داود (٢٨١٢) والنسائي (٤٤٣١، ٤٤٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٤٠.

فَصَلَّىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَصَلَىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ الْعُوالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. لَقَالَ أَبُو الْمُعُودُةُ مِنْ أَهْلِ الْعُوالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. لَقَالَ أَبُو اللَّهُ عَبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ / خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا كُمُ أَنْ تَاكُلُوا لَحْمَ (١) نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

وَعَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ<sup>(۱)</sup> نَحْوَهُ. (أ) [ر: ١٩٩٠]

٥٥٧٤ - صَّرَثُنَا(٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِيَّمُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللهِ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَاكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ (٤) مِنْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ. ۞ (ب)



<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «لُحُومَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ» ليس في (ن).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، ورواية ابن عساكر: «حَتَّىٰ يَنْفِرَ»، وعزاها في (ن) إلى رواية الأصيلي بدل ابن عساكر، قال في الفتح: وهو تصحيف يقلب المعنى ويفسده.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣٧) وأبو داود (٢٤١٦) والترمذي (٧٧١) والنسائي (٤٤٤٤، ٤٤٢٥) وفي الكبرى (٢٧٨٩) وابن ماجه (١٧٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٣، ١٠٣٣، ١٠٣٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٧٠) والترمذي (١٥٠٩) والنسائي (٢٦٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٢١.

يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ: المراد: أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث، فكان إذا انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكًا بالأمر.

#### سِيْدِ النَّالِحُ النَّالِي الْحَالِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ

#### كِتَابُ الأَشْرِيَةِ

(١) وقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ (١)

مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَلِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة:٩٠]

٥٧٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> وَلَيُّهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ». (أ) ٥

٥٥٧٦ - صَدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شَيْرَةَ رَضُولَ اللَّهِ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مُ أُتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَ(٣) لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. (٢) وَ (٣) لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. (٢) وَ (٣) إِنْ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. (٢)

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ (٤)، عَن الزُّهْرِيِّ. (٥)٥

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

(١) في رواية أبي ذر: «عن ابن عمر».

(٣) ضبَّب على الواو في رواية ابن عساكر.

(٤) في رواية أبي ذر: «والزُّبيدي وعثمان بن عُمر».

(أ) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) والترمذي (١٨٦١) والنسائي (٥٦٧١، ٥٦٧٥) وابن ماجه (٣٣٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٥٩.

الْخَمْرُ: مأخوذة من خَمَرَ إذا ستر، فكلُّ شيء غطى العقل وستره فهو خر. الْمَيْسِرُ: اللَّعِبُ بالسهام، وكُلُّ شيء فيه قِمَارٌ فَهُو من المَيْسِر. الأَنْصَابُ: الأصنام. الأَزْلَامُ: واحدها زَلَم، وهي سهام مكتوب عليها: افعل أو لا تفعل، فإذا أراد أمرًا أدخل يده فإن خرج الأمر فعل، وإن خرج النهي لم يفعل. رِجْسٌ: قذر.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٨) والترمذي (٣١٣٠) والنسائي (٧٥٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٧.

غَوَتْ: ضلَّت.

(ج) حديث مَعْمَر عند المصنف (٣٣٩٤)، وحديث ابن الهاد والزُّبيدي عند النسائي في الكبرى (٧٦٣٩) (٧٦٤٣)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ١٢/٥. ٥٥٧٧ - صَّرْتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (١) مِنَ اللَّهِ يَامُ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ (١)، وَيَقِلَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ (١)، وَيَقِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥٧٨ - صَّرَثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ:

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ مِنَ السَّامِ عَالَ: ﴿ لَا يَزْنِي ( ٤ ) حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنُ ، وَلَا يَشْرَ بُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُوْمِنٌ ». الْخَمْرَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوْمِنٌ ».

قالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: [١٠٤/٧] أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ (٥٠) يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: ﴿ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ ﴾. (٢٥٠) [د: ٢٤٧٥]

#### (٢) إِبِّ: الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ(٦)

٥٧٥ - صَرَّ ثَنَا مَالِكٌ -هُوَ ابْنُ صَبَّاحٍ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حدَّ ثنا مَالِكٌ -هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ-

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «سمعتُ رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملي: «وشُرْبُ الخَمْرِ». قال ابن حجر: ورواية الجماعة أولىٰ للمشاكلة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خمسون»، وفي رواية ابن عساكر: «حتى يَقُومَ خمسينَ»، وضبَّب في (ب، ص) على لفظة: «خمسين»، وعزا ذلك لليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الزانِي».

<sup>(</sup>٥) هو ابن عبد الرحمن والدعبد الملك، أي: يزيد في حديث أبي هريرة، وفي (و): «أبو هريرة» مكان: «أبو بكر».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «بابِّ: إنَّ الخَمْرَ مِنَ العِنَب».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٧١) والترمذي (٢٠٠٥) والنسائي في الكبرى (٥٩٠٥، ٥٩٠٦) وابن ماجه (٤٠٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٤.

قَيِّمُهُنَّ: الذي يقوم بأمورهن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٧) وأبو داود (٤٦٨٩) والنسائي (٤٨٧٠ ـ ٤٨٧٠)، ٥٦٥٩، ٥٦٦٠) وابن ماجه (٣٩٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٢، ١٥٣٢، ١٥٣٠، ١٤٨٦٣.

عَنْ نَافِع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مُنَ مُ قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ. (٥٠١٦] عَنْ نَافِع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مُنَا اللَّهُ عُلَّا اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّ

٠٨٥٥ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّ ثِنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ - يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ (١) - خَمْرَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. (٢٥١٠] الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. (٢٥٠٥]

٥٨١ - حَدَّننا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ: حدَّثنا عَامِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجُّمُٰ : قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. ۞ [د: ٤٦١٩]

#### (٣) بابّ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

٥٥٨٢ - صَّرَ السَمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : قُمْ يَا أَنَسُ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : قُمْ يَا أَنَسُ فَطْيِعِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : قُمْ يَا أَنسُ فَأَهْرَقْهَا اللهِ اللهِ

٥٥٨٣ - مَدَّنا مُسَدَّدُ: حدَّننا مُعْتَمِرُ: عَنْ أَبِيهِ، قالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قالَ: كُنْتُ قَائمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ - عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ - الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقالُوا: أَكْفِئْهَا. فَكَفَأْنا (٣). قُلْتُ لأَنسِ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ، فَلَمْ يُنْكِرْ قُلْتُ لأَنسِ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ، فَلَمْ يُنْكِرْ

<sup>(</sup>١) قوله: «يعني بالمدينة» ليس في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿ فَهَرِقْهَا فَهَرَقْتُها ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَكَفَأْتُهَا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٨٤٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٨٠-١٩٨٢) والنسائي (٥٤٢،٥٥٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٩٤.

الْبُسْرُ: مرحلة من المراحل التي يمر بها التمر بين البلح والرطب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠٣٢) وأبو داود (٣٦٦٩) والنسائي (٥٥٧٨، ٥٥٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٣٨. خَامَرَ الْعَقْلَ: ستره وغطاه.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٩٨٠-١٩٨٢) والنسائي (٥٥١-٥٥٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٧.

فَضِيخ زَهْوٍ: شرابٌ يُتخذ من البُسْر ويُصبُّ عليه الماء ويترك حتى يغلي، والزهو: البُسْر الملون الذي ظهر فيه الحمرة والصفرة.

أَنَسٌ. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا(١) يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَيِّذٍ.(أ) [ر: ٢٤٦٤]

٥٨٤ - صَرَّ ثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حدَّ ثنا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حدَّ ثني بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتُ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذِ النَّبُسُرُ وَالتَّمْرُ. أَنَ (ر: ٤٦٤]

#### (٤) إِبِّ: الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ

وَقَالَ مَعْنُ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَاسَ.

وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ. لَا بَاسَ بِهِ. (ب) O

٥٨٥ - صَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ: أَنَّ عَايِشَةَ قَالَتْ: سُيُلِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنْ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهوَ حَرَامٌ». (٥٠٥ [ر: ٢٤٢]

٥٥٨٦ - ٥٥٨٧ - صَرَّ أَبُو الْبِيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ عَايَيْشَةَ رَبُّ قَالَتْ: سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْمِعْيُهُمْ عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبِيذُ (٤) الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ اللهِ مِنَا للْمُعْيُهُمْ عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبِيذُ (٤) الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ اللهِ مِنَا للْمُعْيِهُمْ وَكُالُ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ اللهِ مَنَا للهُ اللهِ مَنَا للهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ

(١) في رواية أبي ذر: «أنسَ بنَ مالِكٍ».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبي ذر: «عنْ عايِشةَ أنَّ رسولَ اللهِ صِنَ السَّعِيمُ مُسْئِلَ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وهو شَرابُ».

(٥) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه مسلم (١٩٨٠-١٩٨٢) والنسائي (٤١٥٥-٣٤٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٤، ٢٥٢.

(ب) انظر: فتح الباري: ٥٣/١٠ فيحاء.

الفُقَّاع: شراب يُتخذ من الشَّعير ومن الزَّبيب.

(ج) أخرجه مسلم (٢٠٠١) وأبو داود (٣٦٨٢) والترمذي (١٨٦٣) والنسائي (٩١٥، ٩٩٥- ٩٥٥) وابن ماجه (٣٣٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٦٤.

البِتْع: خمر أهل اليمن، يصنع من العسل.

(د) أخرجه مسلم (٢٠٠١) وأبو داود (٣٦٨٢) والترمذي (٣٣٨٦، ١٨٦٣) والنسائي (٥٩٩١، ٥٥٩١- ٣٦٨٢، ٥٦٨٠) وابن ماجه (٣٣٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٦٤.

فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ».(أ) [(١:٢٤٦]

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا(١): الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.(٢)٥

#### (٥) باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

٥٥٨٨ - صَّرَثُنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْشَعْبِيِّ، عَنِ الْشَعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ السَّعْبِيِّ، عَنِ السَّعْبِيِّ، عَنِ السَّعْبِيِّ، عَنِ السَّعْبِيِّ، عَنْ السَّعْبِيِّ، عَنْ السَّعْبِيِّ، عَنِ السَّعْبِيِّ، عَنْ السَّعْبِيِّ، عَنْ السَّعْبِيِّ، عَنْ السَّعْبِيِّ، عَنِ السَّعْبِيِّ، عَنْ السَّعْبِيْ عَلَى السَّعْبِيِّ، عَلْمَ السَّعْبِيْ عَلْمَ السَّعْبِيِ

خَطَبَ عُمَرُ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَىٰ اللهِ مِنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ الْشَيَاءُ : الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رَسُولَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَ الرُّزُ (٣)؟ قالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي مِنَا اللهِ الله

وَقَالَ حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ: الزَّبِيبَ (٤٥)٥

٥٥٨٩ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ عُمَرَ قالَ: الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ. (٩٥٥ [ ٤٦١٩:]

### (٦) الْبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

٩٥٥- وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حدَّثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ:

<sup>(</sup>۱) في (ن،ع،ق): «معهما».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «من الأرْز».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٩٢) والنسائي (٥٦٢٩) ، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٠٠.

الدُّبَّاء: القرع، وكانوا يضعون فيها الشراب فيُسرع في التخمر. الْمُزَفَّت: المُطلى بالزِّفت من الأواني.

<sup>(</sup>ب) مسلم (١٩٩٣) والنسائي (٥٨٩ ٥ ، ٦٣٧ ٥) وابن ماجه (٣٤٠١).

الحَنْتَم: جرار خضر يوضع فيها الشراب فيسرع فيه الإسكار. النقير: أصل النخلة ينقر ويجوف فيتخذ منه وعاء.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠٣٢) وأبو داود (٣٦٦٩) والنسائي (٥٥٧٨، ٥٥٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٣٨.

الجَدُّ: أي هل يَحجبُ الأخَ أو يُحجبُ به أو يُقاسمه ؟ الْكَلَالَةُ: هو أن يموت الرجُل ولا يَدَع والِدًا ولا وَلَدًا يَرِثانه.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٦/٥.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (٣٠٣٢) وأبو داود (٣٦٦٩) والنسائي (٥٧٨، ٥٧٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٣٨.

حدَّثنا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ (١) الأَشْعَرِيُّ، قالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ -أَوْ: أَبُو مَالِكِ - الأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسُّهِ مِا كَفُولُ: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرِّنَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَىٰ الْفَوْرَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرُّنِ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَىٰ جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَاتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ (٣) - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا (٤): ٱرْجِعْ إِلَيْنَا عَلَم، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَة». (٥٠)

#### (٧) باب الانْتِبَاذِ (٥) فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

۱۹۵۰ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (١): حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمِ (٧):

سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: أَقَىٰ أَبُو أُسَيْدٍ/ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مَنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَتُ لَهُ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّهْ لِفِي تَوْدٍ (ب٥٥٠ [د: ١٧٦٥]

#### (٨) بابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صِنَالله عِيهِ الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

٥٩٢ - صَرَّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ سَالِم:

(١) هكذا بفتح الغين في كل الأصول عدا (ن) ففيها بضمِّ الغين، والذي في كتب الرجال بالفتح.

(٢) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذرِّ: يعني الزنا. اه. وفي متن (ب، ص) بتشديد الراء، وبهامشهما كالمثبت، وقال بعدها: كذا في اليونينية و «الحِرَّ» التي في الأصل مشدَّدة الرَّاء، شدَّة أصلية فليعلم ذلك. اه.

(٣) قوله: «يعنى الفقير» ليس في رواية كريمة و لا أبي ذر.

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَيَقُولُونَ».

(٥) بهامش (ب): الباب منوَّن في اليونينية، والانتباذ مجرور. اه.

(٦) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(٧) في (ب، ص) زيادة: «قَالَ».

(A) في رواية كريمة وأبى ذر: «وكانت».

(٩) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قالَتْ».

(أ) أبو داود (٣٦٨٨، ٣٩٠٨) وابن ماجه (٤٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٦١، ١٢٠٦٥. الحِر: الفرج، وهو كناية عن انتشار الزنا. العلم: جَبَلٌ عال أو رأس جبل. يَروحُ عليهم: أي الراعي.

(ب) أخرجه مسلم (٢٠٠٦) والنسائي في الكبرى (٦٦٢٣) وابن ماجه (١٩١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٧٩. التَّوْر: إناء كالقدح يكون من حجارة. عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَنَ السَّمِيهُ مَم عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا [١٠٦/٧] مِنْهَا، قَالَ: ﴿ فَلَا إِذًا ﴾. (أ)

وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا(١) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ(١)، بِهَذَا. (٢)٥

صَّرُ ثُنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا. وَقَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّوْعِيَةِ. (٩٥٥ حَرَّ ثُنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٤٠): حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضِ:
مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و يَنْ عَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمِ عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيمِ مَا: لَيْسَ كُلُ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً. فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. ۞۞

٥٩٤ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّ ثني سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ:

عَنْ عَلِيٍّ رَالِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

حَدَّثَنَا (٥) عُثْمَانُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا. (٥) حَدَّثَنَا

٥٩٥٥ - صَرَّثني عُثْمَانُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَايِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ ؟ فَقالَ:

(١) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «عَنْ جابِرِ».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني»، وهذا الحديث مؤخَّر عن الحديث الآتي في روايته ورواية كريمة وابن عساكر، وتصرف المزي وابن حجر يؤيد ذلك؛ فحديث عبد الله بن محمد من مسند عبد الله بن عمرو لا جابر.

(٤) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٦٩٩) والترمذي (١٨٧٠) والنسائي (٢٥٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٤٠. الظُّرُوف: واحدها ظرف، وهو الوعاء.

<sup>(</sup>ب)لم يتكلم على وصله ابن حجر ، وصله من طريق مسدد عن يحيى أبو داود (٣٦٩٦).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٠٠) وأبو داود (٣٧٠١، ٣٧٠١) والنسائي (٥٦٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٨٥.

الجَرُّ: جمع جرة، وهي إناء مصنوع من فخار.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٩٩٤) وأبو داود (٣٦٩٧) والنسائي (٦٢٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٣٢.

نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ، عَمَّا(١) نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُّهُ مُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ ؟ قالَتْ: نَهَانَا(١) فِي ذَلِكَ (٣) أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ ؟ قالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتِ (٤) الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ ؟ قالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أُحَدِّثُ (٥) مَا لَمْ أَسْمَعْ ؟ ! أَنْ )

٥٩٦ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ، قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَبُّى قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قالَ: لَا. (ب) ۞

#### (٩) إِبُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ(٦) يُسْكِرْ

٥٩٧ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِيُّ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ (٧): أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ سِلَاسْهِ مِهُ لِعُرُسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِدِ (٨)، وَهِيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: مَا تَدْرُونَ (٩) مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ ؟ أَنْقَعْتُ لَوَمُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ ؟ أَنْقَعْتُ لَوَمُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ ؟ أَنْقَعْتُ لَوَمُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْدٍ (٥) ٥[د: ٥١٧٦]

(١٠) بابُ الْبَاذَقِ، وَمَنْ نَهَىٰ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

وَرَأَىٰ عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَمُعَاذُّ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَمَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «نُهِينَا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «في ذلك» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (ص) بسكون الراء، وفي (و) بهما معًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَفَأُحَدِّثُ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أَفَنُحَدِّثُ».

<sup>(</sup>٦) في نسخة: «إذا لَمْ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر زيادة: «السَّاعدِيَّ».

<sup>(</sup>A) لفظة: «يومئذ» ليست في (و)، وأُلحقتْ في (ن) وصُحِّح عليها.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هَلْ تَدْرُونَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٩٥) والنسائي (١٩٩٥، ٦٦٦، ٥٦٣٥، ٥٦٣٥ - ١٤٦٥، ١٨٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٨٩. الجَرّ والحَنْتَم: أواني تتَّخَذ من الفَخَّار.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٥٦٢١، ٥٦٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٠٦) والنسائي في الكبرى (٦٦٢٣) وابن ماجه (١٩١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٧٩. التَّوْر: إناء كالقدح يكون من حجارة.

وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النَّصْفِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. (أَ)

وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَايلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. (ب) ٥

٩٨ ٥ ٥ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيًانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ، فَعَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدُ مِنْ سُعِيمُ الْبَاذَقَ (١)، فَمَا أَسْكَرَ فَهوَ حَرَامٌ. قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ. ﴿۞

[1.4/4]

٩٩٥٥ - صَرَّ ثَنا / عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١): حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَالِيَّهُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صِلَاسْعِيمُ مِيُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. (٥) [ر: ٤٩١٢]

(١١) باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ

إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامِ

٥٦٠٠ - صَّرَّتُ مُسْلِمٌ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَنَ قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ، إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ. (٥) [ر: ٢٤٦٤]

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حدَّثنا قَتَادَةُ: سَمِعَ أَنسًا. (٥)٥

-----

(١) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: يعني: أنَّ الاسم حَدَث بعد الإسلام. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: (حدَّثني عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي شَيْبَةَ».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣/٥.

(۱) انظر تغليق التعليق: ١٢/٥.

الْبَاذَق: نوع من الأشربة، وهو العصير المطبوخ. الطِّلَاء: هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ.

(ب) النسائي (٥٧٠٨).

(ج) أخرجه النسائي (٥٠١٦، ٧٨٧٥) ، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤١٠.

(د) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٥) والترمذي (١٨٣١) والنسائي في الكبرى (٢٧٠٤، ٧٥٦٢) وابن ماجه (٣٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٩٦.

الحلواء: ما دخلته صنعة، وجمع بين الحلاوة والدَّسم.

(ه) أخرجه مسلم (١٩٨٠) والنسائي (٥٥٤١-٣٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠.

(و) مسلم (۱۹۸۱).

٥٦٠١ - صَّرَّثنا أَبُو عَاصِم، عَنِ إِبْنِ جُرَيْج: أَخبَرَنِي عَطَاءً:

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ﴿ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ سِنَا سِمْ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ. (أ) ٥٦٠٢ - مَدَّثنا مُسْلِمٌ: حَدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيهُ مُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَةٍ (١). (ب) ٥

# (١٢) باب شُرْبِ اللَّبَنِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تعالَىٰ (٢): ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرَّثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَأَيِغًا لِلشَّكرِينِينَ (٣)﴾ [النحل: ٦٦]

٥٦٠٣ - صَّرَثُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ أَسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ (٤٠). (٥٠) [ر: ٣٩٤]

٥٦٠٤ - حَدَّثُنا الْحُمَيْدِيُّ: سَمِعَ سُفْيَانَ: أَخبَرَنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَىٰ أُمِّ الْفَضْلِ يُحدِّثُ:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمِ مَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ (٥) بإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنُ فَشَرِبَ. فَكَانَ (٦) سُفْيَانُ رُبَمَا (٧) قَالَ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ م

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَلَىٰ حِدَتِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ لَبَنَّا خَالِمُ اسْ إِغَا لِلشَّدرِيِينَ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «وقَدَح يَعْنِي خَمْرًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وكان».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص) بتشديد الباء.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٨٦) وأبو داود (٣٧٠٣) والنسائي (٤٥٥٥-٥٥٥٦) وابن ماجه (٣٣٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۸۸) وأبو داود (۳۷۰٤) والنسائي (٥٥٥١، ٥٥٥١، ٥٥٥١، ٥٥٥١، ٥٥٥١) وابن ماجه (٣٣٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٠٧.

الزَّهُو: البسر الملون الذي ظهر فيه الحمرة والصفرة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٨) والترمذي (٣١٣٠) والنسائي (٧٥٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٢٣.

يَوْمَ عَرَفَةَ (١) ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ ، فَإِذَا وُقِّفَ (١) عَلَيْهِ ، قَالَ : هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ . (أ) [ر: ١٦٥٨] وَمُ مَرَ فَا فَا اللَّهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِّنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عُودًا». (ب) [ط: ٢٠٦٥]

٥٦٠٦ - صَرَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ: حدَّ ثنا أَبِي: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ، أُرَاهُ: عَنْ جَابِرٍ شَهِمْ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ -رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ شَهِمْ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ

وصَّرْ أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ بِهَذَا. (ب) [ر: ٥٦٠٥]

٥٦٠٧ - صَّرَّتي مَحْمُودٌ: أَخبَرَنا النَّضْرُ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَالَةِ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ / مَعَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَرَرْنَا [١٠٨/٧] بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مُن مُعَدًى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيم الله عِيم الله عِيم الله عليه مِن الله عليه مَن الله عليه مَن الله عليه مَن الله عليه مَن الله عليه مِن الله عليه مِن الله عليه مَن الله عليه مَن الله عليه مَن الله عليه مَن الله عليه مِن الله عليه مَن الله عليه مِن الله عليه مِن الله عليه مِن الله عليه مِن الله عليه مَن الله عليه مِن الله عليه عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ مُن الله عَلْمُ الله عَنْ مِن الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ مَن الله عَنْ مُن الله عَلَى الله عَنْ مَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الله اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَ

٥٦٠٨ - صَّرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّالُهُ عَنْ أَالَ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّهْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَتَرُوحُ بِآخَرَ». (د) ٥ [ر: ٢٦٢٩]

<sup>(</sup>١) قوله: «يوم عرفة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وُوْقِفَ» بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في (ن) بكسر الراء وضمها معًا، وضُبطت في باقي الأصول بضمِّ الراء فقط: «تعرُض».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «وَأَتَاهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٢٣) وأبو داود (٢٤٤١) والنسائي في الكبرى (٢٨١٧، ٢٨١٩، ٢٨١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۰۱۰، ۲۰۱۱) وأبو داود (۳۷۳۶) والنسائي في الكبرى (۳۲۳۳، ۱۸۸۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۲۳، ۲۲۳۰، ۲۲۹۹.

النَّقيع: موضع بوادي العقيق حماه رسولُ الله مِنَ الشِّع المرعي النعم. خمَّرته: غطيته.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٧. كُفَّبَةً: قليلًا.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٠١٩، ١٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥٤.

اللَّقْحَةُ الصَّفِي: الكريمة الغزيرة اللبن. المِنْحَة: العطية والصدقة.

٥٦٠٩ - حَدَّثُنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِلْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِ مَن السَّمِ مِن السَّمِ مَن السَّمِ مِن السَّمِ مِن السَّمَ مَن السَّمَ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن السَّمِ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن السَّمِ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن السَّمِ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن السَّمَ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ م

٥٦١٠ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَاسٌ عِيْمُ: "رُفِعْتُ (١) إِلَى السِّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَادٍ: نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الْبَرَّ، وَقَدَتُ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَتُ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الْجَنَّةِ، فَأَتِيتُ (١) بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحُ (٣) فِيهِ لَبَنٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ». (٢٠٥٥)

قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَ فِي الأَنْهَارِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا(٤) ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ. ٥ (٣٢٠٧)

#### (١٣) بإب اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ

٥٦١١ - صَّرُتُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ:

[٢١٦/ب] أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ/أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَادِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَعُولُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّمِيْ عَلَيْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّمِيْ عَلَيْ مَلْ عَلْمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّمِيْ عَلَمْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مَنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَقَّ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُورِ ﴾ [آل عمران: ٩٦] مَنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَقَّ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُورِ ﴾ قَالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَقَّ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُورِ ﴾ قَالَ أَنْ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَقَى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُورِ ﴾

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «دُفِعْتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَأُتِيتُ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) بالرفع والجر في هذا الموضع وبالجر فقط في الموضعين الآتيين، وفي (ع) بالرفع والجرِّ معًا في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولَمْ يَذْكُرْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بَيْرَحَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «مُسْتَقْبِلَةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۳۵۸) وأبو داود (۱۹۲) والترمذي (۸۹) والنسائي (۱۸۷) وابن ماجه (٤٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧/٥.

وَإِنَّ أَحَبَّ (١) مَالِي إِلَيَّ بَيْرُ حَاءٍ (٢)، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مَالُ رَابِحٌ - أَوْ: رَايِحٌ، شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ عَبْدُ اللَّهِ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي "بَنِي عَمِّهِ. (أَنْ ) [ر: ١٤٦١]

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: ﴿ رَايِحٌ ﴾.٥ (١٥٥٤) (٢٦١٨) وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: ﴿ رَايِحٌ ﴾.٥ (١٥٥٤) (٢٦١٨)

٥٦١٢ - صَدَّتنا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مِنْ الْبِيْرِ، فَتَنَاوَلَ اللهِ صِنَاللهُ مِنَاللهُ مَرْبَ لَبَنًا، وَأَتَىٰ دَارَهُ / فَحَلَبْتُ [١٠٩/٧] شَاةً، فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللهِ صِنَاللهِ مِنَ الْبِيْرِ، فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمَاوِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ (٥٠): ((الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ). (٢٥٥) [ر: ٢٣٥١]

٥٦١٣ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو عَامِرٍ: حدَّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﴿ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلّا كَرَعْنَا». قَالَ: لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صِنَى اللَّهُ عِنْهُ مَا وَاللَّهُ عَنْهُ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا». قَالَ:

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في الأصول، وضَبْطُ «بيرُ» بالنصب والرفع يقتضي ضَبْطَ: «أحبُّ» بالوجهين، انظر الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بَيْرُحَا»، وضَبَطَ الباء في (ب، ص) بالفتح والكسر، وفي هامشهما: كذا في اليونينية، الباء مفتوحة ومكسورة هنا. اه.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في (ع)، وضُبطت في (ق) بالسكون أيضًا، وأهمل ضبطها في الأصول، وبهامش (ب، ص): لم يضبط الخاء هنا في اليونينية، وضبطها في الفرع بكسرتين. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «شُرْبِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٨) وأبو داود (١٦٨٩) والترمذي (٢٩٩٧) والنسائي (٣٦٠٢) وفي الكبرى (١١٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٢٩) وأبو داود (٣٧٢٦) والترمذي (١٨٩٣) والنسائي في الكبرى (٦٨٦١، ٦٨٦١) وابن ماجه (٣٤٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٦٤.

شَوْب: خَلْط ومَزْج.

وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَايِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ(١): يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَايِتُ، فَانْطَلِّقُ إِلَى الْعَرِيشِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ إِلَى الْعَرِيشِ. قَالَ: فَانْطَلْقُ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ إِلَى الْعَرِيثِم، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. (٥) [ط: ٥٦٢١]

#### (١٥) بابُ شَرَابِ الْحَلْوَاءِ(١) وَالْعَسَل

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ؛ لأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾[المائدة:٥]. (ب)

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا (٣) حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. ٥ مَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا (٣) حَرَّمُ عَلَيْ أَبِيهِ: ٥ مَا عَنْ عَبِي اللهِ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَايِشَةَ طُلْهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَايِشَةَ طُلْهَا وَ الْعَسَلُ. (٥) [ر: ٤٩١٢] عَنْ عَايِشَةَ طُلْهَا وَالْعَسَلُ. (٥) [ر: ٤٩١٢]

#### (١٦) بابُ الشُّرْبِ قَايِمًا

٥٦١٥ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ، قَالَ:

أَتَىٰ (٤) عَلِيُّ إِلَيُّ عَلَىٰ بَابِ الرَّحَبَةِ (٥)، فَشَرِبَ قَايِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهِ قَايِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. (٥) [ط: ٦١٦ه]

٥٦١٦ - صَّرْ ثَا آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «الرجل» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الحَلْوَىٰ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مِمَّا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أُتِيَ».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت الحاء في (و،ع، ق) بالفتح، ولم تُضبط في بقية الأصول، وبهامش (ب، ص): لم يضبط الحاء في اليونينية، وضبطها في الفرع بالفتح هنا وفيما يأتي. اه. وفي رواية أبي ذر زيادة: «بِمَاءٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٧٢٤) وابن ماجه (٣٤٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٥٠.

شَنَّة: قربة بالية. كَرَعْنَا: شربنا بأفواهنا. دَاجِنٌ: شاة تألف البيوت.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥/٩٠.

الحلواء: ما دخلته صنعة، وجمع بين الحلاوة والدسم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٥) والترمذي (١٨٣١) والنسائي في الكبرى (٢٧٠٤، ٢٧٠١) وابن ماجه (٣٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٩٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (٣٧١٨) والترمذي (٤٨) وفي الشمائل (٢١٠) والنسائي (٩٥، ٩٦، ١٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٩٣.

[11./v]

٥٦١٧ - صَرَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ مِنَ سُرِيمِ مَا يُعِمَّا مِنْ زَمْزَمَ. (٤٠) [ر: ١٦٣٧] (١٦٣٧) بِأَبُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ بَعِيرِهِ

٥٦١٨ - صَّرَثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: أَخبَرَنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْر مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ:

عن أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيمِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهوَ وَاقِفُ عَشِيَّةَ عَرْفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ(١٠). ﴿۞[ر: ١٦٥٨]

زَادَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: عَلَىٰ بَعِيرِهِ. ٥ (١٦٦١)

(١٨) باب: الأَيْمَنَ/فَالأَيْمَنَ (٣) فِي الشُّرْبِ

٥٦١٩ - صَرَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للَّهِ مِنَا لللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ (3)». (٥) [ر: ١٣٥٢] وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: (الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ (3)». (٥) [ر: ١٣٥١]

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قيامًا».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَأَخَذَهُ وشُرِبَهُ».

(٣) بهامش (ب، ص): كذا ضبط «الأيمنَ» كليهما في اليونينية والفرع، مع عدم تنوين «باب». اه.

(٤) في (ب): «الأيمنَ الأيمنَ»، وبهامشها: كذا في اليونينية، وفي أصول صحيحة: «الأيمنَ فالأيمنَ». اه.

شِيبَ: خُلِطَ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٧١٨) والترمذي (٤٨) وفي الشمائل (٢١٠) والنسائي (٩٥، ٩٦، ١٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٩٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٢٧) والترمذي (١٨٨٢) والنسائي (٢٩٦٤، ٢٩٦٥) وابن ماجه (٣٤٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٧٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٢٣) وأبو داود (٢٤٤١) والنسائي في الكبري (٢٨١٧، ٢٨١٩، ٢٨١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٥٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٠٢٩) وأبو داود (٣٧٢٦) والترمذي (١٨٩٣) والنسائي في الكبرى (٦٨٦١، ٦٨٦١) وابن ماجه (٣٤٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢٨.

#### (١٩) بابِّ: هَلْ يَسْتَاذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَّكْبَرَ؟

٥٦٢٠ - صَّر أَن إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِم بْنِ دِينَارٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَبِي اللهِ عَنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مَنَى اللهِ مَنْ أَعْطِيَ هَوُ لَاءِ؟ » فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِل

#### (٢٠) بإبُ الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ

٥٦٢١ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حدَّ ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَبَيْ مَا النّبِيّ مِنَا لللهِ اللّهِ مِنَا للْمُعَدِمُ وَحَلَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَرَدَّ الرّجُلُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. وَهِي سَاعَةٌ حَارَّةٌ، فَسَلّمَ النّبِيُّ مِنَا للسّهِ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. وَهِي سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَإِلّا وَهُو يُحَوِّلُ فِي حَايِطٍ لَهُ - يَعْنِي الْمَاءَ - فَقَالَ النّبِيُّ مِنَا للهِ عِنْهُ مِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَةٍ، وَإِلّا كَرَعْنَا». وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَايِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ (١) فِي شَنَةٍ. كَرَعْنَا». وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَايِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ (١) فِي شَنَةٍ. فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ مِنَا للسَّعِيمِ مَاءً النَّبِيُّ مِنَا للسَّعِيمِ مَا النَّبِيُّ مِنَا للسَّعِيمِ مَا النَّبِيُّ مِنَا للسَّعِيمِ مَا وَالرَّجُلُ النَّذِي جَاءَ مَعَهُ. (١٠) وَلَ الرَّجُلُ النَّذِي جَاءَ مَعَهُ. (١٠) وَارَد ٥٦١٠]

#### (٢١) بابُ خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ

٥٦٢٢ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ إِنْ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ -عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ- الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالَ: إِكْفِيَّهُا(٢)، فَكَفَأْنَا(٣). قُلْتُ لأَنسِ: مَا شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بايِتٌ».

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في (ن، ب)، وضُبطت في (و، ق،ع): «أَكفِيْها» بهمزة وصل مع كسر الفاء، وفي (ص) بضبطين معًا: «أَكْفَأها» و«أَكْفِئها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَكَفَأْناها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٣٠) والنسائي في الكبرى (٦٨٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٤. تَلَّهُ: وَضَعَهُ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٧٢٤) وابن ماجه (٣٤٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٥٠.

الْكَرْع: الشرب بالفم. شَنَّة: قربة بالية. دَاجِنٌ: شاة تألف البيت.

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَيِّذِ. أَنَ [ر: ٢٤٦٤]

#### (٢٢) باب تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

٥٦٢٣ - صَرَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ:

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ - أَوْ: أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ (اللَّهُ وَاصِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ (اللَّهُ عُلُوهُمْ (اللَّهُ عُلُوهُمْ وَاذْكُرُوا الشَّيْطَانَ (اللَّهُ عُلُوا لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهُ عَلَيْهَانَ اللَّهُ عَرْضُوا عَلَيْهَا ، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَرْضُوا عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَرُضُوا عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَرُضُوا عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَرُضُوا عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَرُضُوا عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَرُضُوا عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَيْفُوا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ لَهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا فَعَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُولُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا فَا عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ

٥٦٢٤ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهُ مِ قَالَ: «أَطْفِيُّوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلَّقُوا(٧) الأَبْوَابَ،

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) بكسر الجيم في (ن، ص)، وبضمها في (ب)، وأهمل ضبطها في (و).

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَخَلُّوهُمْ».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الشَّياطِينَ»، وفي السلطانية بعدها: «لا تَفْتَحُ».

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عليه».

(٦) في (ب، ص): «وآطْفئُوا»، وبهامشهما: كذا في اليونينية بهمزة وصل في هذه بخلاف التي بعدها. اه.

(V) في رواية أبي ذر: «وَأَغْلِقُوا».

(أ) أخرجه مسلم (١٩٨٠) والنسائي (٥٥٤١ - ٥٥٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٤.

الْفَضِيخ: شرابٌ يُتخذ من البُسْر.

(ب) أخرجه مسلم (٢٠١٢) وأبو داود (٣٧٣١، ٣٧٣٢، ٣٧٣٣) والترمذي (١٨١٢، ٢٨٥٧) والنسائي في الكبرى (١٠٥٨١، ١٠٥٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٤٦.

جنْحُ اللَّيْلِ: ظلامه. تَعْرُضُوا عَلَيْهَا: أي إنْ لم يتيسر التغطية بكمالها فلا أقل من وضع عودٍ على عرض الإناء. فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ: اَمنعوهم من الخروج في هذا الوقت. أَوْكُوا: شدوا رأس القربة بحبل أو نحوه. خَمِّرُوا: غطُّوا.

[111/v]

وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ» وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ». (أن [ر:٣٢٨٠] وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ». (٥٠) [ر:٣٢٨٠] فَيْنَاثِ الأَسْقِيَةِ

٥٦٢٥ - صَّرْتُنا آدَمُ: حدَّثنا آبْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَعْدِ الْخُدْرِيِّ بْنِيَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْهِ عِنِ ٱخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يَعْنِي أَنْ تَكُسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا. (ب) ٥ [ط: ٥٦٢٦]

٥٦٢٦ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ: هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا. (ب) ٥ [د: ٥٦٢٥]

#### (٢٤) باب/الشُّرْبِ مِنْ فَم السِّقَاءِ

[1/11/1]

٥٦٢٧ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا أَيُّوبُ: قَالَ لَنَا عِكْرِ مَةُ:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حدَّثنا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ سَّرِيمِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ -أَوِ: السِّقَاءِ(١) - وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ(١٠).(٥) [ر: ٢٤٦٣]

٥٦٢٨ - صَرَّ ثَنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: أَخبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيهُ مُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. ﴿۞ [ر:٢٤٦٣] عَنْ أَبِي هُرَيْعٍ: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. (٥) ٥

(١) في رواية أبي ذر: «مِنْ فم السِّقاء أو القِرْبة».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». وضبَّب على «دَارِهِ» في متن (ب، ص).

أَوْكُوا: شدُّوا رأس القربة بحبل أو نحوه.

(ب) أخرجه مسلم (٢٠٢٣) وأبو داود (٣٧٢٠) والترمذي (١٨٩٠) وابن ماجه (٣٤١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨.

(ج) أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٥.

(د) أخرجه أبو داود (٣٧١٩) والترمذي (١٨٢٥) والنسائي (٤٤٤٨) وابن ماجه (٣٤٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٦.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠١٦) وأبو داود (٣٧٣١، ٣٧٣٢، ٣٧٣٣) والترمذي (١٨١٢، ٢٨٥٧) والنسائي في الكبرى (١٠٥٨١، ١٠٥٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٩٢.

[111/v]

#### (٢٥) باب التَّنَفُّس(١) فِي الإِنَاءِ

#### (٢٦) بابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْن أَوْ ثَلَاثَةٍ

٥٦٣١ - حَدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثنا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنُسُ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهِ عَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا. (٢٥) كَانَ أَنَسُ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا. (٤٠٠) كَانَ أَنْسُ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا. (٤٠٠)

٥٦٣٢ - صَّرَثُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَىٰ، فَأَتَاهُ دِهْقَانُ (١) بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَىٰ، فَأَتَاهُ دِهْقَانُ (١) بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيْءَ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا/ وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». ﴿۞۞ [ر: ٤٢٦]

#### (٢٨) باب آنِيَةِ الْفِضَّةِ

٥٦٣٣ - صَّرَ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّ ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: ﴿ لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ ذَكَرَ (٣) النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمُ مُ قَالَ: ﴿ لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَشْرَبُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ (٤) فِي الآخِرَةِ ». ﴿ ٥ [ر: ٢٦٤٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ النَّهْي عَنِ التَّنَفُسِ»

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب، ص) بكسر الدال وضمِّها، وبهامشهما: كذا بالضبطين في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وذَكَرَ».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «وهي لكم» مضروب على «هي»، وبهامشهما: كذا مَضْرُوب عليه في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٧) وأبو داود (٣١) والترمذي (١٨٨٩) والنسائي (٤٧، ٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٢٨) وأبو داود (٣٧٢٧) والترمذي (١٨٨٤) والنسائي في الكبرى (٦٨٨٤ - ٦٨٨٦) وابن ماجه (٣٤١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٩٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٦٧) وأبو داود (٣٧٢٣) والترمذي (١٨٧٨) والنسائي (٥٣٠١) وابن ماجه (٣٠١٤، ٣٥٩٠، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٧٣. المداين: مدينة عراقية على بعد كيلو مترات جنوب شرق بغداد. دُهْقَانٌ: فارسيٌّ مُعرَّب، أي: رئيس القرية. الدِّيبَاج: نوع من الأقمشة يدخل الحرير في نسجه.

٥٦٣٤ - صَّرَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ(١): حدَّ ثني مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الللهِ مُنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللللهِ الللهِ اللللهِ الللللّهِ الللللهِ الللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ ال

٥٦٣٥ - صَّرَّ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَشْعَثِ (٣) بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْن مُقَرِّنٍ: سُويْدِ بْن مُقَرِّنٍ:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَا اللهِ مِنَا اللهِ عَنهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَٱتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَالْمَرْيِنِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (٤). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ - أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الْفِضَّةِ - وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (٤). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ النَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ - أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الْفِضَّةِ - وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ. (٢٥٥) [د: ١٢٣٩]

#### (٢٩) بإب الشُّرْبِ فِي الأَقْدَاح

٥٦٣٦ - صَرَّني عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثناً سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَىٰ أُمِّ الْفَضْل:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرَ لِم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَبُعِثَ (٦) إِلَيْهِ بِقَدَحِ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قَالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «آنِيَةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أَشْعَثَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «القَسَمِ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): الياء مهموزة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فَبَعَثَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٦٨٧٦ - ٦٨٧٥) وابن ماجه (٣٤١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٨٢. يُجَرْجِرُ: من الجَرْجَرَة، وهو صوت وقوع الماء في الجوف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (٢٠٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٣٧٧٨، ٣٠٧٥) وابن ماجه (٢١١٥، ٣٥٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩١٦.

الْمَيَاثِر: مراكب تتخذ من حرير. الْقَسِّيُّ: ثياب من كتان مخلوط بحرير يُؤتى بها من مصر، نُسبت إلى قرية يقال لها القسُّ بمصر. الدِّيبَاج: نوع من الأقمشة يدخل الحرير في نسجه. الإِسْتَبْرَق: ثيابٌ مُتَّخذة من الحرير الغليظ.

مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبَهُ. (أ) ٥ [ر: ١٦٥٨]

# (٣٠) بابُ الشُّرْبِ مِنْ (١) قَدَح النَّبِيِّ مِنْ الله عِيام وَآنِيَتِهِ

وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَا أَسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ فِيهِ. ٧٣٤)

٥٦٣٧ - صَرَّتْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ (١): حدَّثني أَبُو حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بَلِيَّهُ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُهِيمُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُ مِنَاسُهِيمُ حَتَّىٰ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَاسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ مِنَاسُهِيمُ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكِّسَةٌ رَاسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ مِنَاسُهِيمُ قَالَوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْكَ. فَقَالُ : (قَدْ أَعَذْ تُكِ مِنِّي ». فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْاسُهِيمُ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَىٰ مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُ مِنَاسُهِيمُ يَوْمَيُّذٍ حَتَّىٰ مِنَاسُهُ مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُ مِنَاسُهِيمُ يَوْمَيُّذٍ حَتَّىٰ عَنْ سَهْلُ ». فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا كَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُو وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: (آسُقِنَا يَا سَهْلُ). فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَح فَشَرِبْنَا مِنْهُ.

ُقَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَهَبَهُ لَهُ. (ب) [ر: ٢٥٦٥]

٥٦٣٨ - صَرَّ ثَنَا (٤) الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ ، قَالَ: حَدَّ ثَني يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: / أَخبَرَنا أَبُو عَوَانَةَ: عَنْ [١١٣/٧] عَاصِمِ الأَحْوَلِ، قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ ، فَسَلْسَلَهُ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، قَالَ: وَهُو قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَادٍ ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَمْ فِي فِي فَذَا الْقَدَح أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ

(١) في رواية أبى ذر: «في».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هذا القَدَحَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٢٣) وأبو داود (٢٤٤١) والنسائي في الكبرى (٢٨١٧، ٢٨١٩، ٢٨١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٥١.

أُجُم: حصن. أَعَذْتُك: حَمَيْتُك.

ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ (١) شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ م. فَتَرَكَهُ. (أ) ٥[ر: ٣١٠٩] (٣١) بابُ شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

٥٦٣٩ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حدَّ ثني سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شُنَّ هَذَا الْحَدِيثَ (٢)، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَا للْهِ يَامُ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَضْلَةٍ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأُتِي النَّبِيُّ مِنَا لللهِ مَا يَدُهُ فِيهِ وَفَرَّجَ الْعَصْرُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَضْلَةٍ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأُتِي النَّبِيُّ مِنَا لللهِ مَا الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْوَضُوءِ ، الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا، فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةً . قُلْتُ لِجَابِر: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَيِذٍ ؟ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِيَّةٍ (٢٠٥٥] [: ٣٥٧٦]

تَابَعَهُ عَمْرٌ و(٣)، عَنْ جَابِرٍ. (٤٨٤٠)

وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرٍ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِيَّةً. ﴿ وَقَالَ حُصَيْنُ وَعَمْرُ وَبُنُ مُرَّةً مِيَّةً. ﴿ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ. (٤) ٥ (٤١٥)



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا تُغَيِّرْ».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (ق)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): غير مضبوطة في اليونينية والفرع. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ دِينَارٍ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن) بخط النويريِّ راش : بلغ مقابلة بأصل السَّماع فصحَّ. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٠٨) والترمذي في الشمائل (١٩٦، ١٩٦) والنسائي (٥٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٥. انْصَدَعَ: انشق. سَلْسَلَهُ: وصل بعضه ببعض. نُضَار: هو نوع من الخشب معروف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٥٦، ٣٠٠٦-٣٠١٣) والنسائي (٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٤٢. لَا آلُو: لا أُقَصِّرُ.

<sup>(</sup>ج) حديث حصين عند البخاري (٤١٥١) ومسلم (١٨٥٦)، وحديث عمرو بن مُرَّة عند مسلم (١٨٥٦).

# بيني التال التعالي الت

# كِتَابُ الطِّلبِ(١)

# (١) مَا جَاءَ<sup>(٢)</sup> فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَءًا يُجُزَ بِهِ عَ ﴾ [النساء: ١٢٣]

٥٦٤٠ - صَّرَّتُنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ زَبْرِ:

أَنَّ عَائِشَةَ رَبُّ عَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِلْمُعِيهُ مُ ، «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا». (أ) ۞

٥٦٤١ - ٥٦٤٦ - صَرَّتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَا اللَّهِ عَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ (٣) وَلَا أَذًى وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَانَاهُ ». (٢٠) ٥

٥٦٤٣ - صَّرْثُنُ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْبِ:

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «كتابُ المَرْضَىٰ» وهو الصواب والأولىٰ؛ إذ كتاب الطب سيأتي بعد هذا، والبسملة عند أبي ذر متأخرة عن اسم الكتاب.

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «باب مَا جَاءَ...».

(٣) في رواية أبي ذر: «ولا حَزَنٍ».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

- (أ) أخرجه مسلم (٢٥٧١) وأبو داود (٣٠٩٣) والترمذي (٩٦٥) والنسائي في الكبرى (٧٤٨٠-٧٤٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧٧.
- (ب) أخرجه مسلم (٢٥٧٣، ٢٥٧٤) والترمذي (٩٦٦، ٣٠٣٨) والنسائي في الكبرى (١١١٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٦٥،١٤٢٣٠.

نَصَب: مشقة وتعب. وَصَب: مرض.

[۱۱٤/۷] عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّرْعِ، تُفَيِّنُهَا (۱) الرِّيحُ (۱) مَثَلُ الْمُوْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفَيِّنُهَا (۱) الرِّيحُ (۱) مَرَّةً، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱنْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً». (أ) وَقَالَ زَكَرِيَّا: حَدَّثني سَعْدُ: حَدَّثنا ابْنُ كَعْبِ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ، عَن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيمِ مِنْ اللَّعِيمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَبِيهِ كَعْبِ، عَن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مَنْ الللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ اللَّهُ مِنْ أَلِي مِنْ الللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلُولُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُ مَا مُولِي اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ أَلَا أَلُولُولُ أَلْمُولُولُولُولُولِ مِنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ اللللللْمُ اللللللْمُولِي اللللللْمُ مِنْ الللللْمُ اللْمُنْعُولُ مِنْ اللللللْمُولُولُ مِنْ اللللللْمُولِي مِنْ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللل

٥٦٤٤ - صَّرَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حدَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي، عَنْ هِلَالِ

[٢٢٧] ابْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ/لُؤَيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ الْمَثَالُ الْمُوْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا، فَإِذَا ٱعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً، حَتَّىٰ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ». ﴿۞ [ط: ٧٤٦٦]

٥٦٤٥ - صَّرَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة (٤) قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ اللَّهُ الْمَرَض (٢) بِابُ شِدَّةِ الْمَرَض

٥٦٤٦ - صَرَّ ثَنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَن الأَعْمَشِ.

حَدَّثَنِي (٥) بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أُخبَرَنا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «تُفِيئُها»، وبهامشهما: الفاء والياء ليستا مضبوطتين في اليونينية، وضبطها في الفرع: «تُفَيّئُها» بالتشديد. اه.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «الريح» ثابتة في رواية أبي ذر والحَمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب، ص): "وَتَعْدِلُهَا".

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب، ص): «أَنَّهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨١٠) والنسائي في الكبرى (٧٤٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٣.

الخَامَة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحد. تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا: تُميلُها وتَرْميها من جانب إلى جانب. انْجِعَافُهَا: انقلاعها.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۲۸۱۰).

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٤٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٩.١٤.

كَفَأَتْهَا: أمالتها. تَكَفَّأُ بِالْبَلاءِ: يرجع بالمصيبة تصيبه. صَمَّاء: صلبة شديدة بلا تجويف. يَقْصِمها: يكسرها.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٤٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٨٣

عَنْ عَايِشَةَ بِنَيْ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ (١) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ الشَّيْمِيُ مَ. (أن ٥ عَنْ عَانِ عَانِ اللَّعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ الْبَيْ سُوَيْدٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ » ( ﴿ اللهِ ٤١٥،٥٦٦،٥٦٦،٥٦٦،٥] أَذًى إِلَّا حَاتً اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ » (﴿ اللهِ ٤١٥،٥٦٦،٥٦٦،٥٦٦،٥]

# (٣) بابّ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ (٤)

٥٦٤٨ - صَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْهِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ (٥) مِنَ اللَّهِ عِلَىٰ وَهُو يُوْعَكُ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهُو يُوْعَكُ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ». قَالَ (٧): ذَلِكَ إِنَّكَ تُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ». قَالَ (٧): ذَلِكَ أَوْعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ». قَالَ (٧): ذَلِكَ أَنَّ (٨) لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ قَالَ: «أَجَلْ ، ذَلِكَ كَذَلِكَ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». (٥) [ر: ٧٤٧]

(١) في رواية أبى ذر: «أحَدًا الْوَجَعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ».

(٢) بهامش (ب، ص): عين «وعكًا» هذه ليست مضبوطة في اليونينية، وسكونها من الفرع بخلاف الثانية، فإنَّ سكونها من اليونينية. اه.

(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «فَقُلْتُ».

(٤) في رواية كريمة والمُستملي: «ثُمَّ الأَمْثَلُ فالأَمْثَلُ».

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «على النَّبيِّ».

(٦) في رواية أبي ذر: «لَتُوعَكُ».

(٧) هكذا في (ن، ع)، وبهامش (ن) بخط فخر الدين البرماوي: «لعلَّه: قلت». قلنا: وهو المثبت في متن (و، ب، ص).

( ٨ ) في رواية أبي ذر: «بِأنَّا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٧٠) والترمذي (٢٣٩٧) والنسائي في الكبرى (٧٠٨٧، ٧٤٨٤) وابن ماجه (١٦٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٧١) والنسائي في الكبرى (٧٤٨٣، ٧٥٠٥، ٥٠٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٩١. يُوعَكُ: الوعك هو الحمي. حَاتَّ: نَثَرَ وفتَّ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٧١) والنسائي في الكبرى (٧٤٨٣، ٧٥٠٥، ٥٠٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٩١. تَحُطُّ: تَنْثُرُ.

#### (٤) بابُ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

٥٦٤٩ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌهِ مِنَ اللَّهِ مِنَاسٌهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَاسٌهِ مِنَ اللَّهِ مِنَاسٌهِ مَنْ أَلْحِمُوا الْجَايِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيضَ، [١١٥/٧] وَفُكُّوا الْعَانِيَ ﴾. (أ) ٥ [ر: ٣٠٤٦]/

٥٦٥٠ - صَ*دَّثنا* حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أخبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ شَيْءَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ لِمِ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ النَّهَ مِنَ الْفَسِّيِّ، وَلَهُ انَا عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ (١)، وَالْمِيثَرَةِ (١). وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَايِزَ، وَنَعُودَ الْمَرِيضَ، وَنُفْشِيَ السَّلَامَ. (٢٥) [ر: ١٢٣٩]

#### (٥) بابُ عِيَادَةِ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ

٥٦٥١ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ:

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ طَيْنَ اللّهِ طَيْنَ اللّهِ طَيْنَ اللّهِ طَيْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

# (٦) بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ

٥٦٥٢ - صَّرَثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حدَّثني عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً السَّوْدَاءُ،

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «القَسِيِّ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية السين ليست مشددة، وشدَّدها في الفرع. اه.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «المئثرة» بالهمز نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣١٠٥) والنسائي في الكبرى (٧٤٩٢، ٨٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠١. الْعَانِي: الأسير.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (٢٠٦٠، ٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٣٧٧٨، ٥٣٠٩) وابن ماجه (٢١١٥، ٣٥٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩١٦. الدِّيبَاج: نوع من الأقمشة يدخل الحرير في نسجه. الإِسْتَبْرَق: ثيابٌ مُتَّخذة من الحرير الغليظ. القَسِّيُّ: ثياب من كتان مخلوط بحرير. الْمِيْثَرة: مركب يتخذ من حرير.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦١٦) وأبو داود (٢٨٨٦، ٢٨٨٧) والترمذي (٢٠٩٦، ٢٠٩٧، ٣٠١٥) والنسائي (١٣٨) وابن ماجه (٢٣٦، ٢٧٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٨.

أَتَتِ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيمُ فَقَالَتْ(١): إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ(٢)، فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ: «إِنْ شِيْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيمُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ(٢)، فَادْعُ اللَّهُ(٣) الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِيْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ». فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ(٢)، فَادْعُ اللَّهُ(٣) أَنْ لَا أَتَكَشَّفُ(٤). فَدَعَا لَهَا. (١)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا مَخْلَدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ، امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءُ (٥)، عَلَىٰ سِتْرِ الْكَعْبَةِ. ٥

#### (٧) بإبُ فَضْل مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

٥٦٥٣ - حَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّ ثَنَا (١) اللَّيْثُ، قَالَ: حدَّ ثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِنَ مَالِكٍ بِنَ قَالَ: سِمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللَّهِ يَعُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِنَ مَالِكٍ بِنَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللَّهِ يَعُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ (٧)، عَوَّ ضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ». يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ. (ب) ٥

تَابَعَهُ أَشْعَتُ بْنُ جَابِرِ وَأَبُو ظِلَالٍ (٨)، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِهَالله عِيهُ مم. (ج) ٥

(١) بهامش (ب، ص): في رواية الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «المرأةُ». وعُلِّق بهامشهما: هذا المُخرَّج ليس عليه علامة في اليونينية في الأصل، فيحتمل أن يكون بعد: «فقالت» الأولى أو الثانية أو الثالثة؛ لأنَّ الثلاثة كلها في سطر واحد في اليونينية. اه. وزاد في (ب): وخرَّج لها في الفرع بعد: «فقالت» الأولى، ونبَّه علىٰ ذلك في الحاشية، وقال: فلعلها بعد قوله: «فقالت». اه.

(٢) في رواية أبي ذر: ﴿أَنْكَشِفُ ﴾.

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لِي».

(٤) في رواية أبي ذر: «أَنْكَشِفَ».

(٥) في (و، ب،ع) بالرفع فقط.

(٦) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

(٧) في رواية أبي ذر: «ثُمَّ صَبَرَ».

(٨) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ هِلَالٍ». قال في الفتح: صوابه إمَّا بحذف «ابن» وإما «أبو ظلال بن أبي هلال» بزيادة «أبي». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٧٦) والنسائي في الكبري (٧٤٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٥٢.

يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ: أي مَن يحصل له صرع بسبب الريح، وهو داء تسببه ريح تحتبس في منافذ الدماغ وتمنع الأعضاء الرئيسية عن أداء وظيفتها منعًا غيرَ تامّ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٤٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٨.

<sup>(</sup>ج) حديث أبي ظلال عند الترمذي (٢٤٠٠)، وانظر لحديث أشعث تغليق التعليق: ٣٥/٥.

#### (٨) بإبُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ

وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصَارِ. (أ) ٥ ٥٦٥٤ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ الل فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ(١): يَا أَبَةِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا

[١١٦/٧] أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ يَقُولُ:/

وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ (١) لَيْلَةً بِـوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِـيــلُ وَهَلْ يَبْدُوَنْ (٤) لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِنَّاجَنَّةٍ (٣)

قَالَتْ عَايشَةُ: فَجِيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صِنَ اللهِ صِن اللهِ مِن اللهِ عَالَىٰ الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، وَٱنْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ». (ب) [ر: ١٨٨٩]

(١) في (ص): «قلتُ»، وهو موافق لما في السلطانية.

(١) في (و): « أَبِيْتَنْ»، وهي غير مضبوطة في (ن).

(٣) أهمل ضبط الجيم في (ن)، وضبطها في (و) بالفتح، وفي (ص) بالكسر، وبهامشها: كذا ضبطها في اليونينية هنا، وفيما يأتي ضبطها بفتح الميم وكسر الجيم لا غير. اه. وفي الإرشاد أنَّ فتح الميم وكسر الجيم رواية أبى ذر: «مَجِنَّة»، وهو الذي في السلطانية.

(٤) في (ص): «تبدون» بالتاء، وبهامشها: مضروب في اليونينية على إحدى نقطتي: «تبدون»، وهما ثابتان فيما يأتي. اه.

وُعِكَ: أصابته الحمي. مُصَبَّحٌ: يُؤتى وقت صلاة الصبح فيسلم عليه. إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ: شجرتان طيبتان تكونان بأودية مكة. مِجَنَّة: موضع بمَرِّ الظهران. شامَةٌ وَطَفِيلُ: جبلان من جبال مكة. صَحِّحْها: أبعد الأمراض عنها. الجُحْفَة: موضع شمال غرب مكة ، تبعد عنها ١٨٧ كيلو متر ، وهي ميقات أهل الشام .

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٧٦) والنسائي في الكبرى (٧٤٩٥، ٧٥١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٥٨.

#### (٩) باب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

٥٦٥٥ - صَرَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخبَرَنِي عَاصِمٌ (١): سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ سِلْ عَنْ أَنَّ ابْنَةً (١) لِلنَّبِيِّ صِنَالله عِيمُ مَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ - وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ صِنَالله عِيمُ مَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ سِلْ عَنْ أَنْ ابْنَةً (١) لِلنَّبِيِّ صِنَالله عِيمُ مَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ - وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ صِنَالله عِيمُ مَ مَ النَّبِيِّ مِنَالله عِيمُ مَ مَنْ الله عِيمُ مَ مَنْ الله عِيمُ مَ مَنْ الله عَلَيْهُ مَا مَنْ الله عَنْ أَسَامَةً بَنْ زَيْدٍ سِلَّ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهُ مَا مَنْ الله عَلَيْ عَلَيْهُ مَا النَّبِيِّ مِنَالله عَلَيْهُ مِنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ عَلَيْهِ مَا النَّبِي مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ عَلَيْهِ مِنْ إِنْ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ أَبِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْسُلَعُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْسُونِ مَنْ إِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَ

عن اسامه بن ريد رسم النبي على النبي ا

#### (١٠) بابُ عِيَادَةِ الأَعْرَاب

٥٦٥٦ - صَّرَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ: حدَّ ثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

## (١١) باب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

٥٦٥٧ - مَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ:

<sup>(</sup>١) في (ص) زيادة: «قَالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: "بِنْتًا".

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي نسخة: «ابني»، وهو الموافق لقوله بعدُ: «فرفع الصبي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الرَّحْمَةُ».

<sup>(</sup>٥) في (و): «قال»، وبهامش السلطانية: في كثير من النسخ: «قال» بدون فاء. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُوَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٢٣) وأبو داود (٣١٢٥) والنسائي (١٨٦٨) وابن ماجه (١٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨. حُضِرَتْ: حضرها الموتُ. أَشْهَدْنا: احضر إلينا. تحتسب: تطلب الأجر من عند الله تعالى. تَقَعْفَعُ: تضطرب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٤٩٩، ١٠٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٥.

تَفُور: يَظْهَر حَرُّها.

عَنْ أَنَسٍ رَضَيْ : أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صِنَاسٌمِيهُ مَم، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صِنَاسٌمِيهِ مَ يَعُودُهُ، فَقَالَ: «أَسْلِمْ». فَأَسْلَمَ. (أ) [ر: ١٣٥٦]

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبِ جَاءَهُ النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيهُ مَ . ٥ (١٣٦٠)

(١٢) بابِّ: إِذَا عَادَ مَريضًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ/جَمَاعَةً

[1/11/1]

[11V/V]

٥٦٥٨ - صَرَّ ثُنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا هِشَامٌ، قَالَ: أَخبَرَنِي أَبِي:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ مَنَ عَايِشَةَ ﴿ مَنَ النَّبِيَ مِنَاسُمِيمُ مَخَلَ / عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ جَالِسًا، فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمُّ ٱجْلِسُوا. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ﴿ إِنَّ الإِمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِنْ (٢) صَلَّىٰ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا». (٢٥٥ [ر: ١٨٨]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ سِلَاللهُ مَا آخِرَ مَا صَلَّىٰ صَلَّىٰ قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ. ٥

# (١٣) باب وَضْع الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ

٥٦٥٩ - صَرَّ ثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا الْجُعَيْدُ، عَنْ عَايِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ:

أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكُواً شُدِيداً (٣)، فَجَاءَنِ النَّبِيُّ مِنَ الشَّيْمُ يَعُودُنِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّ النَّي أَثُرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَثْرُكُ مَالًا، وَإِنِّي لَمْ أَثْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثَّلُثِ وَأَثْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثَّلُثِ وَأَثْرُكُ لَهَا(٥) (لَاَّهُ. قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثَّلُثِ وَأَثْرُكُ لَهَا(٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (و ، ق): «وإذا» ، وأشار في هامش (ع) إلى أنها في نسخة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَكُوىٰ شَدِيدَةً». وبهامش اليونينية: قال الإمام الحافظ أبو الفضل عياض: «واشتكىٰ سعدٌ شَكْوَىٰ» مقصور، والشكو: المرض، يُقال منه: شكا يشكو، واشتكىٰ شكايةً وشكاوةً وشكوًا وشَكْوَىٰ، قال أبو علي: والتنوين رديء جدًّا، وقال ابن دريد: الشَكْوُ مصدر شكوته. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَفَأُوصِي». (و، ص).

<sup>(</sup>٥) لفظة: «لها» ليست في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٠٩٥) والنسائي في الكبرى (٢٠٥٠، ٨٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤١٢) وأبو داود (٢٠٥) والنسائي في الكبرى (٧٥١٤) وابن ماجه (١٢٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣١٥.

الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ (١)، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ وَجُهِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ ٱشْفِ سَعْدًا، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ». فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَىٰ كَبِدِي -فِيمَا يُخَالُ إِلَىًّ - حَتَّى السَّاعَةِ. (٥٠ [ر: ٥٦]

٥٦٦٠ - صَرَّتُنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَّالِّهُ عِلَىٰ مَوْ يُوعَكُ (١)، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ عَلَىٰ تُوعَكُ (٣) وَعْكًا شَدِيدًا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عِنَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ». فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ لَهُ سَيِّعَاتِهِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهُ لَهُ سَيِّعَاتِهِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهُ لَهُ سَيِّعَاتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ اللَّهُ فَرَقَهَا ». (٢٠) [ر: ٥٦٤٧]

#### (١٤) باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ، وَمَا يُجِيبُ

٥٦٦١ - صَرَّ ثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صِنَا لللهِ يَمْ فِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ، وَهُو يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا،
فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ
أَذًى، إِلَّا حَاتَّتُ (٥) عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَ (٦) وَرَقُ الشَّجَرِ». (٥) [ر: ٢٤٧٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «علىٰ جَبْهَتِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «وَعْكًا شَدِيدًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لَتُوعَكُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مِنْ مَرَضٍ».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ص): «حاتَتْ»، وبهامشها: لم يشدِّد التاء في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ص): «تُحاتُّ»، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٨٦٤، ٢٨٦٤) والترمذي (٩٧٥، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٢٦–٣٦٢٨، ٣٦٣٠-٣٦٣٠، ٣٦٣٥) وفي الكبرى (٣٦٨٨) وابن ماجه (٢٧٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٧١) والنسائي في الكبرى (٧٤٨٣، ٧٤٨٧، ٥٠٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٩١. تُوعَكُ: الوعك: الحمي. حَطَّ: محي وأزال.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٧١) والنسائي في الكبرى (٧٤٨٣، ٧٥٠٧، ٥٠٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٩١.

[11A/V]

٥٦٦٢ - صَّرْثُنا() إِسْحَاقُ: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمةَ:

## (١٥) بابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

٥٦٦٣ - صَرَّتْنِي مَيْ يَعْنَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ / مِنَاسُطِيمُ مِرَكِبَ عَلَىٰ حِمَادٍ، عَلَىٰ إِكَافٍ عَلَىٰ قَطِيفَةٍ فَلَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْدٍ، فَسَارَ حَتَّىٰ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا عَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً وَلَا اللّهِ بْنُ أَبِي أَنْفُهُ بِرِدَايِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ مَا فَعْرَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبُعِ : يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ وَوَقَفَ، وَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبُعِ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاعَكَ لَا مُسْلَمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّىٰ كَادُوا يَتَقَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِي قَالَ الْبُنُ رَوَاحَةً: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا؛ فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ. فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّىٰ كَادُوا يَتَقَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّيِي قُلَا النَّهِمُ وَلَا عَلَى اللهُ مُولُولَ النَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ يَزَلِ النَّيْمُ وَلَا النَّيْمُ وَلَا مَالُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُولُولُ وَالْمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّىٰ كَادُوا يَتَقَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّيمِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّىٰ».

<sup>(</sup>٣) في (و) بالرفع: «تزيرُهُ»، وضُبطت في (ع) بالاثنين معًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا أُحْسِنُ ما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «في مجَالِسِنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة زيادة: «يُخَفِّضُهُمْ»، وصحَّح عليها في (و) للإشارة إلىٰ كونها مستدركة على المتن، وهي مثبتة في متن (ع) مشارًا إلىٰ أنَّها ثابتة في نسخةٍ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٨٧٨،٧٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٥. تَفُور: يَظُهُر حَرُّها.

حَتَّىٰ سَكَتُوا(۱)، فَرَكِبَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَنْهُ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ: «أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟» يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ، قَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٱعْفُ عَنْهُ وَٱصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ (۱) أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ، فَلَمَّا رَدُّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. (٥) [ر: ٢٩٨٧]

٥٦٦٤ - صَ*دَّثنا* ٣) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِر:

عَنْ جَابِرٍ ﴿ لَيْ مَا لَذَ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّاللَّهِ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١٦) بابُ قولِ المَرِيضِ: إِنِّي وَجِعٌ (٤)، أَوْ: وَا رَاسَاهُ (٥)، أَوِ: ٱشْتَدَّ بِيَ الْوَجَعُ، وَقَوْلِ أَيُّوبَ لِيلًا: ﴿ أَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنَتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]

٥٦٦٥ - صَّرَثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن أَبِي لَيْلَىٰ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَالِيَّ فِي النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِمِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ ، فَقَالَ : «أَيُوْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ. فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ. ۞ [ر: ١٨١٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّىٰ سَكَنُوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَىٰ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ ما رُخِّصَ للْمَرِيضِ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي وَجِعٌ».

<sup>(</sup>٥) في (ص): « وَا رَاسَاهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٩٨) والنسائي في الكبري (٧٥٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥.

رِدْفًا: الردف: هو الذي يركب خلف الراكب. إِكَاف: هو ما يوضع على الدابة؛ كالبرذعة ونحوها. قَطِيفَة فَكَكِيَّة: ثياب تنسب إلى فدك قرية بخيبر. عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ: غبارها الذي تثيره. البحرة: البلدة وهي المدينة النبوية. يُعَصِّبُوهُ: يعمِّموه بعمامة الملوك. شَرق: غصَّ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٠٩٦) والترمذي (٣٨٥١) والنسائي في الكبرى (٧٥٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٢١. بِرْذَوْن: نوع من الخيل، وأكثر ما تجلب من بلاد الروم، لها جَلَدٌ على السَّير في الشِّعاب والجبال والوعر.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٠١) وأبو داود (١٨٥٦-١٨٦١) والترمذي (٩٥٣، ٢٩٧٣، ٢٩٧٤) والنسائي في الكبرى (٤١١٠-١١٣٠) (ج) أخرجه مسلم (١١٠٣، ١١٠٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١١٤. هَوَامُّ: أراد القَمْلَ. الفِدَاء: الكفارة.

٥٦٦٦ - حَدَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو زَكَرِيّا: أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ:

قَالَتْ عَايِشَةُ: وَا رَاسَاهْ(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّعِيهُ اللهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وَأَدْعُوْ لَكِ». فَقَالَتْ عَايِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهُ (١٠)، وَاللَّهِ إِنِّي لأَظْنُكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ (٣) لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْض أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيمِ عَنْ أَنَا وَا رَاسَاهُ، لَقَدْ هَمَمْتُ -أَوْ: أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ، أَنْ يَقُولَ الْقَايِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَابَىٰ اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُوْمِنُونَ»، أَوْ: «يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَابَىٰ الْمُوْمِنُونَ». (٥٠) [ط: ٧٢١٧]

٥٦٦٧ - حَدَّثنا/ مُوسَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَالِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. قَالَ: «أَجَلْ، كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ (٥) فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». (ب) [ر: ١٤٧٥]

٥٦٦٨ - صَّرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أخبَرَنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِر بْن سَعْدٍ:

(١) في (و،ع): (وَا رَاسَاهُ).

(٢) في (و، ق): «وَاثُكْلِيَاهُ» بفتح اللام وكسرها، وضمِّ الهاء.

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ذلِكَ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بيدي»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فسمعته». قال في الفتح: وهو تحريف.

(٥) في (ص): «من مَرض»، وضرب علىٰ لفظة: «من» وبهامشها: كذا مضروب عليه في اليونينية. اه.

(أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٧٩) وابن ماجه (١٤٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٦١.

وَاثُكْلِيَاهْ: أصل الثُّكل فَقْدُ الولد أو مَنْ يعزُّ على الفاقد، وليست حقيقته هنا مرادة، بل هو كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. مُعَرِّسًا: يُقال: أعرس وعرَّس إذا بني على زوجته ثم استعمل في كل جماع.

> (ب) أخرجه مسلم (٢٥٧١) والنسائي في الكبري (٧٤٨٣، ٧٥٠٥، ٥٠٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٩١. يُوعَكُ: الوَعْك: الحمي.

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّالله عِنْ شَيْدِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَىٰ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: القُّلُثُ (القُلُثُ (الكَّلُثُ (الكَّلُثُ (الكَّلُثُ (الكَلْتُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا (اللهُ عَنْ مُن تَذَرَّهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا (اللهَ عَلْ مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ (الرَّهُ مَا اللهِ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا (اللهُ اللهِ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا (اللهُ عَلْ اللهِ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا (اللهُ عَنْ مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ (اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## (١٧) باب قَوْلِ الْمَرِيضِ: قُومُوا عَنِّي

٥٦٦٩ - صَرَّ ثُنَا<sup>(٥)</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا<sup>(١)</sup> هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ -حَدَّثَنِي (٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَمَّوُ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ ( ( ) عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ مَا مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عَمَرُ، فَلَمَّ اللَّهُ مِنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا اللَّهُ مِنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْ

<sup>(</sup>١) ضبَّب في (ب، ص) على لفظة: «الثلث» هذه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قلت: فَالشَّطْرُ؟ قَال: لَا، الثَّلْثُ وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ».

<sup>(</sup>٣) ضبَّب في (ب، ص) على قوله: «تَدَعَ»، وفي نسخة: «أَنْ تَذَرَ» (ب، ص)، وهو موافق لما في السلطانية، وفي رواية أبي ذر وكريمة والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إنَّكَ أَنْ تَذَرَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «بِهَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: "أخبَرَنَا".

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «وحدَّثني».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِنْهُمْ».

<sup>(</sup>٩) في (ن، ع) بالرفع.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٦٤٤، ٢١٠٤) والترمذي (٩٧٥، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٢٦-٣٦٢٨، ٣٦٣٠-٣٦٣٠، ٣٦٣٥) وابن ماجه (٢٧٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٠.

يَتَكَفَّفُونَ: يسألونهم بأكفهم.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّامِيَّمُ وَبَيْنَ أَلُو يَكُنُ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْعَيْمُ وَلَغَطِهِمْ. (أ) [د: ١١٤]

# (١٨) باب مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَىٰ (١) لَهُ

• ٢٧٥ - صَرَّ ثَمَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثنا حَاتِمٌ -هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ:

سَمِعْتُ السَّايِبَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّا لللهِ مِنَ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَاسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ (٢) مِثْلَ (٣) زِرِّ الْحَجَلَةِ. (٤٠٠) [ر: ١٩٠]

(١٩) باب تَمَنِّي (١٤) الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

[11./v]

٥٦٧١ - صَرَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ طِلْهُ: قَالَ النَّبِيُّ صِلَى الله عِنْ الله يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا (٥) كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا (٥) كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». (٥) [ط: ٧٢٣٣، ٦٣٥١]

٥٦٧٢ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَىٰ خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَىٰ سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ سُعِيمٍ نَهَانَا

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِيَدْعُوَ».

(١) في رواية أبي ذر: (خاتَمٍ بَيْنَ كَتِفَيْهِ).

(٣) رواية أبي ذر بالجر (ص)، وهو موافق لما في السلطانية.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَابُ نَهْي تَمَنِّي».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْميْهَنِيِّ: «مَا» بدل: «إذا».

(أ) أخرجه مسلم (١٦٣٧) والنسائي في الكبرى (٥٨٥، ٧٥١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤١.

الرَّزِيَّة: المصيبة. لَغَطهم: اللغط: الصوت المختلط.

(ب) أخرجه مسلم (٢٣٤٥) والترمذي (٣٦٤٣) والنسائي في الكبرى (٧٥١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٩٤. زرُّ الْحَجَلَة: الحَجَلَة: بَيْت كالقُبَّة يُسْتَر بالثِّيَاب وتكون له أَزْرَارٌ كَبَارٌ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٨٠) وأبو داود (٣١٠٨، ٣١٠٩) والترمذي (٩٧١) والنسائي (١٨٢٠-١٨٢٢) وابن ماجه (٢٦٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤١.

أَنْ نَدْعُو<sup>(۱)</sup> بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ وَهوَ يَبْنِي حَايِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُوْجَرُ<sup>(۱)</sup> فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ. (أ) [ط: ٦٤٣١، ٦٣٥٠، ٦٣٥٠، ٦٤٣١، ٢٤٣١،

٥٦٧٣ - صَدَّ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّهْنِ الرَّهْ الرَّهُ الْمُعَلِيْنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْلِقُ الرَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الرَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ ا

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مَنْ يَنْ دَوا وَرَحْمَةٍ (٤)، فَسَدِّدُوا وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ (٤)، فَسَدِّدُوا وَلَا أَنْ يَنْ دَوادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ وَلَا يَتَمَنَّيَنَ (١) أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ؛ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدُادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدُادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدُادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَرْدُادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدُادَ خَيْرًا، وَإِمَا مُسِيئًا فَلَعَلَمُ أَنْ يَوْدُوادَ خَيْرًا، وَإِمَا مُسِيئًا فَلَعَلَهُ أَنْ

َ سَمِعْتُ عَايِشَةَ رَبُّ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِلَاللَّهِمُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَالرَّفِيقِ». ﴿۞ [ر:٤٤٤]

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «نَدْعُوا»، وبهامش (ب، ص): كذا بألف بعد الواو في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (لَيُوْجَرُ).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «لا» ليست في (و،ع،ق).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي: «بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وقَرِّبُوا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: (ولَا يَتَمَنَّ).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٨١) والترمذي (٩٧٠، ٢٤٨٣) والنسائي (١٨٢٣) وابن ماجه (٤١٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٨٢) والنسائي (١٨١٨، ١٨١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٣٣، ١٢٩٣٣.

يتغمدني: يسترني ويغمرني. سَدِّدُوا: الزموا السَّداد -وهو الصواب- من غير إفراط ولا تفريط. قَارِبُوا: أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. يَسْتَعْتِب: يعترف فيلوم نفسه ويتوب إلى الله.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٤٤) والترمذي (٣٤٩٦) والنسائي في الكبرى (٧١٠٥، ٧٥٣١، ١٠٨٥٤، ١٠٩٣٦-١٠٩٣٦) وابن ماجه (١٦١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٧٧.

الرَّفِيق: قيل: هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقيل: بل هم جماعة الأنْبياء وغيرهم، وقيل: الجنة.

#### (٢٠) باب دُعَاءِ الْعَايِدِ لِلْمَرِيضِ

وَقَالَتْ عَايِشَةُ بِنْتُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهَا: «اللَّهُمَّ ٱشْفِ سَعْدًا». قَالَهُ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ (١٠٥٥) ٥٦٥٥ - حَرَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثِنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقِ: عَنْ عَايِشَةَ رَجُنُهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسْمِيمُ كَانَ إِذَا أَتَىٰ مَرِيضًا - أَوْ: أُتِيَ بِهِ - قَالَ: «أَذْهِبِ عَنْ عَايِشَةَ رَجُنُهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسِمِيمُ كَانَ إِذَا أَتَىٰ مَرِيضًا - أَوْ: أُتِي بِهِ - قَالَ: «أَذْهِبِ عَنْ عَايِشَةَ رَجُنُهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسِمِهُ مَا اللَّهُ عَادِرُ سَقَمًا». (أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَادِرُ سَقَمًا». (أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَادِرُ سَقَمًا». (أَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَادِرُ سَقَمًا». (أَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَادِرُ اللَّهُ عَادِرُ سَقَمًا». (أَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَادِرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللللللللللللللللِّهُ الللللللَّةُ اللللللِّهُ الللللللللللللللِّهُ الللللَّةُ الللللللللللللللللللللللللللللللللِّهُ

قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضَّحَىٰ: إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ(٣).

وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ وَحْدَهُ، وَقَالَ: إِذَا أَتَىٰ مَرِيضًا. (ب) وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ وَحْدَهُ، وَقَالَ: إِذَا أَتَىٰ مَرِيضًا. (٢٦) بابُ وُضُوءِ الْعَايِدِ لِلْمَريض

٥٦٧٦ - صَّرَ ثُنَا '') مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ (°): حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ: صَرِيثُ مَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ أَنَا مَرِيضٌ ، فَتَوَضَّا فَصَبَّ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ فَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَتَوَضَّا فَصَبَّ مَعْتُ لُتُ ، وَعَقَلْتُ ، فَعَلَّتُ ، فَقُلْتُ : لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةً ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ؟ / فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَايِضِ . ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَلًا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُ مَا مُنْ مُنَا اللَّهُ مَا مُعْمَلًا مُعَلَّدُ اللَّهُ مَا مُعْمَلِّ مُنْ مَا مُعْلَقُهُ مَا اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُنْ مَا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُنْ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُنْ مُعْلَالًا مُلْمَا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُنْ مُعْمَلًا مُعْمَلِي مَنْ مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَا مُعْمَلِمُ مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِمُ مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِهُ مُعْمَلًا مُعْمَالِمُ مُعْمَلًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَلِمُ مُعْمَلِمُ مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَالً

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «عَنْ أَبِيهَا: قالَ النَّبيُّ مِنَا شَعِيمٌ: اللَّهُمَّ ٱشْفِ سَعْدًا».

(٢) في رواية أبى ذر: «أنت» دون الواو.

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «إذا أتَّى المَرِيضَ».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَر».

(أ) أخرجه مسلم (٢١٩١) والنسائي في الكبرى (٧٥٠٨-٧٥١، ٧٥٤٥، ١٠٨٥٨-١٠٨٥، ١٠٨٥٥، ١٠٨٥٨) وابن ماجه (١٦١٩، ٣٥٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٠٣.

(ب) حديث جرير عن منصور عند مسلم (٢١٩١) والنسائي في الكبرى (٧٥٠٨، ١٠٨٤٩) وابن ماجه (٣٥٢٠) وللباقي انظر تغليق التعليق: ٣٨/٥.

(ج) أخرجه مسلم (١٦١٦) وأبو داود (٢٨٨٦، ٢٨٨٧، ٣٠٩٦) والترمذي (٢٠٩٦، ٢٠٩٧، ٣٠١٥، ٣٨٥١) والنسائي (١٣٨) وابن ماجه (٢٠١٥، ٢٤٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٤٣.

إلاكَلَالَةُ: ما عدا الولد والوالد.

# (٢٢) البُ مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ(١) وَالْحُمَّىٰ

٥٦٧٧ - صَرَّتْنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثُنَّهُا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (١) صِنَا اللَّهِ عَالِمُ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فَيَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخُلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ (٣) كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ (٤) لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ (٥) وَهَلْ تَبْدُون (٢) لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَ: قَالَتْ عَايِشَةُ: فَجِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّا للَّهِ مَنَا اللَّهُمَّ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَٱنْقُلْ حُمَّاهَا(٧) فَاجْعَلْهَا كَحُبِّنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَٱنْقُلْ حُمَّاهَا(٧) فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ». (أ) [ر: ١٨٨٩]



(١) بهامش (ب، ص): ليس على «الوبا» مدٌّ في اليونينية. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «النَّبِيُّ».

(٣) رسمت في الأصول بتاء مربوطة: «أبةِ».

(٤) في (و): « أَبِيْتَنْ»، وهي غير مضبوطة في (ن).

(٥) في (ب، ص): «مَجِنَّة»، وبهامشهما: هكذا في اليونينية الميم مفتوحة والجيم مكسورة. اه.

(٦) في (و): «يبدون» بالتحتية، وأهمل نقطها في (ق).

(V) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «حُمَّىٰ».

(أ) أخرجه مسلم (١٣٧٦) والنسائي في الكبري (٢٧٢) ، ٧٤٩٥ ، ٧٤٩١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٥٨.

وُعِكَ: أصابته الحمى. مُصَبَّحٌ: يُؤتى وقت صلاة الصبح فيُسلم عليه. عَقِيرتهُ: صوته. إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ: شجرتان طيبتان تكونان بأودية مكة. مِجَنَّة: موضع بمَرِّ الظهران. شامَةٌ وَطَفِيلُ: جبلان من جبال مكة. صَحِّحُها: أبعد الأمراض عنها. الْجُحْفَة: موضع شمال غرب مكة تبعد عنها ١٨٧كيلو متر، وهي ميقات أهل الشام.

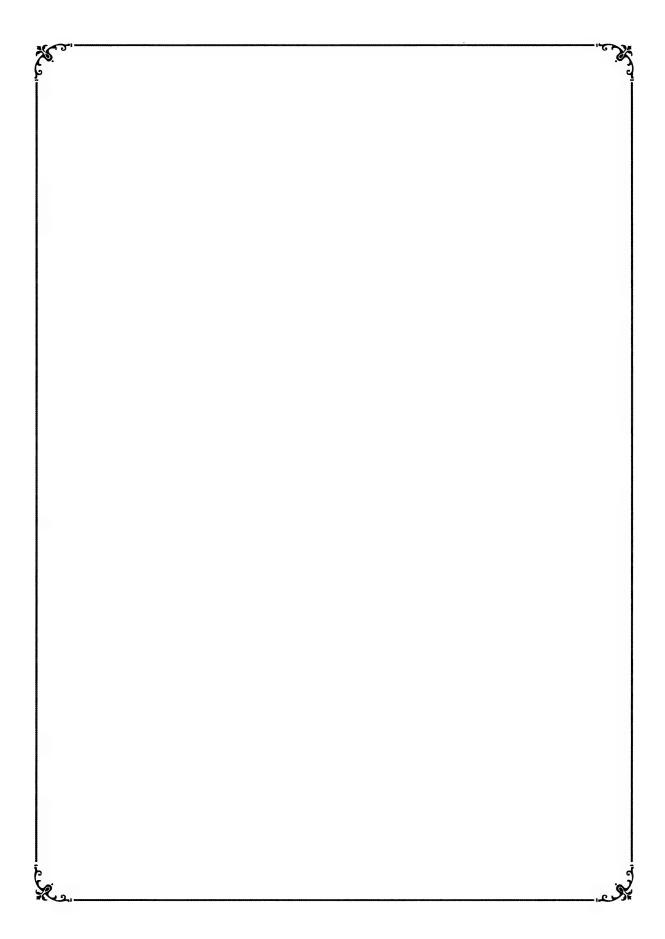

## كِتَابُ الطِّلبِ(١)

#### (١) بابُ(١): مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

٥٦٧٨ - صَّرَثنا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ، قَالَ: حدَّثني عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السُّعِيمِ قَالَ (٤): «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ؟ (٤) بِابِّ: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أُو الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ؟

٥٦٧٩ - صَّرْثُنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(٥): حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل، عَنْ خَالِدِ بْن ذَكْوَانَ:

عَنْ رُبَيِّعِ<sup>(۱)</sup> بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ<sup>(۷)</sup> عَفْرَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالِسْطِيمِ مَ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخُدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَىٰ وَالْجَرْحَىٰ إِلَى الْمَدِينَةِ. (ب) [ر: ٢٨٨٢]

#### (٣) بابُ: الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ (٨)

٥٦٨٠ - صَّرَّنِيُّ الْحُسَيْنُ (٩): حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ: حدَّثنا سَالِمٌ الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ مُ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ ،/ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَىٰ [١٢٢/٧]

(١) في رواية أبى ذر وكريمة قبل الكتاب زيادة: «بِمِ السَّالِّمْ الرَّمْ الرَّمْ

(٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٤) لفظة: «قال» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

(٦) ضبطت في (ن): «رُبَيَّع» بفتح الياء المشددة وإهمال ضبط العين، وضبطت في (و): «رُبَيِّع»، وفي (ب): «رُبَيِّع»، وفي (ص): «رُبَيِّع».

(٧) كذا في جميع الأصول، وبهامش (ص): كذا في اليونينية: «بن» بلا ألف. اه.

(٨) الباب والترجمة ثابتان في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا.

(٩) بهامش اليونينية: حسينٌ هذا، قال أبو نصر: هو عندي الحسين بن محمد بن زياد القبَّاني، وقال الحاكم: هو حسين بن يحيى بن جعفر البِيكندي، وذكر الوجهين ابن عساكر الحافظ الدِّمشقي. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٥٥٥) وابن ماجه (٣٤٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٤١٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٨٨١)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٣٤.

أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ». رَفَعَ الْحَدِيثَ. (أ) [ط: ١٨١٥]

وَرَوَاهُ الْقُمِّيُ (١)، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى الله عِيام. فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْم (١). (٢) ٥

٥٦٨١ - حَرَّني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ: حدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاع، عَنْ سَالِم الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَل، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَىٰ (٣) أُمَّتِي عَن الْكَيِّ ». (أ) ٥ [ر: ٦٨٠ ٥]

(٤) بابُ الدَّوَاءِ بِالْعَسَل، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فِيهِ شِفَآءُ لِّلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩]

٥٦٨٢ - صَرَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخبَرَني (٤) هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيهِ مُ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ. ﴿۞ [ر: ٤٩١٢]

٥٦٨٣ - صَّرْثُ أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ طَيْ اللّهِ طَيْ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ طَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ النّبِيّ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٥٦٨٤ - صَّرْ ثَنَا (٥) عَيُّ أَشُّ بْنُ الْوَلِيدِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الأَعْلَى: حدَّ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل:

(١) في (ب، ص): «القُمِئُ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية الميم ليس عليها شدة. اه.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «والحِجَامَةِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «وأنا أَنْهَىٰ».

(٤) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(أ) أخرجه ابن ماجه (٣٤٩١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٥٠٩.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٥/٥.

(ج) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٥) والترمذي (١٨٣١) والنسائي في الكبرى (٣٠٢٦ - ٢٠٠٤، ٧٥٦٢) وابن ماجه (٣٣٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٩٦.

الْحَلْوَاءُ: ما دخلته صنعة، وجَمَعَ بين الحلاوة والدَّسم.

(د) أخرجه مسلم (٢٢٠٥) والنسائي في الكبرى (٧٥٩٣) ، انظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٠.

[1/554]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ سِنَ اللَّهِ مِ فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: «اَسْقِهِ عَسَلًا (۱)». ثُمَّ أَتَاهُ أَفَقَالَ: (٣) فَعَلْتُ. فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ، عَسَلًا (۱)». ثُمَّ أَتَاهُ أَفَقَالَ: (٣) فَعَلْتُ. فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا ». فَسَقَاهُ / فَبَرَأً. (٥) [ط: ٧١٦ه]

(٥) بإب الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الإِبِل

٥٦٨٥ - صَرَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينِ(١): حدَّثنا ثَابِتُ:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا(٥): يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا. فَلَمَّا صَحُوا قَالُوا: إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ. فَأَنْزَلَهُمُ الْحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ: «ٱشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا(٢)». فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صِنَّا للْمُدِينَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ (٧) رَاعِيَ النَّبِيِّ صِنَا للْمُدِينُمُ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ آيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ (٧) أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكُذُومُ (٨) الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّىٰ يَمُوتَ. قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكُذُومُ (٨) الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّىٰ يَمُوتَ. قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ عَلَى اللهِ الْعَبِيُ مِنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «أتاهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «ثمَّ أتاهُ الثالِثَة فقال: ٱسْقِهِ عَسَلًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قَدْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «أَبُو نُوحِ البَصْرِيُّ».

<sup>(</sup>٥) في (و،ع): «فقالوا».

<sup>(</sup>٦) في (و، ب، ص): «ٱشْرَبُوا أَلْبَانَهَا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وسَمَلَ».

<sup>(</sup>٨) هكذا ضُبطت في (ع)، وأهمل ضبط الدَّال في (ن، ب، ص)، وضبطها بالكسر في (و)، وبهامش (ب، ص): لم يضبط الدال في اليونينية، وضبطها في الفرع بالكسر والضم. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بِهذا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١٧) والترمذي (٢٠٨٢) والنسائي في الكبري (٦٧٠٥) ، ١نظر تحفة الأشراف: ٢٥١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤-٤٣٦٨) والترمذي (٧٢) والنسائي (٣٠٥، ٤٠٢٤-٤٠٣٥) وابن ماجه (٢٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ٤٣٧.

وَخِمَةٌ: التي لا يوافق هواؤها من نزلها. الْحَرَّة: أرض ذات حجارة سُود، وللمدينة حرتان. ذَوْد: إبل. سَمَرَ أَعْيُنَهُمْ: كحلها بالمسامير المحماة. يَكُدُمُ: يعضُّ.

## (٦) بابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ

٥٦٨٦ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللّهِ: أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِي الإِبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّىٰ حَلَحَتْ (١) أَبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُم، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ صَلَحَتْ (١) أَبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُم، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ مِنَاسُمِيمُم، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلُ الْحُدُودُ. (١٥٥ [ر:٣٣]

#### (٧) بابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

٥٦٨٧ - صَّرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ ابْن سَعْدٍ، قَالَ:

خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، فَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ(٢)، فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ ٱقْطُرُوهَا(٣) فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ عَايِشَةَ حَدَّثَتْنِي: ثُمَّ ٱقْطُرُوهَا(٣) فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ عَايِشَةَ حَدَّثَتْنِي: أَنَّهُا سَمِعَتِ النَّبِيَّ سَهَا للسَّعْدِيمُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءً ٤٤) مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ ﴾. قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ. (ب)٥

٥٦٨٨ - صَّرَّ عَنْ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثِنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صَحَّتْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «السُّويْدَاءِ».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): ضمُّ الطاء من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إنَّ فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤-٤٣٦٨) والترمذي (٧٢) والنسائي (٣٠٥-٣٠٦، ٢٠١٤-٤٠٣٥) وابن ماجه (٢٥٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٠٢.

اجْتَوَوْا: أي: أصابهم الجوئ: وهو داء يصيب الجوف لعدم موافقة البدن لطعامٍ أو هواءٍ. سَمَرَ أَعْيُنَهُمْ: كحلها بالمسامير المحماة. (ب) أخرجه ابن ماجه (٣٤٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٦٨.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخبَرَهُما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ مَ يَقُولُ: ﴿فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ». قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ(١).(١)٥

#### (٨) إِبُ التَّلْبِينَةِ لِلْمَريض

٥٦٨٩ - صَّرَ ثُنَا ٢٠ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثَنَّهَا كَانَتْ تَامُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِلْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنِّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ تَقُولُ: إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ (٣)». (ب) [ر:٤١٧ه]

• ١٩٥ - صَرَّنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ (١٠)، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَامُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ. (٢٥٥ [ر: ٤١٧٥]

#### (٩) باب السَّعُوطِ

٥٦٩١ - صَّرْ أَ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِلْتُهُ، عَنِّ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ. (٥) ٥ [ر: ١٨٣٥]

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): ضمُّ الشين من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «الحَزَنِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنَا هِشَامٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١٥) والترمذي (٢٠٤١) والنسائي في الكبرى (٧٥٧٨-٧٥٧٩) وابن ماجه (٣٤٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢١٦) والترمذي (٢٠٣٩م) والنسائي في الكبرى (٦٦٩٣، ٧٥٧١-٧٥٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٣٩.

التلبينة: حساء يعمل من دقيق أو نخالة، وربما جُعل فيه عسل. تُجِمُّ: تريح.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٧١١٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٠٢) والنسائي في الكبرى (٧٥٨٠) وابن ماجه (٢١٦٢)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٩. اسْتَعَطَ: جعل فيه سَعوطًا، وهو ما يجعل في الأنف من الأدوية.

# (١٠) بإبُ السَّعُوطِ(١) بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ الْبَحْرِيِّ (١٠)

وَهُوَ الْكُسْتُ، مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ، مِثْلُ ﴿ كُشِطَتْ ﴾ (٣) [التكوير: ١١]: نُزِعَتْ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللّهِ: (قُشِطَتْ) (٤). (١)

١٩٥٥ - ٥٦٩٣ - حَدَّ ثَمَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ:
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (٥) قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللَّهِ عَنْ كُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِ الدِيِّ؛
فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُّ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» . ﴿ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» . ﴿ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ » . ﴿ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلِدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ » . ﴿ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّعِنَامُ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ . (٢٠) [ط١: ٥٠١ مَا ١٥ عَلَيْهِ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَيَعْلِ بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ . ثَمَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاتِ الْعُمْدِ . (٢٠) و [ط١: ٥٠ مِنْ الْعُدُرُةِ ، وَيُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمِ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُولِ اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ اللْعُلِي اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ الللْعُلِي اللْعُلْمُ اللْعُلِي الللْعُلِي الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلِمُ اللْعُمُولِ الللْعُمُولِيْ ا

(١١) بِابُ: أَيَّ (٦) سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ ؟

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَىٰ لَيْلًا. (ج٥)

[۱۲٤/۷] ٥٦٩٤ - صَرَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: /حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ مِنَى الله عِيهُ مَ وَهُوَ صَايِمٌ. (٥) [ر: ١٨٣٥]

(١) في (و، ص): «السُّعوط» بضمِّ السين.

(٢) في رواية أبي ذر: ((وَالْبَحْرِيِّ).

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: (وَقُشِطَتْ».

(٤) وبها قرأ الشعبي وإبراهيم النخعي. انظر معجم القراءات: ٣٢٦/١٠.

(٥) بهامش (ب، ص): ضبطه من الفرع. اه.

(٦) في رواية أبى ذر: «أَيَّةَ».

(أ) انظر تغليق التعليق: ١/٥ ٤ و ٢٠٧/٤.

السَّعُوط: هو ما يجعل في الأنف من الأدوية. الْقُسْط الْهِنْدِيُّ: نوع مما يُتداوى به من العُود.

(ب) أخرجه مسلم (٢٦١) وأبو داود (٣٧٤، ٣٧٤) والترمذي (٧١) والنسائي (٣٠١) وفي الكبرى (٣٠٥، ٧٥٨٧) وابن ماجه (٢٠١، ٣٤٦٢، ٢٦٥، ٣٤٦٢، ١١ انظر تحفة الأشراف: ١٨٣٤، ١٨٣٤، الْعُذْرَة: هو داء يكون في أقصى الحلق، ويسمى اليوم بالسقوط، وبعضهم يعرفه باحتقان دموي في الحلق سواء كان التهاب اللوزات أو اللَّهاة أو البلعوم، وكانت المرأة تدخل أصبعها في حلق ولدها فترفعه بإصبعها، فأرشد الرسول مِنَاشْطِيمُم إلى العود الهندي. يُلدُّ بِهِ: اللَّدُ: صبُّ الدواء في أحد جانبي فم المريض غالبًا دون إرادته لإغمائه أو لضعف منه. ذَات الْجَنْب: هو مصطلح عام لالتهاب غشاء الجنب الذي يبطن داخل الصدر ويغطي الرئتين، ينتج عن مضاعفات لمرض ذات الرئة أو الدرن أو أمراض معدية أخرى.

(ج) النسائي في الكبرى (٣٢١٨ ، ٣٢١٢ ، ٣٢١٣).

(د) أخرجه أبو داود (۲۳۷۲، ۲۳۷۳) والترمذي (۷۷۰-۷۷۷) والنسائي في الكبرى (۳۲۱۵، ۳۲۱۹-۳۲۱۹، ۳۲۲۹-۳۲۲۹، ۳۲۲۹-۳۲۲۹، ۳۲۳۹-۳۲۲۹، ۳۲۳۹-۳۲۲۹، ۳۲۳۹-۳۲۲۹، ۳۲۳۹-۳۲۲۹، ۳۲۳۹-۳۲۲۹، ۳۲۳۹-۳۲۲۹،

## (١٢) بابُ الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ ، عَن النَّبِيِّ صِنَاللَّهِ مِنْ مُراهِ ٥٦٩٨)

٥ ٦٩٥ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءِ (١):

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَ هَوَ مُحْرِمٌ. (أ) [ر: ١٨٣٥] (١٣) بابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

٥٦٩٦ - صَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ:

عَنْ أَنَسٍ رَبُّ : أَنَّهُ سُيِّلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَقَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَأَعْظَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَ الِيَهُ فَخَفَفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَأَعْظَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَ الِيَهُ فَخَفَفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ». وَقَالَ: «لَا تُعَدِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ». (٢٥٠٥]

٥٦٩٧ - صَّرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، قَالَ: حَدَّثني ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَغَيْرُهُ: أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ: حَدَّثَهُ: أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ:

#### (١٤) بابُ الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّاسِ

٥٦٩٨ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حدَّثني سُلَيْمَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الدَّحْمِنِ الأَعْرَجَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنْ الحَّيَجَمَ بِلَحْيِ<sup>(٣)</sup> جَمَلٍ مِنْ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ (١) بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنْ المَّيْرِ مِنْ اللَّهِ ابْنَ (١) بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنْ المَّذِي عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ (١) بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنْ المَّاسِمِ عَبْدَ الرَّحْمَةِ الْعَرْبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْم

(١) في رواية أبي ذر: «عن عطاء وطاوس».

(١) كتبت في (و، ب، ص): «بن» دون ألف، وبهامش (ص): كذا في اليونينية: «بن» بلا ألف.

(٣) في رواية أبي ذر: «بِلَحْيَيْ» بلفظ التثنية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۰۲) وأبو داود (۱۸۳۵، ۱۸۳۰) والترمذي (۷۷۷، ۷۷۷، ۷۷۷، ۸۳۹) والنسائي (۲۸٤٥-۲۸٤۷) وابن ماجه (۱٦۸۲، ۱٦۸۲)، انظر تحفة الأشراف: ۷۹۷، ۵۷۳۹.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٧٧) وأبو داود (٣٤٢٤) والترمذي (١٢٧٨) وابن ماجه (٣١٦، ٣٤٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٧٠٩. الْغَمْزُ مِنَ الْعُذْرَةِ: داء يكون في أقصى الحلق، ويسمى اليوم بالسقوط، وبعضهم يعرفه باحتقان دموي في الحلق سواء كان التهاب اللوزات أو اللهاة أو البلعوم، والغمز منها: أنَّ المرأة تدخل أصبعها في حلق ولدها فترفعه بإصبعها، فأرشد الرسول مِنْ الشير عم إلى العود الهندي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٠٥) والنسائي في الكبرى (٧٥٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٠.

طَرِيقِ مَكَّةَ وَهوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَاسِهِ. (أ) [ر: ١٨٣٦]

٥٦٩٩ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنا(١) هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حدَّثنا عِكْرِمَةُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِّيَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ مَا حْتَجَمَ فِي رَاسِهِ. (٢٥٣٥)

## (١٥) بابُ الحَجْم (١) مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

٥٧٠٠ - مَّرَّني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ فِي رَاسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ (٣) جَمَلِ. (ج) ٥ [ر: ١٨٣٥]

٥٧٠١ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: أَخْبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ سِنَى اللَّهِ اللَّهِ سِنَى اللَّهِ سِنَى اللَّهِ سِنَى اللَّهِ سِنَى اللَّهِ اللَّهِ سِنَى اللَّهِ سِنَى اللَّهِ اللَّهِ سِنَى اللَّهِ سِنَى اللَّهِ سِنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِيلِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّ

٥٧٠٢ - صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: حدَّثنا ابْنُ الْغَسِيلِ، قَالَ: حدَّثني عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَا لللهِ مِنْ عَلْمُ اللّهِ عَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَادٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ». (٩٥٥ [ر: ٣٨٣٥]

## (١٦) بإبُ الْحَلْقِ مِنَ الأَذَى

٥٧٠٣ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ: عَنْ كَعْبٍ -هُوَ ابْنُ عُجْرَةً - قَالَ: أَتَىٰ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ الْمُرَارُمُنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الحِجَامَةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لَحْيَيْ» بلفظ التثنية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٠٣) والنسائي (٢٨٥٠) وابن ماجه (٣٤٨١) ، انظر تحفة الأشراف: ٩١٥٦.

لَحْي جَمَل: موضع بين مكة والمدينة، تبعد حوالي (١١) كيلو مترًا عن المدينة.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٨٣٦) والنسائي في الكبرى (٣٨٣٠، ٧٥٩٩) ، انظر تحفة الأشراف: ٦٢٢٦.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١/٥.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (٢٢٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٠.

وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ (١) رَاسِي، فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. / قَالَ: «فَٱحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ [١٢٥١٧] أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوِ ٱنْسُكْ نَسِيكَةً». قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ. (أَ٥ [ر: ١٨١٤]

# (١٧) باب مَنِ اكْتَوَىٰ أَوْ كَوَىٰ غَيْرَهُ، وَفَضْل مَنْ لَمْ يَكْتَو

٥٧٠٤ - صَرَّ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ (١) الْغَسِيلِ: حدَّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِرًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ». (ب) [ر: ٥٦٨٣]

٥٧٠٥ - صَّرْتُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ: حدَّثنا حُصَيْنٌ، عَنْ عَامِرٍ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اللَّهُ عَالَ: حَصَيْنٍ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. فَذَكَرْ تُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: حُصَيْنٍ اللَّهُ اللَّهُ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. فَذَكَرْ تُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُم: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمُمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُ وَالنَّبِيَّ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ الْمُوْوِنَ مَعَهُمُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، حَتَّىٰ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ (٣)، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ ؟ قِيلَ: (١) هَذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ. قِيلَ: ٱنْظُرْ إِلَى الأُفْقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلاُ الأُفْقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: ٱنْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ. فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأُفْقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ». ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبِيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ، وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَا فَلَا اللَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ، فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، بِاللَّهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ، فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ النَّيِيَّ مِنَاسُمْ عَلَى الْمُعَادِةُ وَلَادُنَا الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكَاتُونَ، وَلَا يَكَتَوُونَ، وَعَلَىٰ فَبَلَغَ النَّيِيَّ مِنَاسُمْ عَلَىٰ وَلَا يَكَالُ وَنَ الْاَذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكَتَوُونَ، وَعَلَىٰ وَمُ الْذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «عَلَىٰ».

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع الأصول: «بن» بلا ألف.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «حتى وَقَعَ في سَوادٍ عَظِيمٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بَلْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۵٦- ۱۸۵۸، ۱۸۵۹-۱۸۶۱) والترمذي (۹۵۳، ۲۹۷۹، ۲۹۷۳، ۲۹۷۶) والنسائي (۲۸۵۱، ۲۸۵۱) وابن ماجه (۳۰۸۰)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۱٤.

بُرْمَة: قِدْرٌ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٠.

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَالَ عُكَاشَةُ(١) بْنُ مِحْصَنِ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: «سَبَقَكَ(١) عُكَّاشَةُ». (أ٥ [ر:٣٤١٠]

# (١٨) باب الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ

فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً .0 (٥٣٤٢)

٥٧٠٦ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حدَّثني حُمَيْدُ بْنُ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ:

# (١٩) بابُ الْجُذَام

٧٠٧ - وَقَالَ عَفَّانُ: حدَّثنا سَلِّيمُ بْنُ حَيَّانَ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَا(٤)، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(١) بهامش (ب، ص): الكاف هنا مخفَّفة في اليونينية، وفيما يأتي مشدَّدة. اه.

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بها».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَهَلَّا».

(٤) في (و، ب، ص) بالمد: «ميناء».

(أ) أخرجه مسلم (٢٢٠) وأبو داود (٣٨٨٤) والترمذي (٢٠٥٧، ٢٤٤٦) والنسائي في الكبرى (٧٦٠٤)، انظر تحفة الأشراف:٥٤٩٣،١٠٨٣٠.

يَسْتَرْقُونَ: أي يطلبون الرُّقية، والمراد الاسترقاء الذي كانوا يسترقونه في الجاهلية عند كهانهم، وهو استرقاء بما ليس في كتاب الله ولا بأسمائه وصفاته، وإنَّما هو ضرب من السحر، فأمَّا الاسترقاء بكتاب الله والتعوذ بأسمائه وكلماته فقد فعله الرَّسول مِنَا شَرِيمٌ وأمر به، ولا يخرج ذلك من التوكل على الله.

يَتَطَيَّرُونَ: التطير: التشاؤم بالشيء تراه أو تسمعه وتتوهم وقوع المكروه به، واشتقاقه من الطير كتطيرهم من الغراب رؤية وصوتًا، ثم استمر ذلك في كل ما يُتطير برؤيته وصوته.

(ب) أخرجه مسلم (١٤٨٨) وأبو داود (٢٢٩٩) والترمذي (١١٩٧) والنسائي (٣٥٠١، ٣٥٣٣، ٣٥٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٥٩.

أَحْلَاسها: جمع حِلْس ، وهو الثوب، أو الكساء الرقيق.

وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْأَسَدِ». (أ) [ط: ٥٧١٧، ٥٧٧٥، ٥٧٧٥، ٥٧٧٥]

## (٢٠) بِابُّ: الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

٥٧٠٨ - صَرَّ ثَنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّ ثنا غُنْدَرُ(١): حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ:

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا [١٢٦/٧] شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ(٤) ٥٠ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

قَالَ شُّعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسْ عِيمِم. قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حدَّثني بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ. (ب)٥ [ر: ٤٤٧٨]

#### (٢١) بإبُ اللَّدُودِ

٥٧١٥ - ٥٧١٥ - صَرَّ ثَنَا عَلِيًّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حدَّ ثني مُوسَى بْنُ أَبِي عَايِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَايِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَالِهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مَنَ اللَّهِيَّ مَنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مَنَ اللَّهِيَّ مَنَ اللَّهِيَّ عَلَيْسُهُ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: أَنْ لَا تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ (٥) الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ

لَا عَدْوَى: أي: لا يعدي شيءٌ شيئًا. الطِّيَرَة: هي التَّشاؤُم بالشَّيء. الهَامَة: طائر، وقيل: هو البومة، والعَرَبُ تَزْعُم أنَّ رُوحَ القَتِيل الذي لا يُدْرَكُ بِثَأْرِه تَصِير هَامَةً فتَقُول: اسْقُوني فإذا أُدْرِكَ بِثَأْرِه طَارَتْ. صَفَر: كانت العَرَبُ تزعُمُ أنَّ في البَطْن حيَّةً يقال لها: الصَّفَر، تُصِيبُ الإنسانَ إذا جَاعِ وتُؤْذِيه، وأنَّها تُعْدِي، فأبطَل الإسلامُ ذلك. وقيل: أرادَ به النَّسِيء الذي كانوا يَفْعلُونه في الجاهليَّة، وهو تأخيرُ المُحرَّم إلى صَفَر ويجعَلُون صَفَر هو الشهرَ الحرامَ فأبطَله. الْمَجْذُوم: هو من أصابه الجذام أعاذنا الله منه، وهو مرض تظهر آثاره على الجلد.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَر».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «الكَمْأَةُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي: «من العين».

<sup>(</sup>٥) بالنصب رواية أبى ذر (ص)، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٢٠) وأبو داود (٣٩١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٧٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٤٩) والترمذي (٢٠٦٧) والنسائي في الكبرى (٦٦٦٦-١٠٩٨٨، ١٠٩٨٩) وابن ماجه (٣٤٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ٢٤٥٥.

الكماة: نبات فطري ينبت دون تدخل الإنسان. من الْمَنِّ : المعنى أنها تشبه المنَّ ؛ لكونها تأتي عفوًا بلا أسباب.

قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي». قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: «لَا يَبْقَىٰ فِي الْبَيْتِ أَحَدُّ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ ، إِلَّا الْعَبَّاسَ (١) فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ ». (أ) ٥ [ر١: ٢٥٥] [ر١: ٢٤١] [ر٤: ٨٥٤]

٥٧١٣ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ(١):

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ، فَإِنَّ فِيهِ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: ﴿ عَلَىٰ مَا ﴿ ٤) تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ (٥) ، عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ؛ فَإِنَّ فِيهِ الْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ ». فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ : يُسْعَطُ (٦) مِنَ الْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ». فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: بَيَّنَ لَنَا اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَسَةً. قُلْتُ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ! قَالَ: لَمْ يَقُولُ: بَيَّنَ لَنَا اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُعْلَىٰ أَلُنَا خَسْمةً. قُلْتُ لِسُفْيَانَ الْغُلَامَ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ ، وَأَدْخَلَ يَقُولُ : أَعْلِقُوا أَعْنَهُ شَيْئًا. (٢٠) وَارْدَ ١٩٥٠] يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَلَمْ يَقُلُ: أَعْلِقُوا أَعْنَهُ شَيْئًا. (٢٠) [ر: ١٩٥] سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ ، إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَلَمْ يَقُلُ: أَعْلِقُوا أَعْنَهُ شَيْئًا. (٢٠) [ر: ١٩٥]

٥٧١٤ - صَّرَثُنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إلَّا العَبَّاسُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَنْهُ»، وهو الأوفق للسياق بعدُ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عَلَامَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحمويي والمستملي: «الإعلاق».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ويُسْعَطُ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «إنَّما قال: أعْلَقْتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرج حديث عائشة وابن عباس: الترمذي في الشمائل (٣٩١) والنسائي (١٨٤٠) وابن ماجه (١٤٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٨، ٥٨٦٠، وحديث عائشة أخرجه مسلم (٢٢١٣) والنسائي في الكبرى (٧٠٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٨. اللَّدُود: ما يُصبُّ من الدواء في أحد جانبي فم المريض غالبًا دون إرادته لإغمائه أو لضعف منه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١٧، ٢٢١٤) وأبو داود (٣٧٤، ٣٧٧) والنسائي (٣٠١) وفي الكبرى (٧٥٨) وابن ماجه (٣٤٦٢، ٣ ) أخرجه مسلم (٢٠١٧) انظر تحفة الأشراف: ١٨٣٤٣. أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ: الْعِلَاق: معالجة عُذْرة الصبي - داء يكون في أقصى الحلق بأن ترفعه أمه أو غيرها بإصبعها. الْعُذْرة: هو داء يكون في أقصى الحلق، ويسمى اليوم بالسقوط، وبعضهم يعرفه باحتقان دموي في الحلق سواء كان التهاب اللوزات أو اللهاة أو البلعوم، وكانت المرأة تدخل أصبعها في حلق ولدها فترفعه بإصبعها، فأرشد الرسول مِن الشعير عم إلى العود الهندي. تَدْغُرُنَ: الدَّغَرُ: غمز الحلق. يُسْعَطُ: السَّعوط بالفتح: هو ما يجعل من الدواء في الأنف.

أَنَّ عَايِشَةَ إِنَّهُا زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ النَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِهِ وَآخَرَ. أَنْ وَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ. أَنْ وَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ (١)، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَايِشَة ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. قَالَتْ عَايِشَة : فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِنْ مَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهَا، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ هُوَ عَلِيٌّ. قَالَتْ عَايِشَة : فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسِهِ مِنْ مِنْ النَّاسِ». قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ؟ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ؟ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِخَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّىٰ جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: أَنْ لِحَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ السِّعِهُ فَعَلْتُنَ (١٠). قَالَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. (١٥٥ [ر: ١٩٥]

#### (٢٣) بإبُ الْعُذْرَةِ

٥٧١٥ - صَّرْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ / الأَسَدِيَّةَ -أَسَدَ خُزَيْمَةَ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللَّاتِي [١٢٧/٧] بَايَعْنَ النَّبِيَّ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللَّاتِي [١٢٧/٧] بَايَعْنَ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللْمُعْمِلُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُ اللللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِيْ الللْمُعُلِقُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِقُ مُنْ اللللْمُعُمْ مُنْ الللْمُعُمْ اللَّهُ مُنْ الللْمُعُمُ مُو

(١) في رواية أبي ذر زيادة: (له).

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَعَلْتُمْ».

(٣) في رواية أبي ذر: «وقد» (ن،ق)، وعزاها في باقي الأصول إلى رواية الكشميهني.

(٤) في رواية أبي ذر والأصيلي: «عَلَامَ».

(٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَيْكُنَّ».

(أ) أخرجه مسلم (٤١٨) والنسائي في الكبرى (٧٠٨٣، ٧٠٨٢) وابن ماجه (١٦١٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٠٩. أَوْكِيَتُهُنَّ: الوكاء هو الحبل أو نحوه الذي يشدُّ به رأس الوعاء. مِخْضَب: وعاءٌ تُغْسَل فيه الثياب.

(ب) أخرجه مسلم (٢٨٧، ٢٦٤) وأبو داود (٣٧٤، ٣٧٤) والنسائي (٣٠١) وفي الكبرى (٧٥٨) وابن ماجه (٣٢٦، ٣٤). ٣٤٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٣٤٣.

أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ: العِلَاق: معالجة عُذْرة الصبي -داء يكون في أقصى الحلق - بأن ترفعه أمه أو غيرها بإصبعها. الْعُذْرَة: هو داء يكون في أقصى الحلق، ويسمى اليوم بالسقوط، وبعضهم يعرفه باحتقان دموي في الحلق سواء كان التهاب اللوزات أو اللهاة أو البلعوم، وكانت المرأة تدخل أصبعها في حلق ولدها فترفعه بإصبعها، فأرشد الرسول سِنَاشِيمُ إلى العود الهندي. تَذْفَرْنَ: الدَّغَرُ: غمز الحلق. ذَات الجَنْب: هو مصطلح عام لالتهاب غشاء الجنب الذي يبطن داخل الصدر ويغطي الرئتين، ينتج عن مضاعفات لمرض ذات الرئة أو الدرن أو أمراض معدية أخرى.

يُريدُ الْكُسْتَ، وَهوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ.

وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَلَّقَتْ عَلَيْهِ. (أ) ٥ (٢٤) بابُ دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

٥٧١٦ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ (١)، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَا شُعِيمُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ وَكَذَبَ بَطْنُ (اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ: (صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ: (صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخْدِكَ). (٢٥٥ - ٥ ( د ٢٨٤ ه )

تَابَعَهُ النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ. (ج)٥

#### (٢٥) بابّ: لَا صَفَرَ

وَهُوَ دَاءٌ يَاخُذُ الْبَطْنَ.٥

٥٧١٧ - صَّرَثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن وَغَيْرُهُ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَلَيْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْهَ مِنَ اللَّهِ عَالَ: ﴿لَا عَدْوَىٰ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ﴾. فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَاتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَعْزَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَاتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَعْزَابِي وَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَاتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَعْزَابِهُا وَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ الل

رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ.٥(٥٧٧٥)(٥٧٧٥)

(١) ضبطها في (ص) بالنصب، وبالوجهين في (ب).

الهَامَة: طائر، وقيل: هو البومة، والعَرَبُ تَزْعُم أَنَّ رُوحَ القَتِيل الذي لا يُدْرَكُ بِثَأْرِه تَصِير هَامَةً فتَقُول: اسْقُوني فإذا أُدْرِكَ بِثَارِه طَارَتْ. كَأَنَّها الظِّباء: جمع ظبي، أي في النَّشاط والقوَّة والسَّلامة من الدَّاء. يُجْرِبُها: يكون سببًا لوقوع الجَرَبِ بها.

<sup>(</sup>أ) حديث يونس عند مسلم (٢٢١٤) والنسائي في الكبرى (٧٥٨٧) وابن ماجه (٣٤٦٢) وحديث إسحاق عند المصنف (٥٧١٨). (ب) أخرجه مسلم (٢٢١٧) والترمذي (٢٠٨٢) والنسائي في الكبرى (٦٧٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥١١.

اسْتَطْلَقَ: استطلاق البطن ما يعرف اليوم بالإسهال.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٥/٥ ٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۱) وأبو داود (۳۹۱۱) والنسائي في الكبرى (۷۰۹۱، ۷۰۹۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۰۱۸۹.

#### (٢٦) بابُ ذَاتِ الْجَنْبِ

٥٧١٨ - مَّرْثِي (١) مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللَّاتِي (٢) بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْمِيمِم، وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُم بِابْنٍ لَهَا قَدْ عَلَّقَتْ (٣) وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُم بِابْنٍ لَهَا قَدْ عَلَقَتْ (٣) عَلَيْهُ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: (النَّقُوا اللَّهَ، عَلَىٰ مَا (٤) تَدْغَرُوْنَ أَوْ لَادَكُمْ (٥) بِهَذِهِ الأَعْلَقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ». (أَنْ ٥ [ر: ١٩٢٥]

يُرِيدُ الْكُسْتَ، يَعْنِي الْقُسْطَ، قَالَ: وَهِيَ لُغَةً. ٥

٥٧١٩ - ٥٧٢١ - صَ*دَّثنا* عَارِمٌ: حدَّثنا حَمَّادٌ قَالَ: قُرِئَ عَلَىٰ أَيُّوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ، مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ، وَمِنْهُ مَا قُرئَ عَلَيْهِ، وَكَانَ<sup>(١)</sup> هَذَا فِي الْكِتَابِ<sup>(٧)</sup>:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنَسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ، وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ/بِيَدِهِ. (<sup>ب)</sup>۞ ﴿ \* وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(١) في رواية كريمة: «الَّتِي».

(٣) في رواية أبى ذر: «أَعْلَقَتْ».

(٤) في رواية أبي ذر: «عَلَامَ».

(٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ».

(٦) في رواية أبي ذر: «فَكَانَ».

(٧) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وكانَ هذا قَرَأَ الكِتَابَ».

[1/14.]

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٧، ٢٦١٤) وأبو داود (٣٧٤، ٣٧٤) والنسائي (٣٠٢، ٧١) وفي الكبرى (٧٥٨٣) وابن ماجه (٣٤٦٢، ٢٥) أخرجه مسلم (٢٨٧، ٢٨١) وأبو داود (٣٨٤، ٣٧٤).

عَلَقَتْ عَلَيْهِ: الْعِلَاق: معالجة عُذْرة الصبي -داء يكون في أقصى الحلق - بأن ترفعه أمه أو غيرها بإصبعها. الْعُذْرَة: هو داء يكون في أقصى الحلق، ويسمى اليوم بالسقوط، وبعضهم يعرفه باحتقان دموي في الحلق سواء كان التهاب اللوزات أو اللهاة أو البلعوم، وكانت المرأة تدخل أصبعها في حلق ولدها فترفعه بإصبعها، فأرشد الرسول مِنَاشِيرٍ إلى العود الهندي. تَذْفَرْنَ: الدَّغَرُ: غمز الحلق. ذَات الْجَنْب: هو مصطلح عام لالتهاب غشاء الجنب الذي يبطن داخل الصدر ويغطي الرئتين، ينتج عن مضاعفات لمرض ذات الرئة أو الدرن أو أمراض معدية أخرى.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٩٥٨ ، ٩٥٩.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ الْأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالْأَذُنِ.

لَّقَالَ أَنَسُ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَ الْسَعِيمُ مَيُّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ اللَّهِ مِنَ النَّصْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ/ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي. (أ) ٥

#### (٢٧) باب حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّبِهِ الدَّمُ

٥٧٢٢ - مَّدَّني (١) سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ عَلَىٰ رَاسِ رَسُولِ اللَّهِ<sup>(۱)</sup> مِنَاسِّهِ مِمَ الْبَيْضَةُ، وَأَدْمِي وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيُّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ اللَّهِ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً، عَمَدَتْ إِلَىٰ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا، وَأَلْصَقَتْهَا عَلَىٰ جُرْح رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَ الدَّمُ. (ب) [ر: ٢٤٣]

#### (٢٨) باب: الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ

٥٧٢٣ - حَدَّثني (١) يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبٍ (٣): حدَّثني مَالِكُ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِينَ ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَالِتُهُ عِنَ النَّبِيِّ صِنَالِتُهُ عَالَ: «الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ».

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: آكُشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ. ٥٠٥ [ر: ٣٢٦٤]

٥٧٢٤ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ (٤) أَبِي بَكْرِ رَالَهُمْ: كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ،

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ»، وحوَّق على قوله: «رسول الله» في (ب، ص).

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(٤) في رواية أبي ذر: «ابْنَةَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٥ ٤. الْحُمَة: السُّمُّ أو ذات السُّمِّ. الأُذن: أي وجع الأذن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۹۰) والترمذي (۲۰۸۰) والنسائي في الكبرى (۹۲۳۰) وابن ماجه (۳٤٦٤، ٣٤٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٨١.

الْبَيْضَةُ: الخوذة. رَبَاعِيَتُهُ: المُقدَّم من أسنانه. الْمِجَنُّ: التُّرس. فَرَقاً: انقطع وسكن.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٠٩) والنسائي في الكبرى (٧٦٠٨، ٧٦٠٨) وابن ماجه (٣٤٧٢)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٦٩، ٤٥٩٠. فَيْح: سطوع الحر وانتشاره. الرِّجْز: العذاب.

فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. قَالَتْ: وَكَانَ(١) رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالِمُونَا أَنْ نَبْرُدُّهَا بِالْمَاءِ. (أن فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. قَالَتْ: وَكَانَ(١) رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَا أَنْ نَبْرُ دُهَا بِالْمَاءِ. (أن المُثَنَّىٰ: حدَّثنا عِشَامٌ: أخبَرَنِي أَبِي:

عَنْ عَايِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيَّمُ قَالَ: «الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَأَبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ». (ب٥٠)

٥٧٢٦ - صَّرَثْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ: عَنْ جَدِّهِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (٣) صِنَ السَّعِيدِ مِمْ يَقُولُ: «الْحُمَّىٰ مِنْ فَوْحٍ (٤) جَهَنَّمَ؛

عن جدهِ رافع بنِ حدِيجٍ قال: سمِعت النبِيِّ ﴿ ﴿ مِنْ سَلِيدٌ مَ يَقُولَ: "الحمي مِن قُوحِ ﴿ ﴿ جَهَنَّم فَأَبْرُ دُوهَا بِالْمَاءِ ﴾. ﴿ ۞ [ر: ٣١٦٢]

## (٢٩) بابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ

٥٧٢٧ - صَرَّتْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا سَعِيدٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ(٥):

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقالَتْ: كَانَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ فَيْح».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عنْ قَتَادَةَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فَقالُوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١١) والترمذي (٢٠٧٤) والنسائي في الكبرى (٧٦١١) وابن ماجه (٣٤٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٧٤٤. حُمَّتْ: أصيبت بالحمى. جَيْبها: الجَيْبُ: هو ما يكون مفرجًا من الثوب كالكم والطوق.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢١٠) والترمذي (٢٠٧٤) والنسائي في الكبرى (٧٦٠٧) وابن ماجه (٣٤٧١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٢٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢١٦) والترمذي (٢٠٧٣) والنسائي في الكبرى (٧٦٠٦) وابن ماجه (٣٤٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ٦٥ ٥٦. فَوْح: سطوع الحر وانتشاره.

[159/٧]

٥٧٢٨ - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا، عَنِ النَّبِيِّ سِنَاسٌ عِيهُ مُ اللَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا». فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ (٢)؟ (ب٥٠) [ر:٣٤٧٣]

٥٧٢٩ صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْفَلِ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْفَلِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بِلَهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ (٣)، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمْرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ (٤) قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ٱدْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَولِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ٱدْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَولِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْنا (٥) لأَمْرٍ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْنا (٥) لأَمْرٍ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تُوجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْنا (٥) لأَمْرٍ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تُوجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلا نَرَىٰ أَنْ تُوجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ مِنَ السِّعِيمِ مَ وَلَا نَرَىٰ أَنْ تُوجِعَ عَنْهُ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، عَنِي . ثُمَّ قَالَ: ٱدْعُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ،

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «أنَّهُ».

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قَالَ: نَعَمْ».

(٣) في (ب، ص): «الشأم»، في الحديث كله.

(٤) بهامش (ب، ص): كان على «الوباء» مدَّة في اليونينية، ثمَّ كُشطت في هذه وما بعدها. اه.

(٥) هكذا في (ن،ع)، وهو موافق لما في الإرشاد، وفي باقي النسخ: «خَرَجتَ».

(٦) في (و، ق): «ادعُ»، وفي (ب، ص): «ادعو» وبهامشهما: هكذا في اليونينية: «ادعو» هذه بالواو. اه. زاد في (ب): وبدون ألف بعدها. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤-٤٣٦٨) والترمذي (٧٢) والنسائي (٤٠٢٤-٤٠٣٥) وابن ماجه (٣٥٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ١١٧٦.

اسْتَوْخَمُوا: الأرض الوخمة: التي لا يوافق هواؤها من نزلها. ذَوْد: الثلاث من الإبل إلى أن تبلغ عشرين. الحَرَّة: الأرض ذات الحجارة السوداء. فَسَمَرُوا: كحلوا بالمسامير المحمية.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢١٨) والترمذي (١٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٢٥١٤-٧٥٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ٨٤.

وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ٱرْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ٱدْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعُوتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ (') عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ (') عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! نَعَمْ نَفِرُ مِنْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ إِلَىٰ عَمْرُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةً، قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَلَرِ اللَّهِ عَنْدُو اللَّهُ عَلْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةً، وَالأَخْرَىٰ جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ عَلْمَ وَلَا اللَّهُ مُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ وَعَيْتَ الْعَرَامُ مَنْ عُلْ اللَّهُ عَلْمُ مُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ مَنْ اللَّهُ مُولُ اللَّهُ مُولُ اللَّهُ عُمْرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ أَنْ أَنْ الْعَرَامُ وَلَا الْمَعْمُ وَا فِرَارًا مِنْهُ ﴾ . قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ أَنْ أَلَ الْعَرْمُ وَا فِرَارًا مِنْهُ ﴾ . قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ أَنْ أَنْ أَلَ الْعَرَامُ وَلَا الْمَامِولُ اللَّهُ الْمُورُولُ فَلَا الْمُورُالِ الْمَالِ الْمُؤْمِ الْمُلَا عُمْرُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْمَالَ الْمُعَلِيْ الْعَمْ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِّ الْمُعَلِيْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

• ٥٧٣٠ - مَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ (٣)، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ عُمْرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى السَّامِيُ مُ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ (٤) بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ﴾. (٢٠٥ [ر: ٥٧٢٩]

٥٧٣١ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً / رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً المَسِيحُ وَلَا [١٣٠/٠] الطَّاعُونُ». ﴿ ٥٠ [ر: ١٨٨٠]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «مُصْبِّح» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «هَبَطْتَ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «الشأم»، في الحديث كله.

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ن، و)، وضبط في (ب، ص) روايتهما: (إذا سَمِعْتُمْ أَنَّهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١٩) وأبو داود (٣١٠٣) والنسائي في الكبرى (٧٥٢١)، انظر تحفة الأشراف: ٩٧٢١.

سَرْغَ: قريةٌ بوادي تَبُوكَ من طريق الشَّام. بَقِيَّةُ النَّاسِ: أي: بقية الصحابة الشُّمُ، وإنَّما قال ذلك تعظيمًا لهم، أي: كأنَّ الناس لم يكونوا إلَّا الصحابة. مُصبِّحٌ على ظَهْر: مسافر في الصباح راكبًا. عُدْوَتَانِ: تثنية عُدوة، وهي جانب الوادي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢١٩) وأبو داود (٣١٠٣) والنسائي في الكبرى (٧٥٢١)، انظر تحفة الأشراف: ٩٧٢٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٧٩) والنسائي في الكبري (٢٧٣ ، ٢٦٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤٦٤٢.

٥٧٣٢ - صَّرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا عَاصِمٌ: حَدَّثَننِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرينَ، قَالَتْ:

قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ مِنْ اللَّاعُونِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الطَّاعُونِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِكُلِّ مُسْلِمٍ». (أ) [ر: ٢٨٣٠]

٥٧٣٣ - صَرَّ ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، عَنِ النَّبِيِّ مِن السَّمِيمُ مَ قَالَ: «الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ». (ب٥٣] [ر: ٣٥٣]

#### (٣١) باب أَجْرِ الصَّابِر فِي الطَّاعُونِ

٥٧٣٤ - صَّرَثْنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا حَبَّانُ: حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ:

عَنْ عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيمِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْنا(١٠): أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُّمِيمِ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ مِنَاسُّمِيمِ أَنَّهُ: ((كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ(٣)، فَجَعَلَهُ اللَّهُ وَنِهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ١٣)، فَجَعَلَهُ اللَّهُ وَنِهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ١٤) وَحُمَةً لِلْمُوْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ». (٥) [ر: ٣٤٧٤]

تَابَعَهُ النَّضْرُ ، عَنْ دَاوُدَ.٥ (٦٦١٩)

## (٣٢) بإبُ الرُّقَىٰ بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

٥٧٣٥ - حَدَّني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَالِيشَةَ رَائِيَّهُ: أَنَّ النَّبِيِّ صِنَالِلْمُعِيدُ مُ كَانَ يَنْفِثُ (٤) عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «بِمَ».

(٤) بهامش (ب، ص): لم يضبط الفاء هنا في اليونينية، وضبطها فيما يأتي بالكسر. اه.

(أ) أخرجه مسلم (١٩١٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٢٨. ويحيى المذكور هو ابن سيرين أخو حفصة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: (أخْبَرَتْهُ).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شاءَ».

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩١٤) والترمذي (١٠٦٣) والنسائي في الكبرى (٧٥٢٨) وابن ماجه (٢٠٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٧. الْمَبْطُونُ: الذي يموت بمَرض بَطْنه. الْمَطْعُونُ: الذي يموت بالطاعون.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٥٢٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٨٥.

بِالْمُعَوِّذَاتِ/، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ(١) بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ(١) لِبَرَكَتِهَا. فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: [٢٣٠/ب] كَيْفَ يَنْفِثُ؟ قَالَ: كَانَ يَنْفِثُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. (أ) [ر: ٤٤٣٩]

## (٣٣) بإبُ الرُّقَىٰ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِيرَ عَرَ (٥٧٣٥)

٥٧٣٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ (٣): حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ النَّبِيِّ مِنَ السَّاعِ فَا أَوْلَئِكَ ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ (٥) أَوْ رَاقٍ ؟ فَلَمْ يَقُرُوهُمْ ، فَبَيْنَمَا (٤) هُمْ كَذَلِكَ ، إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ (٥) أَوْ رَاقٍ ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا ، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا ، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَقَالُوا: لِا تَاخُذُوهُ (٨) حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَ (٩) بِأُمِّ الْقُرْآنِ (٢) ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ (٧) ، فَبَرَأً ، فَأَتُوا بِالشَّاءِ ، فَقَالُوا: لَا تَاخُذُوهُ (٨) حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَ (٩) مِنَ الشَّاءِ ، فَسَأَلُوهُ (١٠) فَضَحِكَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟! خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ » (٩) مِنَ الشَّعْرِيمِ . فَسَأَلُوهُ (١٠) فَضَحِكَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟! خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ » (٩) ٢٠

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «عَنْهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «بيَدِهِ نَفْسِهِ». وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية: «نفسِهِ» بالجر لا غير. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَبَيْنَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «هَلْ مَعَكُمْ دَوَاءٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «بالقُرْآنِ».

<sup>(</sup>٧) بضمِّ الفاء في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) هكذا في (ن)، وأشار إليها بهامش (ع)، وفي باقي الأصول: «لَا نَاخُذُهُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَسَأَلُوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٩٦) وأبو داود (٣٩٠٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٨، ٧٥٣٠، ٧٥٤٤) وابن ماجه (٣٥٢٨) أخرجه مسلم (٢٠٨٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٦٣٨.

النَّفْثُ: نفخٌ لطيف أقل من التَّفل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠١١) وأبو داود (٣٤١٨، ٣٤٠٠) والترمذي (٢٠٦٣، ٢٠٦٢) والنسائي في الكبرى (٧٥٣٣، ٧٥٤٧، ٢٠٨٦) (ب) أخرجه مسلم (١٠٨٦، ٢٠٨٦) وابن ماجه (٢١٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ٤٢٤٩.

يَقْرُوهُمْ: يضيفوهم. سَهْم: نصيب.

[141/v]

# (٣٤) بابُ الشَّرْطِ(١) فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيع مِنَ الْغَنَمِ

٥٧٣٧ - صَّرَ ثِينِ (١) سِيدُ انُ (٣) بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدِ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا/ أَبُو مَعْشَرِ الْبَصْرِيُّ -هُوَ صَدُوقٌ - يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ (١): حدَّ ثني (٥) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (٢) مِنَ اللهِ يَامُ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيعٌ -أَوْ: سَلِيمًا- فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيعًا -أَوْ: سَلِيمًا- فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ هُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْذَ لُكُمْ وَلَا اللهِ مَلِاللهِ عَلَىٰ كِتَابِ اللّهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّهِ ». (أَنَ اللّهُ مِنَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّهِ اللّهُ مَا أَخَذْتُهُ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّهِ اللّهُ مَا أَخَذْتُ مُ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّهِ اللّهُ مَلْ أَنْهُمُ مُنْ أَمْ فَالُولَ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَخَذْتُهُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَخَذْتُهُ مَا أَخَذْتُهُمْ عَلَيْهِ أَحْرًا كِتَابُ اللّهُ مَا أَنْ مَا أَنْهُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَنْ أَلْكُونَا مُنْ أَلَا مَا لَا أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مِنْ الللّهُ مِنْ أَلْهُ مُنْ أَلَا مُولُ اللّهُ مَا أَنْ مَا أَخَذْتُهُمْ عَلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ مُلْ الللّهُ مَا أَنْ إِلَا مُعْلَى مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولَا اللّهُ مُنْ أَلُولُ اللّهُ مِنْ أَلْهُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَنْ أَمْ أَلُهُ مُا أَنْ عَلَى الللّهُ مَا أَنْ مُنْ أَلُولُ اللّهُ مِنْ مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُ اللّهُ مُنْ أَلَا مُعْلِيْ الللللّهُ مِنْ مُن

#### (٣٥) بإب رُقْيَةِ الْعَيْن

٥٧٣٨ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثني مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ (٧)، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( ( ) مِنَ اللَّمِلَ اللَّهِ ( ا ) أَوْ: أَمَرَ - أَنْ يُسْتَرْ قَى ( ( ) مِنَ الْعَيْنِ. ( ) ( ) عَنْ عَايِشَةَ رَبُّ قَالَ اللَّهُ مَنْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْلُولُولِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الشُّرُوطِ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: «سيدان» بكسر السين المهملة، بعدها ياء معجمة باثنين تحتها ودال مهملة ونون في آخر الاسم، قاله الحافظ أبو على. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «أَبُو مَعْشَرِ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ»، زاد في روايتها في (ص): «البصري».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «قالَ: حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «نَسْتَرْقِيَ».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٧٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٩٥) والنسائي في الكبرى (٧٥٣٦) وابن ماجه (٣٥١٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٦١٩٩.

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَبِيُّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمِ مَ أَىٰ فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا؛ فَإِنَّ بِهَا النَّطْرَةَ». (أ) ٥

وَقَالَ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنِ النَّبِيِّ سِهَاللَّهِ المُعْيَهُ المُ. تَابَعَهُ عَبُدُ النَّبِيِّ سِهَاللَّهُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ. (ب) ۞

#### (٣٦) بإبِّ: الْعَيْنُ حَقُّ

• ٥٧٤ - صَّرَ ثَنَا (٢) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيْرُ مُ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقُّ». وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْمِ. (٥٠) [ط: ٩٤٤]

(٣٧) باب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

٥٧٤١ - صَرَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَأَلْتُ عَايِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ، فَقَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّقْيَةَ (٤) مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ. (٥) سَأَلْتُ عَايِشَة عَنِ الرُّقْيَة (٩٨) بِأَبُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ مِنَى الله عِيمِ مِمَ

٥٧٤٢ - صَرَّثنا مُسَدَّد: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز، قَالَ:

دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ ثَابِتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، ٱشْتَكَيْتُ. فَقَالَ أَنَسُ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِمِهُمْ ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، ٱشْفِ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِمِهُمْ ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، ٱشْفِ أَنْتَ الشَّافِي إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا». (هـ) وَ

(١) قوله: «تابعه عبد الله...» مُقدَّم علىٰ قوله: «وقال عقيل» في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

(٤) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الرُّقْيَةِ».

(أ) أخرجه مسلم (٢١٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٦. سَفْعَةٌ: تغير في اللون وشحوب. النَّظْرَة: الإصابةُ بالعين. (ب) انظر تغليق التعليق: ٤٧/٥.

> (ج) أخرجه مسلم (٢١٨٧) وأبو داود (٣٨٧٩) وابن ماجه (٣٥٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤٦٩٦. الْوَشْم: هو شَقُّ الجلد بإبرة وحشوه كحلًا أو غيره فيخضر مكانه.

(د) أخرجه مسلم (٢١٩٣) والنسائي في الكبرى (٧٥٣٩) وابن ماجه (٣٥١٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٠١١. الْحُمَة: السُّمُ، أو ذاتُ السمِّ.

(ه) أخرجه أبو داود (٣٨٩٠) والترمذي (٩٧٣) والنسائي في الكبري (١٠٨٦١، ١٠٨٨١)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٤.

[147/7]

٥٧٤٣ - حَدَّثَنَا مَانُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ: عَنْ عَلِيْسَةَ اللَّهُمَّ : أَنَّ النَّبِيَّ سِلَ السَّعِيرُ م كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى / وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَنْ فِهِ (٢) وَأَنْتَ (٣) الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَايِشَةَ نَحْوَهُ. (أ) ٥ [ر: ٥٧٥ه]

٥٧٤٤ - صَّرَّ فِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ: حدَّ ثنا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٤): أخبَرَنِي أَبِي: عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيرُ عَمَلَ يَرْقِي يَقُولُ: «ٱمْسَكِّحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ». (٢٠٥٠] [ر: ٥٧٥٥]

٥٧٤٥ - صَرَّ ثَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّ ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّ ثني عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ: عَنْ عَالِي بَنُ عَبْدَ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ (٥) عَنْ عَايِشَةَ رَابُهُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ (٥) بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا (٦) بِإِذْنِ رَبِّنَا (٧)». (٩) [ط: ٧٤٦]

٥٧٤٦ - صَرَّتَيْ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ (^): أخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ: عَنْ عَلَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ: عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ: «تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا». (ح) [ر: ٥٧٤٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: (وَٱشْفِهِ).

<sup>(</sup>٣) الواو ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «وَرِيقَةُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَشْفِي سَقِيمَنا».

<sup>(</sup>V) قوله: «بإذن ربنا» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا صدقةُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٩١) والنسائي في الكبرى (٧٥٠٨-٧٥١٠) ١٠٨٤٨ -١٠٨٥٨، ١٠٨٥٨، ١٠٨٥٨، ١٠٨٥٨) وابن ماجه (١٦٦٩، ٣٥٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٠٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۱۹۱) والنسائي في الكبرى (۷۰۰۸-۷۰۱۰، ۷۰۵۵، ۱۰۸۵۸-۱۰۸۵۳، ۱۰۸۵۸، ۱۰۸۵۸، ۱۰۸۵۹) و ۱۰۸۵۹ وابن ماجه (۲۱۱، ۲۵۱۹)، انظر تحفة الأشراف: ۱۷۲۵۲.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٩٤) وأبو داود (٣٨٩٥) والنسائي في الكبرى (٧٥٥٠، ١٠٨٦٢) وابن ماجه (٣٥٢١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٩٠٦.

#### (٣٩) بابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

٥٧٤٧ - حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حدَّثِنا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْطِيمُ مَ يَقُولُ: «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلُمُ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ مِي يَقُولُ: «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلُمُ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحُدُكُمْ شَيْعًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ (١) عَنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ مَنَ الْجَبَلِ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أَبُالِيهَا. (١) و (٢٩٢٠]

٥٧٤٨ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر:

٥٧٤٩ - صَرَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالله عِيْهُمُ ٱنْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّىٰ نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ (٤) نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ الَّذِينَ قَدْ (٤) نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ / مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ، [٣٣/٧]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) بضمِّ اللام وسكونها، نقلًا عن اليونينية، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَإِنْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قد» ليست في (و،ع).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٦١) وأبو داود (٥٠٢١) والترمذي (٢٢٧٧) والنسائي في الكبرى (٧٦٢٧، ٧٦٥٥، ١٠٧٣٢-١٠٧٣٧) وابن ماجه (٣٩٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٩٢) وأبو داود (٥٠٥٦) والترمذي (٣٤٠٢) والنسائي في الكبرى (١٠٦٢٤) وابن ماجه (٣٥٢٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٠٧.

وَلَكِنْ وَاللّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفِلُ() وَيَقْرَأُ: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْمَسَلَمِينَ ﴾ (١) حَتَّىٰ فَطَیٰ قَطِیعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ یَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَهُ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ لَكَأَنَمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَهُ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: ٱقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَىٰ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّىٰ نَاتِيَ (٣) رَسُولَ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ فَقَالَ: ﴿ وَمَا فَنَذُكُو لَهُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ فَذَكُرُوا لَهُ فَقَالَ: ﴿ وَمَا يُدُرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟ أَصَبْتُمُ، ٱقْسِمُوا وَٱضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ (٤) بِسَهْم ﴾. (أن [د:٢٧٦]

(٤٠) باب مَسْح الرَّاقِي/الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ

[1/171]

٥٧٥٠ - صَرَّني (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عَايِشَةَ بِنَيْ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ سِنَ اللَّهِ يَعُ فَدُ بَعْضَهُمْ، يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ عَنْ عَايِشَةَ بِنَيْ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ سِنَ اللَّهِ فَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا». فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ رَبَّ النَّاسِ، وَٱشْفِ أَنْتَ الشَّافِي (٢)، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا». فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَايِشَةَ بِنَحْوِهِ. (٧)(ب٥ [ر: ٥٧٥]

#### (٤١) بابُ: فِي الْمَرْأَةِ (٨) تَرْقِي الرَّجُلَ

٥٧٥١ - صَّرْني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر بضم الفاء.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ وَنِ آلْمَ لَمِينَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَاتُوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَعَهُمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الشَّافِ».

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن) بخط النويريِّ رالله : آخر الجزء التاسع والعشرين. اه.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «بابٌ: المَرْأةُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۲۰۱) وأبو داود (۳۲۱۸، ۳۲۱۸) والترمذي (۲۰۲۳، ۲۰۲۲) والنسائي في الكبرى (۷۵۳۳، ۷۵۲۷، ۷۵۲۷) وابن ماجه (۲۱۵۳)، انظر تحفة الأشراف: ۶۲۶۹.

قَلَبَةٌ: أَلَمٌ وعِلَّة. جُعْلهم: أجرهم المتفق عليه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۱۹۱) والنسائي في الكبرى (۷۰۰۸-۷۰۱۰، ۷۵۶، ۱۰۸۵۸-۱۰۸۵۳، ۱۰۸۵۸، ۱۰۸۵۸ ، ۱۰۸۵۹) وابن ماجه (۲۱۱۹، ۳۵۲۰)، انظر تحفة الأشراف: ۱۷۲۰۳.

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثُنَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ (١) بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا. فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ: كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ ؟ قَالَ: يَنْفِثُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. (أ) [ر: ٤٤٣٩]

## (٤٢) باب مَنْ لَمْ يَرْقِ

٥٧٥٢ - حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثَلَّمُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ (٢) سَلَ شَعِيمُ الرَّهُ طُ ، وَالنَّبِيُ الْمُمُ ، فَجَعَلَ يَمُو النَّبِيُ مَعَهُ الرَّجُلَانِ ، وَالنَّبِيُ مَعَهُ الرَّهُ طُ ، وَالنَّبِيُ اللَّمُ مَعَهُ أَحَدٌ ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ ، فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أُمَّتِي ، فَقِيلَ : هَذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ (٤) ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ ، فَقِيلَ لِي: انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ ، فَقِيلَ لِي: انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ ، فَقِيلَ لِي: انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ ، فَقِيلَ لِي: انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ ، فَقِيلَ لِي: انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ ، فَقِيلَ لِي: انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ ، فَقِيلَ لِي: انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرً اسَدًا اللَّفْقَ ، فَقِيلَ لِي: الشَّرُكِ ، فَتَفَرَقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّ لَى الشَّرُكِ ، وَلَكِنَّا آمَنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَقِيلَ الشَّرُكِ ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّيِيِّ مِنَا شَعْيَامُ مَ فَقَالَ: (هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَسْتَلَ اللَّهُ عُلُ اللَّذِينَ لَا يَتَطَيْرُونَ ، وَلَا يَسْتُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ : أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَتَطَيَّرُونَ: التطير: التشاؤم بالشيء تراه أو تسمعه وتتوهم وقوع المكروه به، واشتقاقه من الطير كتطيرهم من الغراب رؤية وصوتًا، ثم استمر ذلك في كل ما يتطير برؤيته وصوته. يَسْتَرْقُونَ: أي يطلبون الرقية، والمراد الاسترقاء الذي كانوا يسترقونه في الجاهلية عند كهانهم، وهو استرقاء بما ليس في كتاب الله ولا بأسمائه وصفاته، وإنَّما هو ضرب من السحر، أمَّا الاسترقاء بكتاب الله والتعوذ بأسمائه وكلماته فقد فعله الرَّسول مِنَ الشياع مُ وأمر به، ولا يخرج ذلك من التوكل على الله. لا يَكْتَوُونَ: لا يتداوون بالكي توكُّلًا على الله تعالى، لكون النبي مِنَ الشياع منه، فكُره التداوي به.

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن،ع،ق)، وفي (و،ب،ص): ﴿ فَأَمْسَحُ ۗ ٩.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «ومَعَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «في قَوْمِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۱۹۲) وأبو داود (۳۹۰۲) والنسائي في الكبرى (۷۰۸٦) وابن ماجه (۲۵۲۹)، انظر تحفة الأشراف: ۱۶۲۸.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٠) والترمذي (٢٤٤٦) والنسائي في الكبري (٧٦٠٤)، انظر تحفة الأشراف:١٠٨٣٠، ٩٣٥.

#### (٤٣) باب الطّيرَةِ

٥٧٥٣ - صَرَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنْ مُمْ مُنْ أَمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللللَّهِ مِنْ الللللَّهِ مِنْ الللللَّهِ مِنْ اللللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللل الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ». (أ) ۞ [ر: ٢٠٩٩]

٥٧٥٤ - صَرَّثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْنَةً:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ الْفَالُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ». (ب) [ط: ٥٧٥]

#### (٤٤) بابُ الْفَالِ

٥٧٥٥ - صَرَّثُنا() عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي عُالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُم: «لَا طِيَرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَالُ». قَالَ (١): وَمَا الْفَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ». (ب) [ر: ٤٥٧٥]

٥٧٥٦ - صَّرْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ (٣):

عَنْ أَنَسٍ إِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ مَ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ ». (ح) [ط: ٢٧٧٥]

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: "قَالُوا".

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنا قَتَادَةُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٥٥) وأبو داود (٣٩٢٢) والترمذي (٢٨٢٤) والنسائي (٣٥٦٨ ، ٣٥٦٩) وفي الكبري (٩٢٧٥ - ٩٢٧٧، ٩٢٧٨، ٩٢٧٩، ٩٢٨١ - ٩٢٨٥) وابن ماجه (٨٦، ١٩٩٥، ٢٥٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ٦٩٨٢.

الطَّيْرَة: هي التشاؤم، وأصل التَّطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٢٠) ٣٦١٦) وأبو داود (٣٩١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٤١١٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٢٤) وأبو داود (٣٩١٦) والترمذي (١٦١٥) وابن ماجه (٣٥٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٥٨.

#### (٤٥) باب: لَا هَامَةَ

٥٧٥٧ - حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا (١) النَّضْرُ: أَخبَرَنا إِسْرَائِيلُ: أَخبَرَنا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّي مُورِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مُ قَالَ: ﴿ لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ ﴾. (١٥) [د: ٥٧٠٧]

#### (٤٦) بابُ الْكِهَانَةِ

٥٧٥٨ - صَّرَثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ عَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ ٱقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِي حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَضَى: أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُ الْمَوْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ(۱): النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَضَى: أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُ الْمَوْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ(۱): النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَضَى: أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ وَلِي الْمَوْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ(۱): كَيْفَ أَغْرَمُ -يَا رَسُولَ اللَّهِ - مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلُ ، وَلَا نَطَقَ وَلَا ٱسْتَهَلَّ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلُ (۱۳). وَلَا نَطَقَ وَلَا ٱسْتَهَلَّ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلُ (۱۳). فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ١٠٥ [ط:٥٠٥ م ١٩٠٥، ١٩٥٥، ١٥٠٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، مَثْ فَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: (فُرِّ مَتْ).

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبط اللام في كل من «أكل، استهل، بطل» في (ن، و)، وضبطها في (ب، ص،ع): «أكلَ، استهلّ، بطلّ»، وضبطها في (ق): «أكلّ، استهلّ، بطلّ»، وفي رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يُطَلُّ»، وضبط روايتهم في (ب، ص) بوجهين: «يُطَلُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٢٠) وأبو داود (٣٩١١-٣٩١١) والنسائي في الكبرى (٧٥٩١،٧٥٩١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٣٤.

لَا هَامَةَ: الهَامَة: طائر، وقيل: هو البومة، والعَرَبُ تَزْعُم أَنَّ رُوحَ القَتِيل الذي لا يُدْرَكُ بِثَارِه تَصِير هَامَةً فتَقُول: اسْقُوني فإذا أُدْرِكَ بِثَارِه طَارَتْ. وَلَا صَفَر: كانت العَرَبُ تزعُمُ أَنَّ في البَطْن حيَّةً يقال لها: الصَّفَر، تُصِيبُ الإنسانَ إذا جَاع وتُؤذِيه، وأنَّها تُعْدِي، فأبطَل الإسلامُ ذلك. وقيل: أرادَ به النَّسِيء الذي كانوا يَفْعلُونه في الجاهليَّة، وهو تأخيرُ المُحرَّم إلى صَفَر ويجعَلُون صَفَر هو الشهرَ الحرامَ فأبطَله.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٨١) وأبو داود (٤٥٧٦، ٤٥٧٩) والترمذي (٢١١، ١٤١٠) والنسائي (٤٨١٨، ٤٨١٨) وابن ماجه (٢٦٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٩٦.

الْكِهَانَة: آدعاء علم الغيب، والْكُهَّان: مَن يدَّعون علم الغيب. غُرَّةٌ: العبد أو الأمة إذا بلغ ثمنُه نِصفَ عُشْر الدِّية. اسْتَهَلَّ: رفع صوته بالبكاء أول ولادته. بَطَلَ: أي: هُدِرَ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِلَةِ: أَنَّ امْرَأَتَيْن رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ بِحَجَرِ(١)، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَىٰ فِيهِ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهُ مِ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِي / عَلَيْهِ: كَيْفَ [١٣٥/٧] أَغْرَمُ مَا لَا(٢) أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟! وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ (٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (٤) مِنْ الشَّعِيهُ مَ : ﴿ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ». (أ) [ر: ٥٧٥٨]

٥٧٦١ - صَرَّتُنا (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صِنَى الله عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (ب) ٥ [(: ۲۲۳۷]

٥٧٦٢ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ابْن عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ (٦):

عَنْ عَائِيشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهُ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا<sup>(٨)</sup> أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَّالله عِيمَا:

(١) قوله: «بحجر» ليس في رواية ابن عساكر ولا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «مَنْ لَا».

(٣) هكذا في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن، و)، وفي رواية ابن عساكر: «يُطَلُّ»، وضبط روايته في (ب): «يُطَلُّ»، وضبطها في (ص) بوجهين: «يُطَلُّ»، وأهمل ضبطها في (و).

(٤) في رواية أبى ذر: «النَّبيُّ».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بن الزُّبَيْرِ».

(V) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَأَلَ ناسُ رسولَ اللهِ مِنْ السَّعِيْم».

(A) في رواية أبي ذر: «يُحَدِّثُونَنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨١) وأبو داود (٢٥٧٦، ٤٥٧٩) والترمذي (١٤١٠، ٢١١١) والنسائي (١٦٨١، ٤٨١٨، ٤٨١٩) وابن ماجه (٢٦٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٢٥، ١٨٧٢٧.

وَلِيدَة: أمة. اسْتَهَلَّ: رفع صوته بالبكاء أول ولادته. بَطَل: يهدرُ. الْكُهَّان: جمع كَاهِن وهو مَن يدعي علم الغيب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٦٧) وأبو داود (٣٤٨١، ٣٤٨١) والترمذي (١١٣٣، ١١٧٦، ٢٠٧١) والنسائي (٢٠٩١، ٢٦٦٦) وابن ماجه (٢١٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٠١٠.

حُلْوَان الكاهن: رشوته.

«تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ (١)، فَيَقُرُّهَا (١) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِيَّةَ كَذْبَةٍ».

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>(٣)</sup> مُرْسَلُّ: «الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ». ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ (٤) أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ (٥). (١٠) [ر: ٣٢١٠]

(٤٧) بإبُ السِّحْرِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَّاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السِّحْرَ<sup>(١)</sup> وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَائِلَ هَلُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَقُ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمُونُ مَا يَصَمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَتَ وَمُنْ خَلَقٍ ﴾ [البقرة: ١٠٠]،

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴾ [طه: ٢٩] ، وَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَتَاتُوكَ ٧ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُوكَ ﴾ [الانبياء: ٣] ، وَقَوْلِهِ: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه: ٢٦] ، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَ ثَنَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴾ [الفلق: ٤] وَالنَّفَّا ثَاتُ: السَّوَاحِرُ ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٩]: تُعَمَّوْنَ. ٥

٥٧٦٣ - صَّر ثنا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي أيضًا، وفي رواية ابن عساكر: «يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُّ».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): كذا هو مضبوط في اليونينية، هنا وفي آخر الأدب. اه. وفي (و): «فَيُقِرُّها»، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في (ب) أنَّ في رواية كريمة: «عبدُ الرحمنِ»، وعزاها في (ص) إلى نسخة مطلقًا، وهو الذي في هامش (ن) بخط مغاير للأصل، وليس لها ذكر فيما وقفنا عليه من الشروح.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أنَّه» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بَعْدُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «الآيةَ»، وفي رواية ابن عساكر زيادة: «إلى قولِهِ: ﴿مِنَ خَلَقِ ﴾» بدلًا من إتمام الآية.

<sup>(</sup>٧) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٤٩.

الْكُهَّان: مَن يدعون علم الغيب. يَقُرُّهَا: القَرُّ: تَرْدِيدُك الكلام في أذُن المُخاطب.

عَنْ عَايْشَةَ فَيْ اللّهِ عَنَا اللّهِ عِنَا اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهَ عَنَا اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

(١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنَّه كان».

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبطها في (ن، و).

 <sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وَجُبِّ طَلْعٍ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ:
 (وجُفِّ طَلْعَةٍ»، وفي (ن، و) أنَّ رواية [ق]: «وحبِّ» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «في نَخْلَة».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وكأنَّ».

<sup>(</sup>٦) في (و،ق): «اسْتَخْرَجْتَهُ»، وأشار إليها في هامش (ع)، وفي هامش (ب، ص) أنَّه هكذا في نسخ صحيحة.

<sup>(</sup>٧) في (و، ق): «أُثَوِّرَ»، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْهُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر زيادة: «ومُشْطٍ ومُشَاقَةٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٨٩) والنسائي في الكبرى (٧٦١٥) وابن ماجه (٣٥٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٣٤.

مَطْبُوبٌ: مسحور. جُفٌ طَلْع: الجفُّ: وِعاء الطَّلْع وهو الغِشاء الذي يكون فَوْقَه. نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ: أي إن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. رُؤُوس نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ: شبهها برؤوس الشياطين في وحاشة منظرها وسماجة شكلها وهو مَثَلٌ في استقباح الصورة. أُثُورَ عَلى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا: خشي من إخراجه وإشاعته ضررًا على المسلمين، من تذكر السِّحر وتعلَّمه من قبل المنافقين وضعيفي الإيمان ونحو ذلك. الْمُشَاقَةُ: ما يتقطع من الكتان عند تخليصه وتسريحه.

<sup>(</sup>ب) هُدى الساري: ص٥٥.

يُقَالُ (۱): الْمُشَاطَةُ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذَا مُشِطَ، وَالْمُشَاقَةُ: مِنْ مُشَاقَةِ الْكَتَّانِ. ٥ (٤٨) بابُ: الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

٥٧٦٤ - حَرَّنِي (٢) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثِنِي (٢) سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُلَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِلَاللهِ عَالَ: «اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ (٣)». (٥٠[ر: ٢٧٦٦]

### (٤٩) إِبِّ: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ (٤٩)؟

وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلُّ بِهِ طِبُّ(٥)، أَوْ: يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلُّ بِهِ طِبُّ(٥)، أَوْ: يُؤَخَّدُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ (٦)؟ قَالَ: لَا بَاسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ (٧) فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. (٤) وَ يُنْشَرُ (٦)؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَوَّلَ مَنْ حَدَّثنا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ: حَدَّثنا عَنْ أَبِيهِ: يَقُولُ: حَدَّثنى آلُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّيُهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السِّمِيرِ لِم سُحِرَ، حَتَّىٰ كَانَ يَرَىٰ (^) أَنَّهُ يَاتِي النِّسَاءَ وَلَا يَاتِيهِنَّ -قَالَ سُفْيَانُ: (يَا عَايِشَةُ، أَعَلِمْتِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَيُقَالُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «الشِّرْكَ باللهِ والسِّحْرَ» (ن، ص، ب)، وبالضبطين في متن (و) دون عزو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «هَلْ يُسْتَخْرَجُ السِّحْرُ»، وهو المثبت في متن (و).

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «طَبُّ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «يُنَشَّرُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الناسَ»، وقد أثبتها في (ب، ص) في المتن مضروبًا عليها، وبهامشهما: كذا مضروبٌ عليه في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>۸) في رواية أبي ذر: «يُرَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٩) وأبو داود (٢٨٧٤) والنسائي (٣٦٧١) وفي الكبرى (٢٤٩٤، ١١٣٦١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٥. الْمُوبِقَات: المهلكات.

قال ابن مالك رشي في الشواهد [ص١٦٩]: تضمَّن الحديثُ ... حذفَ المعطوفِ للعلمِ بهِ؛ فإنَّ التقديرَ: اجتنبوا الموبقاتِ: الشركَ باللهِ والسِّحْرَ وأخواتهما، وجاز الحذفُ؛ لأنَّ الموبقاتِ سَبْعٌ بُيِّنَتْ في حديثٍ آخَرَ، واقتصر في هذا الحديث على ثنتين تنبيهًا على أنَّهما أَحَقُ بالاجتناب، ويجوز رفعُ (الشرك)، و(السِّحر) على تقدير: منهن الشركُ باللهِ والسِّحْرُ. اه. (ب) انظر تغليق التعليق: ٥/٩٤.

أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رَاسِي لِلآخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ فَقَالَ النَّبِي عِنْدَ رَاسِي لِلآخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، أَعْصَمَ -رَجُلُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا- قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ (١) فِي بِيْرِ ذَرْوَانَ». قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُ قَالَ: هَذِهِ الْبِيْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا (٣)، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ». قَالَ: فَاسْتُخْرِجَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفَلَا؟ -أَيْ: تَنَشَّرْتَ - فَقَالَ: هَوَالَ: هَمُو النَّاسِ شَرًّا». (١٥) [ر: ١٧٥]

#### (٥٠) بابُ السِّحْر

٥٧٦٦ - صَرَّثُنا(٥) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ، قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا للهِ مِنَا اللهِ وَدَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ يَا عَايِشَةُ أَنَّ اللهَ يَغْعَلُهُ (٧)، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي، دَعَا اللهَ وَدَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ يَا عَايِشَةُ أَنَّ اللهَ يَغْعَلُهُ (٧)، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي، دَعَا اللهَ وَدَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ مَا وَجُعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ: فِيمَاذَا؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ: فِيمَاذَا؟ قَالَ:

(١) في رواية كريمة عن أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَاعُوفَةٍ».

(٢) قوله: «النبي صِنَاسْمِيمِ الله الله في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَأَيْتُها».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أمَّا اللهُ».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَعَلَ».

(٧) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «وما فعله».

(أ) أخرجه مسلم (٢١٨٩) والنسائي في الكبري (٧٦١٥) وابن ماجه (٣٥٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٢٨.

مَطْبُوبٌ: مسحور. الْمُشَاقَةُ: ما يتقطع من الكتان عند تخليصه وتسريحه. جُفّ طَلْعة: الجفّ : وِعاء الطَّلْع وهو الغِشاء الذي يكون فَوْقَه. رَعُوفَة: صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليها. وقيل: هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المُستَقِي عليه. تَنَشَّرْتَ: النَّشْرة بالضم: نوع من التطبب بالاغتسال على هيئة مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطِّبي.

فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ (١) طَلْعَةٍ ذَكَرٍ ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ: فِي بِيْرِ ذِي أَرْوَانَ (١)». قَالَ: فَذَهَبَ النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيُ مُ وَجُفِّ (١) طَلْعَةٍ ذَكَرٍ ، قَالَ: فَأَعْرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ عَايِشَةَ النَّبِيُ مِنْ الشَّياطِينِ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَشَفَانِي ، وَخَشِيتُ أَنْ أُثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَّا ». أَفَأَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ: ﴿ لَا ؟ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَشَفَانِي ، وَخَشِيتُ أَنْ أُثُوِّ رَعَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَّا ». وَأَمْرَ بِهَا فَدُفِنَتْ (٣). (٥) [ر: ١٧٥]

#### (٥١) بابّ: مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا(٤)

٥٧٦٧ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهُ: أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمِيْرَامِ: ﴿إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» أَوْ: ﴿إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ». ﴿(ب)۞ [ر:٥١٤٦]

#### (٥٢) بأب الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْر

٥٧٦٨ - صَّر ثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا مَرْوَانُ: أَخبَرَنا هَاشِمٌّ: أَخبَرَنا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ:

عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ: «مَنِ ٱصْطبحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتِ عَجْوَةً (٦)، لَمْ يَضُرَّهُ (٧) شُمُّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ». ﴿ ۞ [ر: ٥٤٤٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر عن المستملى: «وَجُبِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر : «بِيْر أَرْوَانَ».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «حتى إذا كان ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي» إلى آخر الحديث ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «سِحْرٌ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «السِّحْرُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ رَبُّ اللَّهِ ٤ ثَابِتِ فِي رَوَايَةٌ كَرِيمَةُ أَيْضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبى ذر: (تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «لم يضرُّه»، وهي غير مضبوطة في (ن، و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٨٩) والنسائي في الكبرى (٧٦١٥) وابن ماجه (٣٥٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨١٢. مَطْبُوبٌ: مسحور. المُشَاطَةُ: ما يَخْرُجُ مِن الشَّعَرِ إذا مُشِطَ. جُفّ طَلْعة: الجفّ : وِعاء الطَّلْع وهو الغِشاء الذي يكون فَوْقَه. أُثَوِّرَ: أُثِيرٍ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (۷۰۰۷) والترمذي (۲۰۲۸)، انظر تحفة الأشراف: ٦٧٢٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٤٧) وأبو داود (٣٨٧٦) والنسائي في الكبري (٦٧١٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٨٩٥.

وَقَالَ غَيْرُهُ: (سَبْعَ تَمَرَاتٍ).

٥٧٦٩ - صَرَّ ثَنَا() إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخبَرَنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّ ثنا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ(): سَمِعْتُ عَامِرَ ابْنَ سَعْدٍ(؟):

سَمِعْتُ سَعْدًا ﴿ لَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ تَصَبَّحَ سَبْعَ (٤) تَمَرَاتٍ عَجْوَةً (٥)، لَمْ يَضُرَّهُ (٦) ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ ». (أ) ٥ [ر: ١٤٥٥]

#### (٥٣) بابّ: لَا هَامَةَ

٥٧٧٠ - ٥٧٧١ - صَرَّتَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَالله عِيْمُ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَة». فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللّهِ مِنَالله عِيْمُ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟» ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيُخْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَالله عِيْمُ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟» ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النّبِيُ (٧) مِنَالله عِيْمُ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ». وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الأَوَّلِ (٨)، قُلْنَا (٩): أَلَمْ تُحَدِّنْ أَنّهُ: «لَا عَدُوى »؟! فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ (١)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>۲) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سعد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِسَبْع».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبى ذر: «تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «لم يضرُّه» بالضبطين.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «وَقُلْنَا».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَأَيْنَاهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٧) وأبو داود (٣٨٧٦) والنسائي في الكبرى (٦٧١٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥ ٩٨٩.

نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ. (أ) [ر:٥٧٠٧] [ط: ٥٧٧٤]

#### (٥٤) باب: لَا عَدْوَىٰ

٥٧٧٢ - صَّرَثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي (١) ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَبُّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمِ ﴿ لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّوْمُ / [١٣٨/٧] فِي الثَّلَاثِ (٣): فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ ». (ب) [ر: ٢٠٩٩]

٥٧٧٣ → ٥٧٧٥ - صَّرَثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللهِ صَنْ اللهِ مَا اللهِ صَنْ اللهِ مَنْ اللهِ صَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

طِيرة: تشاؤم.

(٢) قوله: ﴿ سِرَاتُهُمْ ﴾ ثابت في رواية كريمة أيضًا.

(٣) بهامش اليونينية دون رقم: «في ثلاثٍ»، وعكس في (ب، ص) فجعل المعرَّف في الهامش والمنكَّر في المتن.

(٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّالِمِنْ مِنْ اللللللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللللّ

(٥) قوله: «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِ عِنَاسٌ قَالَ: لَا عَدْوَىٰ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ» ثابت في رواية ابن عساكر أيضًا. وهو مهمَّش في (ب، ص) معزوًا إلى رواية كريمة وأبي ذر، وبهامش (ن): من قوله: «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ» إلى قوله: «أَبُو سَلَمَةَ» في الأصل، ومخرج في الحاشية مكتوب بالحمرة، وما عليه من الرموز بالأسود على العادة، وقوله بعد «أَبُو سَلَمَةَ»: «بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» بالسواد هكذا، ويلي ذلك بالسواد: «أصلّ»، وقدّمت في هذه النسخة الأصل، فيعلم ذلك. اه.

(أ) أخرجه مسلم (۲۲۲، ۲۲۲۱، ۲۲۲۱) وأبو داود (۳۹۱۱، ۳۹۱۱) والنسائي في الكبرى (۷۰۹۱، ۷۰۹۱) وابن ماجه (۳۵٤۱)، انظر تحفة الأشراف: ۱۵۱۸۹.

الهَامَة: طائر، وقيل: هو البومة، والعَرَبُ كانت تَزْعُم أنَّ رُوحَ القَتِيل الذي لا يُدْرَكُ بِثَارِه تَصِير هَامَةً فتَقُول: اسْقُوني فإذا أُدْرِكَ بِثَارِه طَارَتْ. ولَا صَفَرَ: كانت العَرَبُ تزعُمُ أنَّ في البَطْن حيَّة يقال لها: الصَّفَر، تُصِيبُ الإنسانَ إذا جَاع وتُؤْذِيه، وأنَّها تُعْدِي، فأبطَل الإسلامُ ذلك. وقيل: أرادَ به النَّسِيء الذي كانوا يَفْعلُونه في الجاهليَّة، وهو تأخيرُ المُحرَّم إلى صَفَر ويجعَلُون صَفَر هو الشهرَ الحرامَ فأبطَله. رَطَنَ: تكلم بما لا يُفهم.

(ب) أخرجه مسلم (٢٢٢٥) وأبو داود (٢٩٢٢) والترمذي (٢٨٢٤) والنسائي (٣٥٦٨ ، ٣٥٦٩) وفي الكبرى (٩٢٧٥ - ٩٢٧٧، ٩٢٧٨ ، ٩٢٧٩ ، ٩٢٧٩ ، ٩٢٧٩ ، ٩٢٧٩ ، ٩٢٧٩ . ٩٢٧٨ . ٩٢٧٨ . ٩٢٧٨ .

[٧٦] كِتَابُ الطِّلبِّ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ طَيْهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنَّالُ: ﴿ لَا عَدْوَىٰ ﴾. فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ، فَيَاتِيهِ (٣) الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صِنَاللَّهُ مِيهِ مَ : ﴿ لَا عَدُولُ فَتَجْرَبُ ؟ قَالَ النَّبِيُ صِنَالله مِيهِ مَ : ﴿ لَا عَدُى الْأَوْلَ ؟ ﴾. (أ٥ [ر١ : ٧٠٠٥][ر٢ : ٧٧١ه]

٥٧٧٦ - صَّرَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ جَعْفَرٍ (١): حدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ». قَالُوا: وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ». (ب٥٠ [ر: ٥٧٥٦]

### (٥٥) باب مَا يُذْكَرُ فِي سَمِّ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِيمِ مَا

رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَايِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيمُ لم. (٥٠)

٥٧٧٧ - صَّرْثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ، أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ شَاةٌ فِيهَا سَمُّ (٥). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُودِ». فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا يَعْ مَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَ (٦) عَنْهُ ؟ » فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ أَبُوكُمْ ؟ » قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ أَلُوا اللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ مُنْ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «لا يُورَدُ [في (ب، ص) بكسر الراء] المُمْرِضُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة زيادة: «قال». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَاتِيها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «محمدُ بنُ جَعْفَرٍ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: السَّمُّ فيه ثلاث لغات، الفتح والضمُّ والكسر، والفتح أفصح، قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «صادِقُونِي»، في هذه المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۳) وأبو داود (۳۹۱۱، ۳۹۱۲) والنسائي في الكبرى (۷۰۹۱، ۷۰۹۱) وابن ماجه (۳۵۱)، انظر تحفة الأشراف: ۱۳۶۸، ۱۳۶۸.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٢٤) وأبو داود (٣٩١٦) والترمذي (١٦١٥) وابن ماجه (٣٥٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤/١٦٢.

فُلانٌ». فَقَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ. فَقَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا. قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُم: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟» فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُم: «آخْسَؤُوا فِيهَا، وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا». ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «فَهَلْ" أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّالًا)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: «مَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّالًا)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: «مَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّالًا)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: «مَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّالًا)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: «مَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّالًا)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالُ اللهُ عَمْلَكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ؟ ﴾ فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا ﴿ فَي مَنْ يَرِيعُ لَا مُنْ كَنْتَ نَبِيًّا لَمْ [٢٣٢١] يَضُرَّكَ كَلَا مَالَكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ؟ ﴾ فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا ﴿ فَي نَشِيرِيحُ ﴿ وَا مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ [٢٣٢١]

# (٥٦) بابُ شُرْبِ السَّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِما(٦) يُخَافُ مِنْهُ والخَبِيثِ(٧)

٥٧٧٨ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ: ِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّرِيمُ قَالَ: / «مَنْ تَرَدَّىٰ مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهوَ فِي نَارِ [١٣٩/] جَهَنَّمَ يَتَرَدَّىٰ فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّىٰ شُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » (٠٠٥ [ر: ١٣٦٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «هلْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر : «فقالوا».

<sup>(</sup>٣) في (ص،ع): «سَمَّا» بضمِّ السين وفتحها.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كاذِبًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أنْ نَسْتَرِيحَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وما».

<sup>(</sup>V) قوله: «والخَبِيثِ» ليس في رواية كريمة، وهو ثابتٌ في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٥٠٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠٨.

تَخْلُفُونَنَا: تدخلون فتقيمون في المكان الذي كنَّا فيه. اخْسَؤُوا: من خسأت الكلب إذا طردته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰۹) وأبو داود (۳۸۷۲) والترمذي (۲۰٤۳) والنسائي (۱۹۲۰) وابن ماجه (۳٤٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ۱۲۳۹٤.

تَحَسّى: تجرع. يَجَأُ: يطعن.

٥٧٧٩ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدٌ: أَخبَرَنا أَحْمَدُ (١) بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرٍ: أَخبَرَنا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللهِ مَنْ أَمُ وَلَا سِحْرٌ». (أ) [ر: ٥٤٥٥]

# (٥٧) إِبُ أَلْبَانِ الأُتُن

٥٧٨٠ - ٥٧٨١ - حَدَّثِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ: عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ مِنَ السَّبُعِ (١). عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ مِنَ السَّبُعِ (١). قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ الشَّامَ. (٢) [ر: ٥٣٠]

وَزَادَ اللَّيْثُ (٣): حدَّثني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:

وَسَأَلْتُهُ: هَلْ يَٰتَوَضَّا أَوْ يَُشْرَبُ أَلْبَانُ الأَتُنِ، أَوْ مَرَارَةُ السَّبُع، أَوْ أَبُوالُ الإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَاسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأَتُن فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَاسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأَتُن فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ. لَا وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَني (٤) أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ:

أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّبِيِّمُ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ (٥٠٠٥) (٥٥٣٠)

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني محمدُ بنُ سَلَامٍ: حدثنا أحْمَدُ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «من السِّبَاع».

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «من السِّبَاعِ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٧) وأبو داود (٣٨٧٦) والنسائي في الكبرى (٦٧١٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٥. اصْطَبَحَ: شرب صباحًا.

الأُتُن: جمع أتان، وهي أنثى الحمار.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٥١/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٣١ ، ١٩٣٢) والترمذي (١٤٧٧) والنسائي (٤٣٢٥ ، ٢٣٢٦ ، ٤٣٢٦) وابن ماجه (٣٢٣٢) انظر تحفة الأشراف: ١١٨٧٤.

# (٥٨) بابّ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الإِنَاءِ

٥٧٨٢ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَىٰ بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ حُنَيْنِ مَوْلَىٰ بَنِي زُرَيْقٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمَ لَم قَالَ: ﴿إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ<sup>(١)</sup> جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً». (أ) [ر: ٣٣١٠]



(١) في رواية أبي ذر: «إحْدَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٨٤٤) وابن ماجه (٣٥٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٤١٢٦.

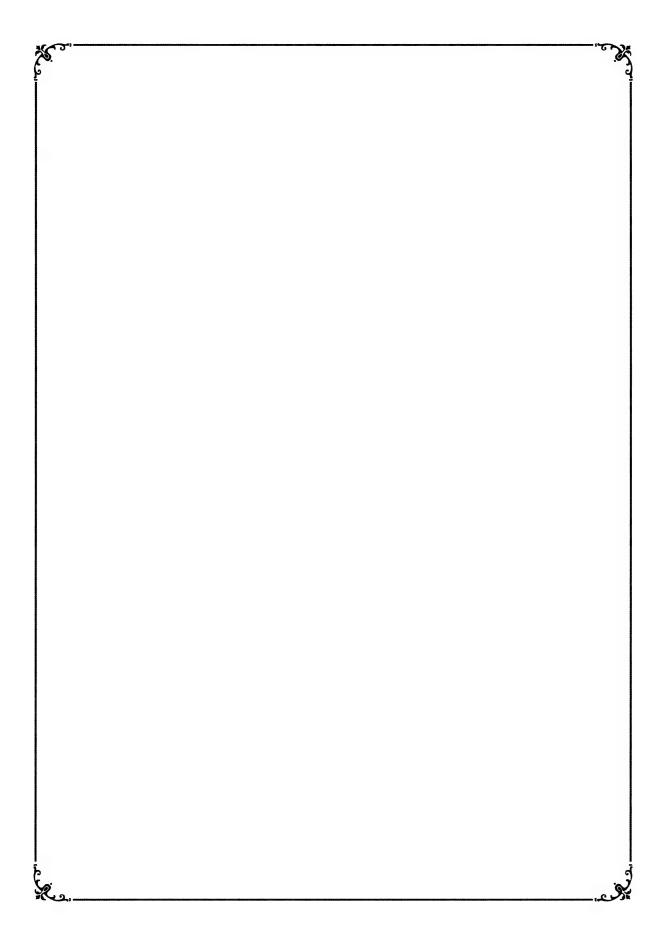

# بين لينالح الحام

# كِتَابُ اللِّبَاسِ

(١) باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (١): ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ [الأعراف: ٣٢]
وَقَالَ النَّبِيُ مِنَى اللَّهِ يَعَالَى (١): ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ ». (١)
وَقَالَ النَّبِيُ مِنَى اللَّهِ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِيْتَ، وَالْبَسْ (١) مَا شِيْتَ/ مَا أَخْطَأَ تُكَ ٱثْنَتَانِ: سَرَفٌ أَوْ [١٤٠/٠]
مَخْلَةٌ (٣). (٠)

٥٧٨٣ - صَّرَثُنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، يُخْبِرُونَهُ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سِلَىٰمُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمً قالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# (٢) باب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ

٥٧٨٤ - صَّرَثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِيهِ رَبِي عَنْ طَلِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(١) في رواية أبي ذر: «كتابُ اللِّبَاسِ وَقوْلِ اللهِ تعالىٰ».

(٢) في رواية ابن عساكر بدلها: «واشْرَبْ».

(٣) من قوله: «وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيْ مِنَاسُّعِيْ مِنَاسُّعِيْ مِنَاسُّعِيْ مِنَاسُّعِيْ مِنَاسُّعِيْ اللهِ قوله: «... سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٤) قوله: «﴿ وَإِنَّ مُنَّالِكُ مُنَّا لِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِسْرَاف: الإِسراف: مجاوزة القصد في صرف الشيء. مَخِيلَة: تَكَبُّر.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٥٣/٥.

(ج) أخرجه مسلم (٢٠٨٥) وأبو داود (٢٠٨٥، ٤٠٩٤) والترمذي (١٧٣١، ١٧٣١) والنسائي (٥٣٢٥، ٥٣٢٨، ٥٣٣٥ -٣٣٣٥) وابن ماجه (٣٥٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٥٨، ٧٢٢٧، ٢٧٢٦.

خُيَلاء: تكبرًا.

<sup>(</sup>أ) النسائي (٢٥٥٩) وابن ماجه (٣٦٠٥).

قالَ<sup>(۱)</sup> أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ<sup>(۱)</sup> إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقالَ النَّبِيُّ مِنَا سُعِيمُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عُنُكُ عَالَاءَ». (أ٥٠ [ر: ٣٦٦٥]

٥٧٨٥ - حَرَّثني مُحَمَّدُ: أخبَرَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ لَيْ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيرَ مِ ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَى أَتَى الْمَسْجِدَ، وَثَابَ النَّاسُ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّي عَنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَٱدْعُوا اللهَ حَتَّىٰ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَٱدْعُوا اللهَ حَتَّىٰ يَكْشِفَهَا». (ب٥٥ [ر:١٠٤٠]

# (٣) بإبُ التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ

٥٧٨٦ - صَّرَّتِي إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا ابْنُ شُمَيْلٍ: أُخبَرَنا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَايِدَةَ: أَخبَرَنا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحيْفَةَ:

عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ: فَرَأَيْتُ<sup>(٣)</sup> بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْعَنَزَةِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ. ۞ [ر:١٨٧]

# (٤) بابِّ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهوَ فِي النَّارِ

٥٧٨٧ - صَّرْثْنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ (٤):

(١) في رواية أبي ذر: «فقال».

(٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «شِقٌّ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَأَيْتُ».

(٤) ضبطها في (ب، ص): «المَقْبُرِيُّ» بالوجهين الرفع والجرِّ نقلًا عن اليونينية.

ثَابَ النَّاسُ: رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٨٥) وأبو داود (٢٠٨٥، ٤٠٩٤) والترمذي (١٧٣١، ١٧٣١) والنسائي (٥٣٢٨، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥)

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (١٤٥٩، ١٤٦٣، ١٤٦١، ١٤٦١، ١٤٩١، ١٤٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ١١٦٦١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۷۷۳) وأبو داود (٥٢٠) والترمذي (١٩٧) والنسائي (٧٧٢)، انظر تحفة الأشراف: ١١٨١٦. عَنَزَة: عصًا في رأسها نصل، وهي بطول ذراع في غلظ أصبع.

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ شِيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّادِ». (أَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي (١) النَّارِ». (أَ ٥

## (٥) بابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ

٥٧٨٨ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ<sup>(۱)</sup> مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ وَاللَّهُ عَنْ أَا اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللَّهُ عَنْ أَبِي مُنْ جَرَّ إِزَارَهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي مُنْ جَرَّ إِزَارَهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي مَنْ جَرًا إِذَارَهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي مُنْ جَرًا إِذَارَهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِيْ عَنْ أَلِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَنْ مَنْ جَرَّ إِنْ إِنْ عَلَىٰ عَنْ أَلِيْ عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَنْ مِلْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَوْلِهُ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ ع

٥٧٨٩ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُ (٣) - أَوْ: قالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صِلَا للْهِ عِمْ: «بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهوَ يَتَجَلْجَلُ (٤) إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (٥) [ط: ٧٩٠م]

٥٧٩٠ - صَرَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ(٥): حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا للهِ مِنْ اللهِ مِنْ مَا اللهِ مِنْ مَا الْقِيَامَةِ ». (٥) [ر: ٣٤٨٥]

تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (٣٤٨٥)

(١) في رواية أبي ذر: «في».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «النَّبيَّ».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «سِنَا للهُ عِيمِهِ مَا وأثبتت في متن (و،ع،ق).

(٤) في (ب، ص): «يَتَجَلَّلُ»، في هذا الموضع والآتي، وبهامشهما: «يَتَجَلْجَل» كذا في اليونينية. اه.

(٥) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: "إِذْ خُسِفَ».

(أ) أخرجه النسائي (٥٣٣٠، ٥٣٣١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٦١.

(ب) أخرجه مسلم (٢٠٨٧) والنسائي في الكبرى (٩٧٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٤٣. بَطَرًا: تكبرًا وطغيانًا.

(ج) أخرجه مسلم (٢٠٨٨) والنسائي في الكبرى (٩٦٧٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٦.

الحُلَّة: الرداء والإزار إذا كانا من قماشة واحدة. مُرَجِّلٌ: مُسَرَّح الشعر. جُمَّتهُ: شعره الكثير، وهو أكثر من الوفرة. يتجلجل: ينزل فيها مضطربًا متدافعًا. ويَتَجَلَّلُ: تغطيه الأرض.

(د) أخرجه النسائي (٥٣٢٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٨٦٨.

وَلَمْ يَرْفَعُهُ شُعَيْبٌ، عن أبي هُرَيْرَةَ(١). (٥)

صَّرْتَيْ / عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: أَخْبَرَنا (١) أَبِي:

[181/v]

عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ، قالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ، فَقالَ (٣): سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهِ مَ نَحْوَهُ. (٢٠) [ر: ٥٧٨٩]

٥٧٩١ - صَرَّ ثَنَا ' مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ: حدَّ ثنا شَبَابَةُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، قالَ: لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَىٰ فَرَسٍ وَهوَ يَاتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي فَقالَ (٥):

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ<sup>(٢)</sup> بِنَيْ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللّهِ صِنَاسٌ عِيمَ ( هَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيْلَةً ( ) لَمْ يَنْظُرِ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ ؟ قالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا. ( ٥٠ ٣٦٦٥) [ر: ٣٦٦٥]

تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ سِلَاللهِ يُمْ. وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٨) مِثْلَهُ.

وَتَابَعَهُ (٩) مُوسَى بْنُ غُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر،

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عَنِ الزُّهْرِيِّ» بدل: «عن أبي هُرَيْرَةَ»، وهو الصواب، انظر: تغليق التعليق: ٥/٥٥.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبى ذر: «وقال».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٥) في رواية أبى ذر: «قال» (ب، ص).

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ».

(٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مِنْ مَخيلَةٍ».

(A) قوله: «عن ابن عمر» ليس في رواية كريمة و لا أبي ذر.

(٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «تابعه» دون واو.

(أ) انظر تغليق التعليق: ٥٤/٥-٥٥.

(ب) أخرجه مسلم (٢٠٨٨) والنسائي في الكبرى (٩٦٧٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٣.

(ج) أخرجه مسلم (٢٠٨٥) وأبو داود (٤٠٨٥، ٤٠٩٤) والترمذي (١٧٣٠، ١٧٣١) والنسائي (٥٣٢٧، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥) ٥٣٣٦، ٥٣٣٥) وابن ماجه (٣٥٦٩، ٣٥٧٦)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤٠٩.

مَخيلَةً: تكبُّرًا.

عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عِلَيْهُ لَمْ: ((مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ (١)). (أ)

# (٦) باب الإزارِ الْمُهَدَّبِ

وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر: أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً. (٢٠) حَعْفَر: أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً.

٥٧٩٢ - صَّرْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيْرِ:

أَنَّ عَايِشَةَ ﴿ اللَّهِ مِنَاسُهُ عِنَاسُهُ عِمَالُهُ عِلَالُهُ عِلَا قَعَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُهُ عَالَمُ وَعَنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي ، وَأَنَا جَالِسَةٌ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي ، فَقَالَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ (٢) الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُو بِالْبَابِ لَمْ يُوذَنْ لَهُ ، قالَتْ : فَقَالَ خَالِدُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَنْهَىٰ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهِ عِلَا كَا فَلَا وَاللَّهُ مَا يَزِيدُ خَالِدُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَنْهَىٰ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهُ عِلَى الْتَهِ مَا يَزِيدُ وَلَهُ وَاللَّهُ مِنَاسُهُ عَلَى التَّبَسُمِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهُ عِنْدُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهُ عَلَى التَّبَسُمِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهُ عَلَى أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَسُولُ اللَّهُ مِنَاسُهُ عَلَى التَّبَسُمِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهُ مِنَاسُهُ عَلَى الْتَبَسُمِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهُ عَلَى الْتَبَعْدِ مَ عَلَى الْتَبَعْدِ عَلَى الْتَبَعْدِ عَمَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَبْسُمِ ، فَقَالَ لَهُا رَسُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَعْدِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

## (٧) بابُ الأَرْدِيَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ: جَبَذَ أَعْرَابِيٌّ رِدَاءَ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ عَم. (٥٨٠٩)

٥٧٩٣ - صَّرْتُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ:

(١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «خُيلاءَ».

. (٢) لفظة: «هذه» ليست في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «بَعْدَهُ».

[۲۳۲/ب]

<sup>(</sup>أ) متابعة زيد بن أسلم وموسى بن عقبة عند المصنف (٣٦٦٥، ٥٧٨٥) ومتابعة جبلة بن سحيم عند مسلم (٢٠٨٥) والنسائي في الكبرى (٩٧٢٧، ٩٧٢٧) ومتابعة الليث عند مسلم (٢٠٨٥) والنسائي (٥٣٢٧)، ومتابعة عمر بن محمد عند مسلم (٥٣٢٨) ولمتابعة زيد بن عبد الله انظر فتح الباري ٣٢٤/١٠، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥٨/٥.

مُهَدَّبَة: لها هدب، يريد أنها غير مكفوفة الأسفل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٣٣) والترمذي (١١١٨) والنسائي (٣٢٨٣، ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، ٣٤١١) وابن ماجه (١٩٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧٦.

[185/٧]

أَنَّ عَلِيًّا ﴿ ثَانَ قَالَ: فَدَعَا النَّبِيُّ مِنَا للْهِيمُ مِرِ دَايِّهِ (١) ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّىٰ جَاء الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَاذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ (٣). (٥) [ر: ٢٠٨٩]

(٨) بابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ (٤):

﴿ أَذْ هَا بُواْ بِقَمِيصِي / هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجِّهِ أَبِي يَاتِ (٥) بَصِيرًا ﴾ [يوسف: ٩٣]

٥٧٩٤ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ الْآَوَ وَجُلَّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَنَ ابْنُ مُنْ وَلَا الْجُوْنُسَ، وَلَا الْجُوْنُسَ، وَلَا الْجُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا مِنَ الْتَعْلَيْنِ، فَلْ الْبُوْنُسَ، وَلَا الْجُفَيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَا اللَّهُ وَلَا الْجُفَيْنِ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْجُوْنُسَ، وَلَا الْجُفَيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ (٧) مَا هُو أَسْفَلُ (٨) مِنَ الْكَعْبَيْنِ (-1,0) [د: ١٣٤]

٥ ٥٧٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩): أَخْبَرَ نَا (١٠) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو:

(١) في رواية كريمة: «البيُّخ» (ب، ص)، قارن بما في السلطانية.

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «فارْتَدَىٰ بِهِ».

(٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي: «فَأَذِنَ لَهُمْ».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «بابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ. وقال يُوسُفُ».

(٥) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر ، وقوله: « ﴿ يَاتِ بَصِيرًا ﴾ » ليس في روايتي أبي ذر وكريمة.

(٦) في رواية أبي ذر: «لا يَلْبَسُ» بضمّ السين.

(V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَلْبَسُ».

(A) في رواية أبى ذر: «ما أسفلَ».

(٩) في رواية كريمة وأبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السّمعاني عن أبي الوقت: «عَبْدُ الله بنُ عُثْمانَ» بدل «عبد الله بن محمّد». قال في الفتح: قوله: «حدَّثنا عبد الله بن عثمان» هو المروزي الملقب عبدان، ... وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلَّا عبدان...ووقع في رواية أبي زيد المروزي: «عبد الله وليس في شيوخه: عبدُ الله بن محمد الجُعْفيُ وهو ابن محمد» فإنْ كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري، وفي شيوخه: عبدُ الله بن محمد الجُعْفيُ وهو أشهرهم، وابنُ أبي شيبة وأكثر ما يجيء أبوه عنده غير مسمى، وابنُ أبي الأسود كذلك، وعبدُ الله بن محمد بن أسماء، وليست له رواية عنده عن ابن عيينة، وعبدُ الله بن محمد النُّفيلي كذلك. اه.

(١٠) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٧٩) وأبو داود (٢٩٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٠٦٩.

القميص: ثوب مخيط له كمَّان غير مفرّج يلبسه الرجل. السراويل: ما ستر القسم الأسفل برجلين. البُرنُس: ثوب رأسه منه ملتزق به.

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ أُبِيِّ اللَّهِ بْنَ أُبِيِّ اللَّهِ بْنَ أُبِيِّ اللَّهِ بْنَ أُبِيِّ اللَّهِ بْنَ أُمَرَ بِهِ فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْرِجَ، وَوُضِعَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ (۱) ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۱) . (١٥٧٠] فَأُخْرِجَ، وَوُضِعَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ (۱) ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۱) . (١٢٧٠] فَأُخْرِجَ ، وَوُضِعَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ (۱) ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رَبِقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۱) . (١٢٧٠] فَأَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللِمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّاللِمُ الللللْمُ اللللللللللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

## (٩) بابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

٥٧٩٧ - صَّرَّتِي (٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو عَامِرٍ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) ، عَنْ طَاوُس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَا للْهِ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيْهِمَا إِلَىٰ ثُدِيِّهِمَا أُ<sup>(A)</sup> وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ٱنْبَسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّىٰ تَغْشَىٰ (<sup>(9)</sup> أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «رُكْبَتِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ((فَاللهُ أَعْلَمُ).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «مِنْهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: (بِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ يَ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» (ن، ق)، وعكسوا في باقي الأصول فجعلوا المثبت في المتن هو رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: حاشية: بن مسلم بن يَنَّاق. اه.

<sup>(</sup>٨) في رواية كريمة وأبي ذر: «قد اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إلىٰ ثَدْيَيْهِما». وبهامش اليونينية بالحمرة: بفتح الطاء من (اضْطَرَّتْ)، والياء الثانية من (أيديَهما) عند أبي ذر. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «تُغَشِّيَ». وبهامش اليونينية بالحمرة: بضم التاء ثالث الحروف وفتح الغين وتشديد الشين وكسرها وفتح الياء، كذلك عند أبي ذر رأيته مضبوطًا. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٣) والنسائي (١٩٠١، ٢٠١٩، ٢٠١٠) وابن ماجه (١٥٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٠٠)، ٢٧٧٤) والترمذي (٣٠٩٨) والنسائي (١٩٠٠) وابن ماجه (١٥٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ٨١٣٩.

بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا.

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ أَنْ اللهِ مُنْ اللهِ م

تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ: فِي الْجُبَّتَيْنِ أَ (٢٩١٧) وَقَالَ حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جُبَّتَانِ (٤).

وَقَالَ جَعْفَرٌ (٥) ، عَنِ الْأَعْرَجِ: جُنَّتَانِ. (٩) ٥

# (١٠) بإبُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ

٥٧٩٨ - صَّرَّنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حَدَّثنِي (٦) أَبُو الضَّحَل، قالَ: حدَّثني مَسْرُوقٌ، قالَ:

حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ مِنَ سُعْبَةً قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ مِنَ سُعْبَهُ وَخَمَلَ، فَتَلَقَّيْتُهُ (٧) عَرَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَامِيَّةُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ/ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ

(١) في رواية كريمة وأبى ذر: «بِإِصْبَعَيْهِ».

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿جُبَّتِهِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «وَلَا تَوَسَّعُ».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «جُنَّنَانِ». وبهامش اليونينية: بالنون عند أبي ذر، قال عياض: قد روي هاهنا بالباء والنون، والنون أصوب. اه.

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ حَيَّانَ». قال ابن حجر: «وهو خطأ، والصواب: ابن ربيعة». اه. وقوله: «وقال جعفر...» مقدَّم علىٰ قوله: «وقال حنظلة...» في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية كريمة وأبى ذر: «حدَّثنا».

(V) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلَقِيتُهُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٠٢١)، والنسائي (٢٥٤٧، ٢٥٤٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٥١٧.

جَيْب الْقَمِيصِ: شقه الذي يدخل منه الرأس. تَرَاقِيهمَا: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق. قَلَصَتْ: انقبضت.

> (ب) انظر فتح الباري: ٣٨٧/٣فيحاء. جُنَّنَان: درعان واقيان.

كُمَّيْهِ، فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (١)، فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَعَلَىٰ خُفَّيْهِ. (أ) ٥ [ر: ١٨٢]

## (١١) بابُ جُبَّةِ الصُّوفِ(١) فِي الْغَزْوِ

٥٧٩٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَىٰ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مَ نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَىٰ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ لَعَمْ. الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّىٰ الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّىٰ أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقالَ: (دَعُهُمَا فَاهِرَتَيْنِ). فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (٢٥٥ [ر: ١٨٢]

# (١٢) بابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوج حَرِيرٍ

وَهوَ الْقَبَاءُ، وَيُقالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ(٣).

• ٥٨٠ - صَّرَثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١٤): حَدَّثَنَا (١٥) اللَّيْثُ، عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ (٦) قالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّعِيمُ مَّ قَبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْعًا، فَقالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى السَّعِيمُ مَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقالَ: ٱدْخُلْ فَادْعُهُ لِي.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مِنْ تَحْتِ بَدَنِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الَّذِي شُقَّ مِنْ خَلْفِه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «أنَّه» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۶) وأبو داود (۱۶۹، ۱۵۰، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱) والترمذي (۹۸، ۹۹، ۹۱، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹) وأبر والنسائي (۱۷، ۷۹، ۸۱، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۵، ۵۵، ۵۵۰، ۵۵۰، ۱۲۳۳)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱۵۸، ۱۱۵۸.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۶) وأبو داود (۱۱۶، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، والترمذي (۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹) وابن ماجه (۹۸، ۹۸، ۱۰۰، ۱۷۹۸، ۱۷۹۵، ۱۲۵، ۱۲۳۸) وأبن ماجه (۳۸۹، ۵۵، ۵۵۰، ۵۵۰، ۵۵۰، ۱۲۳۳)، انظر تحقة الأشراف: ۱۱۵۱٤.

الإِدَاوَة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.

٥٨٠١ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (١): حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ شَرِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مَنَى عَامِرٍ شَرِّ اللَّهُ قَالَ: أَهُدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ مِنَا فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ شَرِّ مَنْ أَنَّ عَالَى اللَّهُ مَا أَهُ اللَّهُ مَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ. (٣٧٥) وَقَالَ غَيْرُهُ: فُرُوجُ حَرِيرٍ (٣).  $(\varsigma)$ 

# (١٣) بإبُ الْبَرَانِس

٥٨٠٢ - وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَىٰ أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزِّ.(٥)٥

٥٨٠٣ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِس، وَلَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْبَرَانِس، وَلَا الْعَمَايِم، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِس، وَلَا الْخِفَاف، إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا

<sup>(</sup>١) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (﴿ رَبِّن مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ

<sup>(</sup>٣) هكذا جوَّدها في (و)، وأهمل حركة الفاء في (ن)، وضبطها في (ب، ص): "فَرُّوجُ»، وهي عين الرواية السابقة، وفي رواية أبي ذر: "فروجٌ حريرٌ». وبهامش (ب، ص): الكسرتان اللتان تحت "حرير» كشطتا من اليونينية. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٨) وأبو داود (٤٠٢٨) والترمذي (٢٨١٨) والنسائي (٢٣٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٨.

القَباء: ثوب ضيق الكمَّين ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل لتيسير الحركة، يلبس في الحرب والسفر من لباس الأعاجم. (ب) أخرجه مسلم (٢٠٧٥) والنسائي (٧٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٥٩.

فَرُّوج حَرِير: ثوب ضيق الكمَّين ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل من خلفه.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٨٨٤. البُرْنُس: ثوب رأسه منه ملتزق به.

مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ (١) زَعْفَرَانٌ (١) وَلَا الْوَرْسُ (١٣٤] [ر: ١٣٤]

#### (١٤) باب السَّرَاوِيل

٥٨٠٤ - صَّرْثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسْمِيهُ مَ قالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُقَيْنِ». (ب) [ر: ١٧٤٠]

[188/V]

٥٨٠٥ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيةُ، عَنْ/نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَامَ رَجُلُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَامُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَالسَّرَاوِيلَ<sup>(٣)</sup>، وَالْعَمَايِمَ وَالْبَرَانِسَ، وَالْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُّ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسُ». (٥٠٥ [ر: ١٣٤]

## (١٥) بابُ الْعَمَايِمِ (١٥)

٥٨٠٦ - صَرَّتْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قالَ: أخبَرَنِي سَالِمٌ:

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّرِيمُ قالَ: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ،

(١) لفظة: «شيئًا» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وفي نسخة: «ما مَسَّهُ».

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «الزَّعْفَرانُ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «الْقُمُصَ والسَّرَاوِيلَاتِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: في العَمَايِم».

الْقُمُص: جمع القميص: وهو ثوب مخيط له كمان غير مفرّج يلبسه الرجل. السَّرَ اوِيلَات: جمع سر اويل وهو ما ستر القسم الأسفل برجلين. الْبَرَانِس: جمع البُرْنُس: ثوب رأسه منه ملتزق به.

- (ب) أخرجه مسلم (١١٧٨) وأبو داود (١٨٢٩) والترمذي (٨٣٤) والنسائي (٢٦٧١، ٢٦٧١، ٢٦٧٩، ٥٣٥٥) وابن ماجه (٢٩٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٣٧٥.
- (ج) أخرجه مسلم (۱۱۷۷) وأبو داود (۱۸۲۳-۱۸۲۰) والترمذي (۸۳۳) والنسائي (۱۲۲۷، ۲۲۲۹، ۲۲۲۰، ۲۲۷۳، ۲۲۷۶، ۲۲۷۶، ۲۲۷۶، ۲۲۷۶، ۲۲۷۶ علا۲ ۲۲۷۶ علام ۲۲۷۶ وابن ماجه (۲۹۲۹)، انظر تحفة الأشراف: ۲۲۷۸.

يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». (أ) ۞ [ر: ١٣٤] عَبِيْدِهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (١٦٠) التَّقَتُّع

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيهُ مَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ. (٩٢٧) وَقَالَ أَنسُّ: عَصَبَ (١) النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيهُ مَ عَلَىٰ رَاسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ. (٣٧٩٩)

٥٨٠٧ - صَرَّ ثُنُا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ إِنَّهُ قَالَتْ: هَاجَرَ<sup>(٣)</sup> إِلَى الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِنَ السَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسُهِ مَنْ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ السَّمُ لِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَايِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ السَّمِ لِ السَّمُ لِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَايِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الطَّهِيرَةِ (٢)، فَقَالَ قَايِلٌ لاَّبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مُنْ عَنْكًا، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاتِينَا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاتِينَا الطَّهِيرَةِ (٢)، فَقَالَ قَايِلٌ لاَّبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهُ مِنَاسُهُ مِنَاسُهُ مِنَا مَعْقِلَا مُتَقَنِّعًا، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاتِينَا فِي نَحْرِ فِيهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدًا لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي (٧)، وَاللَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لاَمْرٍ (٨). فَجَاءَ النَّبِيُ فِيهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدًا لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي (٧)، وَاللَّهُ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لاَمْرٍ (٨). فَجَاءَ النَّبِي مُنْ عِنْدُهِ السَّاعَةِ إِلَّا لاَمْرٍ (٨). فَجَاءَ النَّبِي مُنْ عِنْدَكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدَكَ اللَّ مُنْ عِنْدَوَ لَلْ أَوْنِ لَهُ فَلَا عَنْ وَلَا لَوْ يَوْمُ لَكُونُ فِي الْخُرُوجِ ». قَالَ: قَالَ عُرْدُونَ لَهُ فَلَا عُرْدُ فَلَهُ إِنَّ يَقَالُ فَي الْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالَ اللَّهُ مُنْ عَلْلُكُ بِأَي أَنْتَ يَا رَسُولَ الللَّهُ قَالَ اللْمُ لَا أَوْنَ لِي فِي الْخُرُوجِ ». قَالَ: (اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ عِلْهُ فَاللَهُ مُنْ عَلْمَ لَلَهُ عَلْ يَالْمُ مُنْ عِنْدُولُ لَهُ مِنْ عَلْمُ لَلْهُ مِلْهُ مِنْ عَلْمُ لَا أَلْمُ لَلْمُ لِي إِلَى الْمُؤْمِ فَلُ اللْمُ مِنْ عَلْمُ لَا أَلْمُ مُنْ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ لَا أَلْمُ مُلَا عُلُهُ مِنْ عَلْمُ لَاللَّهُ مِنْ عَلْمُ لَا اللَّهُ مِنْ عَل

(١) بهامش اليونينية: «عصبه» (ب، ص)، ورمز له في (ص) برقم أبى ذر.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبى ذر زيادة: «ناس».

(٤) في رواية أبي ذر: «قالَ».

(٥) هكذا في (ن،ع،ق)، وفي (و،ب،ص): «لِصُحْبَتِهِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «فِي بَيْتِنَا نَحْرَ الظَّهِيرَةِ».

(V) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فِدًا لَكَ أَبِي وأُمِّي».

(A) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «في هذه الساعةِ لَأَمْرٌ».

(٩) في رواية أبى ذر: «فالصُّحْبَةَ» بالنصب.

(١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «وَأُمِّي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۷۷) وأبو داود (۱۸۲۳-۱۸۲۵) والترمذي (۸۳۳) والنسائي (۱۲۲۷، ۲۲۲۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۳) (۱۲۷۶، ۲۲۷۸) وابن ماجه (۲۹۲۹)، انظر تحفة الأشراف: ۲۸۱۷.

يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِحْدَىٰ رَاحِلَيَّ هَاتَيْنِ، قَالَ النّبِيُ مِنَاسُمِيمُ : «بِالثّمَنِ». قَالَتْ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ(۱) الْجَهَازِ، وَضَعْنَ(۱) لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَأَوْكَتْ (۱) بِهِ الْجِرَابَ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّىٰ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَأَوْكَتْ (۱) بِهِ الْجِرَابَ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّىٰ ذَاتَ النِّطَاقِ (۱). ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقالُ لَهُ: ثَوْرٌ، فَمَكُثَ (۱) فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (۱)، وَهوَ غُلَامٌ شَابٌ لَقِنٌ ثَقِفٌ، فَيَرْحَلُ مِنْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (۱)، وَهوَ غُلَامٌ شَابٌ لَقِنٌ ثَقِفٌ، فَيَرْحَلُ مِنْ عَنْهِ عَنْدِهِمَا سَحَرًا، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَايتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلّا وَعَاهُ، حَتَّىٰ يَنْجَى بِغَادِهِمَا مِنْ بَعْرَة مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً [١٤٥٨] عَنْدِهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً [١٤٥٨] عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً إِلَى الثَّلَامُ، وَيَرْعَىٰ عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهُيْرَةَ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهَا (٨) حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا (٩) عَلَيْ مَنْ قِلْكَ اللّيَالِي الثَّلَاثِ (١٥) [ر:٢٧٤]

## (١٧) بابُ الْمِغْفَرِ

٥٨٠٨ - صَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا مَالِكُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَحَبَّ».

(٢) في رواية أبي ذر: «وصَنَعْنا».

(٣) في رواية أبي ذر: «فَأَوْكَأَتْ».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «النِّطَاقَيْن».

(٥) في (ب، ص): «فمكَّتْث».

(٦) في (ب): «أبي بكر»، وبهامشها وهامش (ص): بكسرةٍ واحدةٍ تحت الراء في اليونينية. اه.

(٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَيُريحُهُ» بتذكير الضمير.

(A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «في رِسْلِهما».

(٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «بِهما».

(أ) أخرجه أبو داود (٤٠٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٦٥٣.

التَّقَتُع: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. عِصَابَةً: العصابة: الخرقة التي يشدُّ بها الرأس. دَسْمَاءُ: متغيرة اللون إلى السواد. أَحَثَّ: أَعْجَلَ. جِرَاب: وعاء من جلد. فَأَوْكَتْ: شدَّت، والوكاء هو الذي يُشدُّ به رأس القِرْبة. لَقِنِّ: سريع الفهم. ثَقِفٌ: حاذق فطن. يُكَادَان: يُمكران به. مِنْحَة: المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما: أن يعطِيَ الرجلُ صاحبَه صِلَةً فتكون له، والآخر: أن يمنحه شاةً أو ناقةً ينتفع بلبنها ووَبَرها زمانًا ثُمَّ يردُّها. فَيُرِيحُهَا: فيردها إلى المراح عشيًا. في رِسْلِها: في لبنها. يَنْعِق بِهَا: يصيح بغنمه، والنعيق: صوت الراعي إذا زجر الغنم. الغَلَسُ: ظلام آخر الليل.

# عَنْ أَنَسٍ شِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّمِيْ مُ دَخَلَ (١) عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَىٰ رَاسِهِ الْمِغْفَرُ. (١) أَ٥[ر: ١٨٤٦] عَنْ أَنَسٍ شِيِّةٍ: أَنَّ النَّبِرُ وَ فَالْصَّبِرَةِ وَالشَّمْلَةِ

وَقَالَ خَبَّابٌ: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمًا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ<sup>(٣)</sup>. O (٣٦١٢)

٥٨٠٩ - حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّا للْهِ مِنَا للهِ مَالِكِ قالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلْاهِ مَنَا للهِ مَنْ مَالِكِ قالَ: يَا مُحَمَّدُ مُنْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللّهِ الّذِي مِنْ مَالِ اللهِ اللّهِ الّذِي مِنْ مَالِ اللهِ اللّهِ الّذِي عِنْدَتِهِ، ثُمَّ قالَ: يَا مُحَمَّدُ مُنْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللّهِ الّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَا للْهِ اللهِ عِنْ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (٤). (٢١٤٩]

٥٨١٠ - صَّرْ أَنْ أَنْ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ -قالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرِي (٥) مَا الْبُرْدَةُ ؟ قالَ: نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا - قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا - قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، آكُسُنِيهَا. قالَ: «نَعَمْ». فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مَكَّةَ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية بالحمرة: قال الحافظ أبو ذر: لم يرو حديث المِغْفَر عن الزهري إلَّا مالك وحده، وقد رواه عنه صالح بن أبي الأخضر، وليس صالح بذاك، وزاد فيه: وعليه عمامةٌ سوداءُ. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بُرْدَتَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بالعَطاءِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «تَدْرُونَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وإنَّها إزارُهُ».

<sup>(</sup>٧) في نسخة: ﴿فَحَسَّنَها﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۵۷) وأبو داود (۲٦٨٥) والترمذي (١٦٩٣) والنسائي (٢٨٦٧، ٢٨٦٨) وابن ماجه (٢٨٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٤٧.

الْمِغْفَرُ: هو ما غطى الرأس من السلاح.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٥٧) وابن ماجه (٣٥٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٥.

الْبُرُود: جمع بُرْدة، وهي كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب. الْحِبَرَة: كساء مخطط يُؤْتي به من اليمن. الشَّمْلَة: ما يُشتمل به من الأكسية، أي: يلتحف.

بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَايِلًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. (أ) ٥ [ر: ١٢٧٧]

٥٨١١ - صَّرْتُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (١) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْمَعْيُمُ يَقُولُ: ("تَدْخُلُ (١) الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ». فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، قالَ: (اللَّهُمَّ آجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ، قالَ: (اللَّهُمَّ آجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ٱدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقالَ النَّبِيُّ (٤) مِنَى اللَّهُمْ : (سَبَقَكَ رُجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ٱدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقالَ النَّبِيُ (٤) مِنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ. فَقالَ النَّبِيُ (٤) مِنَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْهُمْ . فقالَ النَّبِي ثُولُولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٥٨١٢ - صَّرْثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ ۗ أَحَبَّ إِلَى / النَّبِيِّ مِنَاسٌطِيهُ م (°) ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ. ۞ (١٤٦/٧] [ط:٥٨١٣]

٥٨١٣ - صَّرْ ثَنِي (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا مُعَاذِّ (٧): حدَّثني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ إِنْ مَالِكِ مِنْ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ الْسُعِيهُ مَمْ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ (^). (د) [ر:٨١٢]

<sup>(</sup>١) زاد في (ب، ص): ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۲) في (ب، ص): «يدخل».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «رَسُولُ اللهِ»، وأشار للمثبت في الهامش.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «أنْ يَلْبَسَها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص) زيادة: «قَالَ».

<sup>(</sup>A) ضبطت في (ع، ق): « كَانَ أَحَبَّ... الْحِبَرَةُ»، وبالضبطين معًا في (ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٥٣٢١) وفي الكبرى (٩٦٥٩) وابن ماجه (٣٥٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٨٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٦، ٢١٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٩.

نَمِرَة: كساء مخطط.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٧٩) وأبو داود (٤٠٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٩٥.

الْحِبَرَةُ: كساء مخطط يُؤْتى به من اليمن.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٠٧٩) والترمذي (١٧٨٧) والنسائي (٥٣١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٥٣.

٥٨١٤ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن عَوْفٍ:

أَنَّ عَايِشَةَ شِلَيُّهَا زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَا خُبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ (١).(١)٥

## (١٩) باب الأكسِية وَالْخَمَايِص

٥٨١٥ - ٥٨١٦ - ٥٨٦٥ - صَ*رَّني (١) يَخْ*يَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

أَنَّ عَايِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لِيَّمُّ قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَنَا للْمَعْيَامُ ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ». يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا. (ب٥ - ٤٣٥] [ر١: ٤٣٦]

٥٨١٧ - صَرَّ ثَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةَ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا شَعِيمُ فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَعْلَامِهَا عَنْ صَلَاتِي، وَائْتُونِي نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «ٱذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، وَائْتُونِي نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «ٱذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، وَائْتُونِي بَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «ٱذْهَبُوا بِخَمِيصَةٍ بَنْ عَانِم، مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ. ﴿۞۞ [ر:٣٧٣]

٥٨١٨ - صَدَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِبُرْدِ حِبَرَةٍ».

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مؤخَّرٌ عن حديث مسدَّد الآتي في روايتي كريمة وأبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٤٢) وأبو داود (٣١٢٠) والنسائي (١٨٤١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٦٥.

سُجِّي: غُطِّي بثوب. بُرْد: كساء أسود مربع فيه صور، تلبسه الأعراب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٣١) والنسائي (٧٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٠، ٥٨٤٢.

الْخَمَائِص: جمع خميصة، كساء من صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٥٦) وأبو داود (٩١٤، ٩١٥، ٩١٥) والنسائي (٧٧١) وابن ماجه (٣٥٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٠٣. قال في «الفتح»: وانتهى آخر الحديث عند قوله: «بأَنْبِجَانِيَّة أبي جهم». وبقية نسبه مدرجٌ في الخبر من كلام ابن شهاب.

أَنْبِجَانِيَّة: نوع من الثياب الغليظة الرخيصة، منسوبة إلى مدينة أنبجان.

أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَايِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ (١) صِنَ السَّعِيمِ عِي هَذَيْنِ. (أ) ٥ [ر:٣١٠٨]

#### (٢٠) باب اشتِمَالِ الصَّمَّاءِ

٥٨١٩ - صَرَّتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَاصِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيمِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّىٰ تَعْنِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ الْفَجْرِ حَتَّىٰ تَعْنِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. (٢٠٥٠]

٥٨٢٠ - حَدَّثُنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَنِي عَامِرُ ابْنُ سَعْدِ:

بَن اللهُ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَىٰ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْع.

وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ/ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ [١٤٧/٧] نَظْرٍ وَلَا تَرَاضٍ. وَاللَّبْسَتَيْنِ (٢): اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، نَظْرٍ وَلَا تَرَاضٍ. وَاللَّبْسَتَيْنِ (٢): اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيْدُو وَلَا تَرَاضٍ. وَاللَّبْسَةُ الأُخْرَىٰ: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً. (٥) [ر:٣١٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «واللِّبْسَتَانِ» بالرفع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۸۰) وأبو داود (۳۳٦) والترمذي (۱۷۳۳) وابن ماجه (۳۰۰۱)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥١١) والنسائي (٤٥٠٩، ٢٥١٣، ٤٥١٧) والترمذي (١٣١٠، ١٧٥٨) وابن ماجه (٢١٦٩، ٣٥٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٥.

اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: هو إدارة الثوب على جسده لا يخرج منه يديه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۵۱۲) وأبو داود (۳۳۷۷-۳۳۷۹) والنسائي (۵۱۰، ۲۵۱، ۲۵۱، ۵۱۱، ۲۵۱، ۹۵۱، ۱۵۲۰) وابن ماجه (۲۱۷۰، ۲۱۷۰)، انظر تحفة الأشراف: ۷۸۷.

#### (٢١) بأبُ الإحْتِبَاء فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

٥٨٢١ - صَّرْثُنا(١) إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ (١) مِنَا للهِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدِ شِقَيْهِ، الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدِ شِقَيْهِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدِ شِقَيْهِ، وَعَن الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. (٥) [ر:٣٦٨]

٥٨٢٢ - حَدَّني مُحَمَّدُ، قالَ: أَخبَرَنِي مَخْلَدُ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: عُبَيْدِ اللَّهِ:

آ٣٣ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. أَنَّ النَّبِيَّ سِلَا للْعَلَيْهُ لَم نَهَىٰ / عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ النَّبِيَّ سِلَا للْعَلِيْهُ لَا يَكُنْ يَحْتَبِيَ النَّبِيَّ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَبِي اللَّهُ عَنْ أَنْ يَحْتَبِي اللَّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَبِي اللَّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَبُونَ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَلِي الللَّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَلِي اللّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَبُونَ اللّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَلِي اللّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَبُونَ عَنْ أَنْ يَعْتَلِكُ اللّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَبُونَ عَنْ أَنْ يَعْتَلِكُ اللّهُ عَنْ أَنْ يَعْتَلُونُ عَنْ أَنْ يَعْتَمُ عَلَىٰ عَنْ عَنْ أَنْ يَعْتَلُونُ عَنْ أَنْ يَعْتَلُونُ عَنْ أَنْ يَعْتَلُوا عَنْ يَعْتُمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْ أَنْ يَعْتَبِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْ أَنْ يَعْتَلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلْمَا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

#### (٢٢) بابُ الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

٥٨٢٣ - صَّرْتُنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ فُلَانٍ، هُوَ عَمْرُو(٣) بْنُ سَعِيدِ ابْن الْعَاصِ:

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ مِنَا سُعِيمُ مِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ تَرَوُّنَ نَكْسُوْنَ هَا فَالَدٍ». فَأُتِي بِهَا تُحْمَلُ (٢)، «مَنْ تَرَوُّنَ نَكْسُوْنَ هَا فَالَدٍ». فَأُتِي بِهَا تُحْمَلُ (٢)، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا، وَقَالَ (٧): «أَبْلِي وَأَخْلِقِي». وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ - أَوْ: أَصْفَرُ - فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا، وَقَالَ (٧): «أَبْلِي وَأَخْلِقِي». وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ - أَوْ: أَصْفَرُ -

(۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(٣) قوله: «هو عمرو» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أَنْ نَكْسُوَ».

(٥) في رواية أبى ذر: «فقال».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تُحْتَمَلُ».

(V) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

(أ) أخرجه أبو داود (٤٠٨٠) والترمذي (١٧٥٨) والنسائي في الكبرى (٩٧٥٠، ٩٧٥٠) وابن ماجه (٣٥٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٢٢.

(ب) أخرجه أبو داود (٢٤١٧، ٣٣٧٧- ٣٣٧٩) والنسائي (٥٣٤٠، ٥٣٤١) وابن ماجه (٣٥٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٤٠.

فَقالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَاهْ». وَسَنَاهْ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنِّ (١). (أ) [ر: ٣٠٧١]

٥٨٢٤ - صَّرْتَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنِي (١) ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن ابْن عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِنْ أَمُّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ، ٱنْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّىٰ تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِنَامٌ يُحَنِّكُهُ، فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَايِّطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ، وَهوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ. (ب٥٥ [ر:١٥٠٢]

#### (٢٣) بابُ ثِيَابِ(٣) الْخُضْرِ

٥٨٢٥ - صَّرْثنا(٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَخبَرَنا(٢) أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ، قالَتْ عَايِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِصْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ عِلَاللَّهَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضُهُنَّ بَعْضًهُ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ اللَّهُ عِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. بَعْضُهُنَّ بَعْضًا - قالَتْ عَايِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُوْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. قالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ غَيْرِهَا، قالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ قَوْبِهَا، فَقالَ: كَذَبَتْ إِلَى وَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِنْ عَنْ مَنْ عَيْرِهَا، قالَ : كَذَبَتْ وَاللَّهِ مِنْ ذَنْبٍ، إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَىٰ عَنِّي مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ قُوبِهَا، فَقالَ: كَذَبَتْ وَاللَّهِ مِنْ ذَنْبٍ، إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَىٰ عَنِّي مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ قُوبِهَا، فَقالَ: كَذَبَتْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى الله وَعَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَا مَعْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مَا الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) قوله: «حسن» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الثِّيابِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) أهمل ضبط الكاف في (ب، ص) وبهامشهما: كانت فتحة على الكاف في اليونينية فكشط بعضها، وفي الفرع الكاف مكسورة. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «لا تَجِلِّينَ له، أو: لا تَصْلُحِينَ له»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر زيادة: «له».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٠٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٧٩.

أَبْلِي وَأَخْلِقِي: بمعنى، قال في الفتح: وقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري: «وأخلفي» بالفاء، وهي أوجه من التي بالقاف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١١٩، ٢١٤٤) وأبو داود (٤٩٥١) وابن ماجه (٣٥٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥١٠.

حُرَيْثِيَّةٌ: منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة. يَسِمُ الظَّهْرَ: أي: يُعَلِّمُ الإبلَ بالكيِّ.

فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ». (أ) [ر: ٢٦٣٩]

## (٢٤) بابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ

٥٨٢٦ - صَّرَ ثُنا الله الله الله عَنْ الْمَنْظلِيُّ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثنا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ الْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ سَعْدٍ قالَ: رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ سِنَاسْ النَّبِيِّ صِنَاسْ النَّبِيِّ صِنَاسٌ النَّبِيِّ مِنَاسٌ النَّبِيِّ مِنَاسٌ النَّبِيِّ مِنَاسٌ النَّبِيِّ مِنَاسٌ النَّبِيِّ مِنَاسٌ النَّبِيِّ مِنَاسٌ اللَّهُ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. (ب) [ر: ٤٠٥٤]

٥٨٢٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ (١) حَدَّثَهُ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، غُفِرَ لَهُ. ٥

(٢٥) بابُ لُبْسِ الْحَرير وَٱفْتِرَاشِهِ (٥) لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

٥٨٢٨ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا قَتَادَةُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ:

أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمُ لَم نَهَىٰ عَنِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الدُّؤلِيَّ».

 <sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: « ﴿ وَهِي مَهُمَّشَةُ في (ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَقُولُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وافتراشه» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٣٣) وأبو داود (٢٣٠٩) والترمذي (١١١٨) والنسائي (٣٢٨٣، ٣٤٠٩، ٣٤١١) وابن ماجه (١٩٣٢) انظر تحفة الأشراف: ١٩١٠٢ ب،١٧٤٠٢.

نَفْضَ الأَدِيم: مراده أُجْهِدُها وأعرُكُها كما يُفْعل بالجلد عند دباغِه، كناية عن شدة الجماع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٨٤٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٤) والترمذي (٢٦٤٤) والنسائي في الكبرى (١٠٩٥٥-١٠٩٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ١١٩٣٠.

الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، قالَ: فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ. (أ) [ط: ٥٨٣٠، ٥٨٣٥، ٥٨٣٥، ٥٨٣٥]

٥٨٢٩ - صَّرْ ثَنْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قالَ:

كَتَبَ إِلَيْنَا(١) عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَّمُ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ (١) لَنَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيِّمُ إِصْبَعَيْهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَىٰ وَالسَّبَّابَةَ. (٥) [ (١٥٨١٥]

٥٨٣٠ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قالَ:

كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ: الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَىٰ. (أ) [ر: ٨٢٨ه]

٥٨٣١ - صَّرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قالَ:

كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي ۚ إِنَاءٍ / مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي [١٤٩/٧] لَمْ أَرْهُهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهِ مِلَاللَّهَامُ (اللَّهَبُ وَالْفَضَةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ». (٢٠٥٥] [ر: ٢٦٤٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «كَتَبَ إليه».

<sup>(</sup>٢) في رواية [ق] ورواية أبي ذر: «وَوَصَفَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ». وبهامش (ب، ص): كانت الياء في (يلبس) في اليونينية مفتوحة ، ثم أُصلحت بالضمة بخط الشرف اليونيني، وكذا الثانية، و(الحرير) منصوب، فيحتمل -والله أعلم - أنَّه أراد إصلاح فتحة الحرير فلم يتفق له، كما وقع له في محل آخر، ويحتمل أنه أبقاها مراعاة لرواية الكُشْمِيْهَنِيِّ، وخرَّجه بعضهم علىٰ مذهب الكوفيين في تجويز إنابة المجرور مع وجود المفعول، كقراءة أبي جعفر: ﴿إِيُجْزَىٰقُومْا بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾. اه شيخنا. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لم يَلْبَسْ مِنْهُ شَيْئًا في الآخرةِ»، وفي رواية أبي ذر والمُستملي هنا: «وأشار أبو عُثْمَانَ بِإصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ والوُسْطَىٰ»، بدل تأخيرها إلى الفقرة الآتية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٩) وأبو داود (٢٠٤٦) والنسائي (٥٣١٣، ٥٣١٥) وابن ماجه (٢٨٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٧) وأبو داود (٣٧٢٣) والترمذي (١٨٧٨) والنسائي (٣٠١١) وابن ماجه (٣٤١٤، ٣٥٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٣٣٧٣.

المداين: مدينة عراقية على بعد كيلو مترات جنوب شرق بغداد.دِهْقَانٌ: كبير القرية، بالفارسية.

٥٨٣٢ - صَرَّثُنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ صُهَيْب، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ -قالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْعِيْمُ ؟ فَقالَ: شَدِيدًا(١) عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْعِيْمُ - فَقالَ(١): «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ». (٥)

٥٨٣٣ - صَدَّثُنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قالَ مُحَمَّدٌ مِنَ السَّمِيْمِ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ (٣) فِي الآخِرَةِ». (ب) ٥

٥٨٣٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذُبْنَيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ من لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ».

وَقَالَ لَنَا(٤) أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ: قَالَتْ مُعَاذَةُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَمْرِو بِنْتُ

عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ (٥): سَمِعَ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ السُّعِيمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ (٥): ١٥٨٥]

٥٨٣٥ - صَرَّني (٧) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (٨): حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حِطَّانَ قالَ:

سَأَلْتُ عَايِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقالَتِ: آيْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ، قالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر رالله: يعنى أنَّ رفعه شديدٌ. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَنْ يَلْبَسَهُ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لنا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: «نَحْوَهُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>A) قوله: «بن عمر» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) بهامش (ب، ص): لفظة «قال» هذه بين الأسطر في اليونينية غير مصحَّح عليها. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٧٣) والنسائي في الكبري (٩٥٨٢) وابن ماجه (٣٥٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢٠٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٢٥٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٦٨، ٢٠٦٨) والترمذي (٢٨١٧) والنسائي (٥٣٠٥ -٥٣٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٨٣.

قالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». فَقُلْتُ: صَدَقَ، وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنالتُم يِمام.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ(١) ، عَنْ يَحْيَىٰ ، حدَّثني عِمْرَانُ ، وَقَصَّ الْحَدِيثَ .(١)٥ [ر:۸۲۸۵]

# (٢٦) باب مس الْحَرِيرِ (١) مِنْ غَيْر لُبْس

وَيُرْوَىٰ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ م. (ب) O ٥٨٣٦ - حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ رَالِي قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ مِنَالله مِلْ ثُوْبُ حَرِيرٍ، فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ (٣) وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَقالَ النَّبِيُّ صِنَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَبُونَ مِنْ هَذَا؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قالَ: «مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا». (ج)٥ [ر: ٣٢٤٩]

# (٢٧) بإبُ افْتِرَاشِ الْحَرير

وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ. (د) O(a)

٥٨٣٧ - صَّرْثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حدَّثنا أَبِي، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْن أَبِي لَيْلَىٰ:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَبِي قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَاكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ/ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْه. (٩٥٥ [ر: ٥٤٢٦] [10·/V]

(١) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنَا حَرْبٌ».

(٢) في رواية أبي ذر: «باب مَنْ مَسَّ الحَريرَ».

(٣) في رواية أبي ذر: «نَلْمَِسَهُ» بفتح الميم وكسرها. وبهامش اليونينية: عند أبي ذر بفتح الميم وكسرها ولم يتعرض للضمِّ، ولم يذكر ابن سيده في محكمه غير الضمِّ. اه.

خَلَاق: حظٌّ ونصيبٌ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٥٣٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٤٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٦٢/٥ ، قارن بما في تحفة الأشراف: ٣٩٠/١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٨) والترمذي (٣٨٤٧) وابن ماجه (١٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٨١٠.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٦٣/٥.

<sup>(</sup>ه) انظر تحفة الأشراف: ٣٣٧٣.

## (٢٨) باب لُبْسِ الْقَسِّيِّ

وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قُلْتُ(١) لِعَلِيِّ: مَا الْقَسِّيَّةُ ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَنْنَا مِنَ الشَّامِ أَقْ مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ، فِيهَا(١) أَمْثَالُ الأُتُرُنْجِ(٣)، وَالْمِيثَرَةُ(٤): كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَايِفِ يُصَفِّرْنَهَا(٥).(١)

وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: الْقَسِّيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ، يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ، وَالْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ. (ب)

قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُ فِي الْمِيثَرَةِ(٢).0

٥٨٣٨ - صَّرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ (٧) أَبِي الشَّعْثَاءِ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ:

[١/١٣٤] عَنِ ابْنِ عَازِبٍ (^) قَالَ: نَهَانَا (٩) النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ (١٠). /(٥) [د: ١٢٣٩]

(١) في رواية أبى ذر: «قُلْنا».

(٢) في رواية أبي ذر: «وَفِيْها».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «الأُتْرُجِّ».

(٤) بهامش (ب، ص): «الميثرة» مهموزة في اليونينية في المواضع الثلاث. اه.

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «يَصُفُّونَها».

(٦) قول أبي عبد الله ليس في رواية أبي ذر وال في رواية كريمة.

(٧) في (ن، و): «عن»، وضبَّب عليها في (ن) بخط مغاير، وكتب بهامشها: صوابه: «ابن»، وهو المثبت في متن (ب، ص).

(A) في رواية أبي ذر: «عَن البَرَاءِ بن عازِبِ».

(٩) في رواية أبي ذر والمستملي: «نَهَىٰ».

(١٠) في رواية أبي ذر: (وعَنِ القَسِّيِّ).

(أ) مسلم (٢٠٧٨) وأبو داود (٢٢٥).

الْقَسِّيُّ: ثياب مخططة بالحرير، كانت تُعمل بالقَسِّ، وهو موضع بمصر على ساحل البحر بالقرب من دمياط. أمثال الأُثرُنْج: يعني أن الأضلاع التي فيها غليظة، والأترنج ثمرة طيبة الرائحة تشبه اللارنج أو الكَبَّاد. القطائف: جمع قطيفة، وهي الكساء المخمل.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٦٥/٥.

(ج) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (٢٧٦٠، ٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٣٧٧٨، ٥٣٠٩) وابن ماجه (٢١١٥، ٣٥٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٩١٦. الْمَيَاثِر الْحُمْر: من مراكب العجم تنسج من حرير.

## (٢٩) إِبُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

٥٨٣٩ - صَّرْثِي مُحَمَّدٌ: أخبَرَنا وَكِيعٌ: أخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِمُ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. (أ) ((. ١٩١٩]

## (٣٠) باب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

٠٥٨٤٠ - صَرَّ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ (١): حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ:

عَنْ عَلِيٍّ<sup>(۲)</sup> رَبِيَّةٍ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مُ كُلَّةَ سِيَرَاءَ<sup>(٣)</sup> ، فَخَرَجْتُ فِيهَا ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَقَّقْتُهَا (٤) بَيْنَ نِسَائِي . (٢) [ر: ٢٦١٤]

٥٨٤١ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قالَ: حدَّثني جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ (٣) تُبَاعُ ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ ٱبْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا (٥) لِلْوَفْدِ إِذَا ٱتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ. قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ﴾. وَأَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ بَعْدَ لَلْوَفْدِ إِذَا ٱتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ. قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ﴾. وَأَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِعُتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ حُلَّةَ سِيرَاءَ حَرِيرٍ (٢) كَسَاهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ! فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا (٧) ﴾. (٥) [د. ٨٨٦]

(١) في رواية أبي ذر: «مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن أبي طَالِبٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حُلَّةً سِيرَاءَ»، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت في (ب، ص)، وأهمل ضبط القافين في (ن، و).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلَبِسْتَها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: (حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرًا).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أو لِتَكسُوَها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٧٦) وأبو داود (٤٠٥٦) والترمذي (١٧٢٢) والنسائي (٥٣١٠، ٥٣١١) وابن ماجه (٣٥٩٢)، انظر تحفة الأشم اف: ١٢٦٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٧١) وأبو داود (٢٠٤٣) والنسائي (٥٢٩٨) وابن ماجه (٣٥٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٠٩٩. حُلَّة سِيَرَاءَ: نوع من الثياب يخالطها الحرير.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۲۰۲۸) وأبو داود (۲۰۷۱، ۱۰۷۷، ۲۰۲۱، ۲۰۱۱) والنسائي (۱۳۸۲، ۱۵۲۰، ۹۲۹، ۵۳۰۰، ۵۳۰۰، ۵۳۰۰، ۵۳۰۰) وابن ماجه (۳۰۹۱)، انظر تحفة الأشراف: ۷۶۳۳.

٥٨٤٢ - صَّر ثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ:

أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَى عَلَىٰ أُمِّ كُلْثُومٍ (١) بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ سِيرَاءَ. (١٥) النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

[101/V]

٥٨٤٣ - صَّرَ ثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَن ابْن عَبَّاس شِلَّ قال:

لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِيهِم، فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ، فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الأَرَاكَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَايِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْعًا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ (٤) عَلَيْنَا حَقَّا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ، فَأَعْلَظَتْ عَلَيْنَا حَقًا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ، فَأَعْلَظَتْ عَلَيْنَا حَقًا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ، فَأَعْلَظَتْ عَلَيْنَا حَقًا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ، فَأَعْلَظَتْ لِي وَابْنَتُكَ تُوْذِي النَّبِيَّ (٥) مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَسُولَهُ، وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ، فَأَتَيْتُ أَعَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا، فَقَالَتْ: أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ وَسُلِ اللَّهُ مِنَ اللَّانْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَ اللَّيْعِيمِم وَأَذْ وَاجِهِ إِ فَرَدَدَوْنَ (رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَاللَّهُ عَلَى مُنَ اللْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَ الْأَنْ مَا الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَ الْمُولِ اللَّهُ مِنَا اللْمُعَالِيَ الْمَامِ اللَّهُ مُنْ اللْأَنْمُ اللْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنَ الْأَنْ مَا الْمَامِ اللْهُ مُنْ الْمُولِ اللْعَلَى الْعَلَى الْقَامُ الْمَالَى اللْعُلَالَةُ مِنَا الْمُعْتِي مِنْ الْمُولِ اللْعَلَمُ مَا الْمُولِ اللْعَ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «اليهم».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس السابع عشر بقراءة الشيخ فتح الدين أبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري بالمدرسة المنصورية بخط بين القصرين بالقاهرة المعزّية، وذلك في يوم الجمعة العشرين من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكرى التيمي القرشي. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يَتَحَرَّىٰ»، وعزاها في (ب، ص) إلى روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وهو موافق لما في الإرشاد، وعزاها في (و) إلى رواية الحمويي.

وبهامش (ب، ص): كذا ضبطه في اليونينية [أي: يتجوَّز] قال القسطلاني: وقال في الفتح -وتبعه العينى-: بالجيم والزاي المفتوحة المشددة، قال العينى: وما أظنه صحيحًا إلَّا بالحاء المهملة والراء. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِذاكَ»، وضبَّب في (ب، ص) على لفظة: «علينا» التي بعدها.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «رَسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «تعصِيَ»، وبهامشهما: كذا الياء من «تعصيَ» مفتوحة في اليونينية والفرع، ولا وجه له، والله أعلم. شيخنا. اه. وفي رواية أبي ذر والكشُّمِيْهَنِيِّ: «تُغْضِبِي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: (فَرَدَّتْ).

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٠٥٨) والنسائي (٥٩٩٠، ٥٢٩٧) وابن ماجه (٣٥٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٤.

وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥٨٤٤ - صَّرَ ثُنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَ تَٰنِي هِنْدُ (٧) بنْتُ الْحَارِثِ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ سِنَ السَّيْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّيْلَةَ (^) مِنَ الْفُتْنَةِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَرْائِينِ، مَنْ / يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ، كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا [١٥٢/٧]

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَمَا شَعَرْتُ بالأَنْصارِيِّ إلَّا».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ حُجَرِهِنَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «فَأَذِنَ لي»، وضبط روايته في (و) دون لفظ: «لي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَهَبٌ»، وبهامش اليونينية: بفتح الهمزة والهاء وبضمهما، وعند أبي ذر بالفتح. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «هِنْدٌ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «اللَّيْلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٩) وأبو داود (٥٠٠١) والترمذي (٣٣١٨، ٢٤٦١) والنسائي(٢١٣٢) وفي الكبرى (٩١٥٧، ١١٦١٠) وابن ماجه (٤١٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٢.

الأَرَاك: هو شجر معروف طيب الريح يُستاك به، وهو علم على موضع بعرفات معروف. فَرَدَّدَتْ: فرجعت. مَشْرُبَة: غرفة مرتفعة. وَصِيفٌ: خادم. مِرْفَقَةٌ: ما يرتفق به، وهي الوسادة. أَدَم: جلد. أُهب: جمع إهاب، وهو جلد الحيوان قبل دباغه. قَرَظٌ: ورق نبات يُدبغ به.

عَارِيَةٍ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ هِنْدُ (١) لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا. (٥٥ [ر: ١١٥] عَارِيَةٍ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ هِنْدُ (١٢) لَهَا أَذْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا. (٣٢) اللهُ مَا يُدْعَىٰ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

٥٨٤٥ - صَّرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قالَ: حدَّثني أَبِي (٣): حَدَّثَتْنِي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ، قالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَ سِعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قالَ: عَلَاثِ قَالَ (٤): «مَنْ تَرُوْنَ نَكْسُوهَا (٥) هَذِهِ الْخَمِيصَةَ ؟ » فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ، قالَ (٤): «ايْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ ». فَأُتِيَ بِي النَّبِيُ مِنَ سُمِيهِ مَ فَالْبَسَهَا (٢) بِيَدِهِ، وقالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي (٧)» مَرَّتَيْنِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بَعْدُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى عَلَمَ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى عَلَمَ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيكِهِ إِلَى عَلَمَ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بَعْدُ إِلَى عَلَمُ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيكِهِ إِلَى عَلَمُ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ (٩): الْحَسَنُ.

قالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي: أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَىٰ أُمِّ خَالِدٍ. (ب)۞[ر: ٣٠٧١] (٣٣) بإبُ التَّزَعْفُر (١٠) لِلرِّجَالِ

٥٨٤٦ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَنْ أَنْسِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسٌهِ مِنَ السَّهِ مِنَاسٌهِ مِنْ السَّهِ مِنَاسٌهِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

(١) أهمل ضبطها في (ن)، وضبطها في (و): «عاريةٌ».

(٢) في (و، ق): «هندُ» دون تنوين.

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قَالَ».

(٤) في رواية أبى ذر: «فقال».

(٥) في رواية أبى ذر: «نكسو».

(٦) في رواية أبي ذر: «فَأَلْبَسَنِيها».

(٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وأَخْلِفِي» بالفاء. وبهامش (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: يقال: خلف الله وأخلفه، وهو الأشهر، قاله اليحصبي. اه.

(A) في رواية أبى ذر: «وَيَا».

(٩) في غير (ن): «الْحَبَشيَّة».

(١٠) في رواية أبي ذر: «بابُ النَّهي عنِ التَّزَعْفُرِ».

خَمِيصَةٌ: كساء أسود.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢١٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٠٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٧٧٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٠١) وأبو داود (٤١٧٩) والترمذي (٢٨١٥) والنسائي (٢٧٠٦-٢٧٠٨، ٥٢٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٦. التَّزَعْفُر: استعمال الزعفران كطيب ونحوه في الجسد.

## (٣٤) بإب الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ

٥٨٤٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّى قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهُ مَا أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ. (أ) [ر: ١٣٤]

# (٣٥) بإب الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

٥٨٤٨ - صَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي (١) إِسْحَاقَ:

سَمِعَ الْبَرَاءَ شِيَّةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَى *سَّمِي الْمُعِيمُ مَ*رْبُوعًا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ. (ب) [ر: ٥١ ه ٣]

### (٣٦) بإب الميشرة (١١) الْحَمْرَاءِ

٥٨٤٩ - صَرَّتْنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ الْجَنَايِزِ ، وَتَشْمِيتُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّمِيةِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّمِيةِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّامِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن اللَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُعَالِمُ مِن الْمُعِلِي الْمُعَلِّمِ مِن الْمُعَلِّمِ مِن الْمُعِلِي اللَّهُ مِن اللللللِمِن اللللِمُ الللللِمُ اللَّهُ مِن اللللللِمِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ اللللللِم

(١) في (ن): «ابن»، وقد صحِّحت في الهامش بخط متأخر إلى «أبي».

(٢) في (ب): «المِئْثَرَةِ»، وفي (ص) بالوجهين، وبهامشهما: هي مهموزة في اليونينية. اه.

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «عنْ سَبْع».

(٤) في رواية أبي ذر: «والمَيَاثِرِ».

(أ) أخرجه مسلم (۱۱۷۷) وأبو داود (۱۸۲۳، ۱۸۲۳، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸) والترمذي (۸۳۳) والنسائي (۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۷، (۱۲۸، ۲۲۸۰) أخرجه مسلم (۱۱۷۷) وأبن ماجه (۲۹۲، ۲۹۳۰، ۲۹۳۰)، انظر تحفة الأشراف: ۷۱۲۰. وَرْس: نبت أصفر يصبغ به.

(ب) أخرجه مسلم (٢٣٣٧) وأبو داود (٤٠٧٢، ٤١٨٣) والترمذي (١٧٢٤، ٣٦٣٥) والنسائي (٥٠٦٠، ٥٠٦٢، ٥٠٦٠، ٥٢٣٥، ٥٢٣٥، ٥٢١٤) ٥٣١٤) وابن ماجه (٣٥٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٦٩.

مَرْبُوعًا: أي: بين الطويل والقصير.

(ج) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (٢٧٦، ٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٣٧٧٨، ٥٣٠٩) وفي الكبري (٩٦١٢) وابن ماجه (٣٥٨٩، ٢١١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٩١٦.

الدِّيبَاجُ: نوع من الحرير. الْقَسِّيّ: ثياب مخططة بالحرير، كانت تعمل بالقَسِّ، وهو موضع بمصر على ساحل البحر بالقرب من دمياط. الإِسْتَبْرَق: ثيابٌ مُتَّخذة من الحرير الغليظ. الْمَيَاثِر: هي مراكب تتخذ من حرير.

#### (٣٧) بابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا(١)

٠٥٨٥ - صَّرْثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ(١) ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ (١) قالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ صِنَّا للْهُ عِيْمَ لَيْصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قالَ: نَعَمْ. (أُنَ [ر: ٣٨٦]

٥٨٥١ - صَرَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ:

أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ عَنَ مَلْ الْمُ اللهُ عَالَ الْمُ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا ، قَالَ : مَا هِي يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَطْبُعُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ ، وَلَمْ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ ، وَلَمْ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ ، وَلَمْ اللَّهُ اللهِ بَنَ عُمَرَ : أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ بَعْلَالًا ، وَلَمْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ السَّبْتِيَّةُ / فَإِنّي رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَامُ وَلَ اللّهُ مِنَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مَا الللللّهُ مُنْ الللّهُ مَا الللللّهُ مُنْ الللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مُنْ الللّهُ مَا الللللّهُ الللللّهُ مَا اللللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللّهُ

تَهِلَّ (١٠٣/ انتَ حَتَىٰ كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيهِ. فَعَالَ لَهُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرُ: امَا الا رَكَانَ فَإِنِي لَمُ أَر رَسُولَ اللهِ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةُ / فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِ يَمْ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةُ / فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِ يَمْ يَكُنُ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ النَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَاسِّهِ يَمْ يَهُلُ اللَّهُ مِنَاسِّهِ يَمْ يَهُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ مِنَالله عَلَيْ عَلَى اللهِ مِنَاسُهِ يَمْ يَهُلُ لَي اللهِ مِنَاسُهِ يَا مَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ يَا مَ وَلَا اللهِ مِنَاسُهُ عَيْ مَنَا اللهِ مِنَاسُهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

٥٨٥٢ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٥) طِنَّ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمُعْمِمُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ. وَقالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». ﴿۞۞[ر: ١٣٤]

(١) قوله: «وغيرها» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بْنُ زَيْدٍ».

(٣) هكذا في (ص،ع، ق)، وهو الصواب، وفي (ب): «بن أبي مسلمة»، وفي (و): «أبي سَلَمَّةَ »، وهكذا كانت في (ن)، فضبَّب عليها وصححها إلى ما هو مثبت في المتن.

(٤) في رواية أبى ذر: «وَلَمْ تُهْلِلْ».

(٥) في رواية أبي ذر: «عن ابن عمر».

(أ) أخرجه مسلم (٥٥٥) والترمذي (٤٠٠) والنسائي (٧٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ٨٦٦.

السِّبْتِيَّة: هي التي لا شعر لها، مأخوذة من السبت وهي الحلق والإزالة.

(ب) أخرجه مسلم (۱۱۸۷، ۱۲۸۷) وأبو داود (۱۷۷۲، ۱۸۷۶، ۲۰۱۶) والترمذي في الشمائل (۷۹) والنسائي (۱۱۷، ۱۱۷) أخرجه مسلم (۲۱۹، ۲۲۲۹، ۱۱۸۷) وأبو داود (۲۷۲، ۲۵۱۵) وأبن ماجه (۲۹۱، ۲۹۱۲) انظر تحفة الأشراف: ۷۳۱۲.

(ج) أخرجه مسلم (١١٧٧) وأبو داود (١٨٢٣-١٨٢٤) والترمذي (٨٣٣) والنسائي (٢٦٦٩، ٢٦٧٣- ٢٦٧٨) وابن ماجه (٢٩٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ٢٢٢٦.

٥٨٥٣ - صَّرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاللهُ عِنَاللهُ عِمَال لَهُ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، [٢٣٤-] وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ». (٥٠] [ر: ١٧٤٠]

## (٣٨) إِبِّ: يَبْدَأُ(١) بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى

٥٨٥٤ - مَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ:

عَنْ عَايِشَةَ شِيَّةً قَالَتْ (١): كَانَ النَّبِيُّ مِنَ سُوسِهِ مِعْ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ (٣) وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ. (٠) ٥ [ر: ١٦٨]

## (٣٩) بابّ: يَنْزِعُ نَعْلَ (١) الْيُسْرَى

٥٨٥٥ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا يَنَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ عَالَ: ﴿ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ (٥٠ ) وَإِذَا نَزَعَ (٦٠) فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُن الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ﴾. (٥٠)

## (٤٠) بابّ: لَا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدٍ(٧)

٥٨٥٦ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ:

(١) في رواية أبي ذر: «يُبْدَأُ». (و، ب، ص).

(٢) لفظة: «قالت» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٣) في رواية أبي ذر: «طَهُورِهِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «نَعْلَهُ»، وهذا الباب في روايته مؤخَّر عن باب: «لَا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدٍ».

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِاليُمْنَىٰ».

(٦) في رواية أبي ذر: «انْتَزَعَ».

(٧) في رواية أبى ذر والأصيلى: «وَاحِدَةٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٧٨) وأبو داود (١٨٢٩) والترمذي (٨٣٤) والنسائي (٢٦٧١-٢٦٧٦، ٢٦٧٩، ٥٣٢٥) وابن ماجه (٨٣٤، ٢٩٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٣٧٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٨) وأبو داود (٤١٤٠) والترمذي (٦٠٨) والنسائي (٤٢١، ٥٠٥٩) وابن ماجه (٤٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٥٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٩٧) وأبو داود (٤١٣٩) والترمذي (١٧٧٩) وابن ماجه (٣٦١٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨١٤.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا». (أ) ٥

# (٤١) بابِّ: قِبَالَانِ (١) فِي نَعْلِ، وَمَنْ رَأَىٰ قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا

٥٨٥٧ - صَّرْتُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ رَالِي: أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ (٣) . (٩) [ د: ٣١٠٧]

٥٨٥٨ - صَرَّتْنِ (٤) مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ:

قالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِنَعْلَيْنِ (٥) لَهُمَا قِبَالَانِ. فَقالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهِ مِنْ الْبُنَانِيُّ: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهِ مِنْ (٥) [د:٣١٠٧]

## (٤٢) بإب الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَم

٥٨٥٩ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قالَ: حَدَّ ثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَايِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ:
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ أَنْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. (٥٥٥ [ر: ١٨٧]

\_\_\_\_\_

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «جَمِيعًا».

(٢) بهامش (ب، ص): كسر القاف في هذه وما بعدها من الفرع. اه.

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أنَّ نَعْلَي النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ كَانَ لَهُمَا قِبَالَانِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) في رواية أبي ذر: «أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ».

(أ) أخرجه مسلم (۲۰۹۷) وأبو داود (٤١٣٦) والترمذي (١٧٧٤) والنسائي (٥٣٦٩، ٥٣٧٠) وابن ماجه (٣٦١٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٠.

(ب) أخرجه أبو داود (٤١٣٤) والترمذي (١٧٧٢، ١٧٧٣، ٣٦١٥) والنسائي (٥٣٦٧) وابن ماجه (٣٦١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٩٢.

قِبَالَان: تثنية قِبال، وهو الزِّمام، وهو السَّيْرُ الذي يُعقد فيه الشِّسع الذي يكون بين إصبعي الرِّجْل.

(ج) أخرجه الترمذي في الشمائل (٧٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٤.

(د) أخرجه مسلم (٥٠٣) وأبو داود (٥٢٠، ٦٨٨) والترمذي (١٩٧) والنسائي (١٣٧، ٢٤٣، ٦٤٣، ٧٧٢، ٥٣٧٨) وابن ماجه (٧١١)، انظر تحفة الأشراف: ١١٨١٦.

أَدَم: الأَدَم: الجلد.

٥٨٦٠ - صَرَّنْ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (ح) (أ [ر: ٣١٤٦] وَقالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابِ، قالَ:

أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بَيْ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهْ مِنَ الْأَنْصَادِ، وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ بَيْ عَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهْ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ أَنْسُادِ، وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَخْمَ. (ب) ٥

#### (٤٣) بابُ الجُلوسِ عَلَى الحَصِيرِ وَنَحْوِهِ

٥٨٦١ - صَرَّتَيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ لَيْ النَّبِيَ صِنَ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيَ صِنَ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّ اللللللِّهُ اللللللِلْمُ الللللْ

## (٤٤) بابُ الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

٥٨٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قالَ لَهُ(٥): يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِهُ مَغْرَمَةَ قالَ لَهُ(٥): يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِهُ فَقَالَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ. فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَاسُهِ مِهُ مَنْزِلِهِ، فَقَالَ فَي النَّبِيَّ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَاسُهُ مِهُ أَعْظَمْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللهِ مِنَى الله مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَاسُهُ مِهُ ؟! فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَحْتَجِزُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما دَاوَمَ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «له» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٣٩٠١) والنسائي في الكبرى (٨٣٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٦١، ١٤٩٩، وانظر تغليق التعليق: ٥٦٦/٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٦٦/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٨٢) وأبو داود (١٣٦٨) والنسائي (١٦٤، ١٦٤١) وابن ماجه (٩٤٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٢٠. يَحْتَجِرُ حَصِيرًا: يحوط موضعًا من المسجد بحصير يستره؛ ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار؛ ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. يَثُوبُونَ: يرجعون.

يا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ. فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقالَ: «يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ». فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. (أ) (٩٩٥)

## (٤٥) بابُ خَوَاتِيم الذَّهَبِ

٥٨٦٣ - حَدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مِنْ اللهُ يَقُولُ: نَهَانَا النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عَنْ سَبْعٍ: نَهَى (١) عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مِنْ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْمِيثَرَةِ (٣) الْحَمْرَاءِ، وَالْقَسِّيِ، وَأَوْلَا النَّبِيُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مُراءِ، وَالْقَسِّي، وَالْفَسِّي، وَالْفَسِّي، وَالْفَسِّي، وَالْمَرِيضِ، وَالْجَنَايِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِنْرَارِ الْمُقْسِم، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم. (٢٥٥ [ر: ١٢٣٩]

٥٨٦٤ - صَرَّني (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا غُنْدَرٌ (٥): حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِير بْن نَهِيكٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمُ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. ﴿ ) وَقَالَ عَمْرٌ و : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ : سَمِعَ النَّضْرَ : سَمِعَ بَشِيرًا : مِثْلَهُ. (أ) ٥ ٥٨٦٥ - صَّرَّنْا مُسَدَّدٌ : حدَّثنا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثني نَافِعٌ :

عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَبُيْ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ وَرِقٍ، أَوْ: فِضَّةٍ. (٥) [ط: ٥٨٦١، ٥٨٧٦، ٥٨٧٥] النَّاسُ، فَرَمَىٰ بِهِ وَٱنَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ: فِضَّةٍ. (٥) [ط: ٥٨٦١، ٥٨٧٦، ٥٨٧٨]

[100/v]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «نَهَانَا».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب، ص): «قَالَ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «والمِئْثَرة»، وبهامش (ب): كذا هي مهموزة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ» بدلَ: «غندر».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٦٦/٥. القَباء: ثوب ضيق الكمَّين ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل لتيسير الحركة، يلبس في الحرب والسفر من لباس الأعاجم. الدِّيبَاج: نوع من الأقمشة يدخل الحرير في نسجه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ١٩٣٩) وابن ماجه (٢١١٥، ٣٥٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٩١٦. الإِسْتَبْرَق: ثيابٌ مُتَّخذة من الحرير الغليظ. الْمِيثَرَة الْحَمْرَاء: المياثر: مراكب تصنع من حرير. الْقَسِّيّ: ثياب من كتان مخلوط بحرير يُؤتى بها من مصر، نُسبت إلى قرية يقال لها القسُّ بمصر.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٨٩) والنسائي (٥١٨٦، ٣٧٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢١٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۰۹۱) وأبو داود (۲۱۸ -۶۲۰) والترمذي (۱۷۶۱) والنسائي (۲۱۶، ۲۱۵ - ۲۱۸، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۸۱۸ فرجه مسلم (۲۰۹، ۲۰۱۰) وابن ماجه (۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۵)، انظر تحفة الأشراف: ۸۱۷۰.

## (٤٦) بابُ خَاتَم الْفِضَّةِ

٥٨٦٦ - صَرَّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةً: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْءً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهِ صَلَّا اللهِ صَلَّا اللهِ صَلَّا اللهِ صَلَّا اللهِ مَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ شَلْهُ اللهِ عَمْرَ شَلْهُ اللهِ عَمْرَ شَلْهُ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

٥٨٦٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ سُلِيَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ، فَنَبَذَهُ فَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». فَنَبَذَ النّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. (٢٠٥٠ [ر: ٥٨٦٥]

٥٨٦٨ - صَرَّتْنِي (٥) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ»، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي : «مِمَّا يَلِي باطِنَ كَفِّهِ»، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطت في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطها بالصرف ومنعه في (ع، ق).

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر ولا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنى».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «فَلَبِسُوها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٩١) وأبو داود (٢٦١٨ - ٢٢٢٠) والترمذي (١٧٤١) والنسائي (٢١٤، ٥١٦٥ - ٢١٨٥، ٥٢٧٥، ٢٧٥٠، ٥٢٨٥، ٥٢٨٨ أخرجه مسلم (٢٠٤٠، ٥٢٩٠) وابن ماجه (٣٦٤٥، ٣٦٤٣، ٣٦٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٧٨٣٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۰۹۱) وأبو داود (۲۱۸ -۲۶۱۰) والترمذي (۱۷٤۱) والنسائي (۲۱۶، ۵۱۶۰ - ۲۱۸، ۵۲۷۰، ۲۷۲۰، ۵۲۷۰، ۲۷۲۰، ۵۲۸۸، ۵۲۸، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰۰، ۵۲۸۰۰، ۵۲۸۰۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰۰، ۵۲۰۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰، ۵۲۸۰ ۵۲۰۰، ۵۲۰۰، ۵۲۰۰، ۵۲۰۰، ۵۲۰۰، ۵۲۰۰، ۵۲۰۰،

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٩٣) وأبو داود (٢١٦٦، ٢١١٧، ٢٢١١) والنسائي (٢٩١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٥٤. وَرِق: فضة.

تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادٌ وَشُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَرَىٰ: خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ (١٠.٥٠) وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَرَىٰ: خَاتَم

٥٨٦٩ - صَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: أَخبَرَنا حُمَيْدٌ، قالَ:

سُيِّلَ أَنَسُ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَاتَمًا؟ قالَ: أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ خَاتَمِهِ، قالَ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ ('') تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا (''') انْتَظُرْ تُمُوهَا ('') [د: ۷۲]

٥٨٧٠ - صَّرَ ثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ:

عَنْ أَنَسٍ شِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ السِّيرِ مِ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ. ﴿۞۞[ر: ٦٥]

وَقَالَ<sup>(٤)</sup> يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حدَّثني حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ م. (٥) وَقَالَ

#### (٤٩) بابُ خَاتَم الْحَدِيدِ

٥٨٧١ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ: جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صِنَالله عِلَهُ النَّبِيِّ صِنَالله عَلَا نَقُولُ: جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صِنَالله عِلَا فَقَالَتْ: جِيْتُ أَهَبُ ثَنْطُرَ وَصَوَّبَ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا، فَقَالَ رَجُلِّ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قالَ: طوِيلًا، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا، فَقَالَ رَجُلِّ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قالَ: «آنْظُرْ». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْعًا.

[١٥٦/٧] قالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ/ قالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ

[١/٢٣٥] حَدِيدٍ. / وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، فَقالَ: أُصْدِقُهَا إِزَارِي. فَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيرً مَ : ﴿إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ». فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال ابن مسافر» إلى آخره ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَنْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مُنْذُ».

<sup>(</sup>٤) قول يحيى بن أيوب مقدَّم علىٰ حديث إسحاق في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) حديث إبرهيم بن سعد وزياد عند مسلم (٢٠٩٣) وللباقي انظر تغليق التعليق: ٥٨/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٤٠) والنسائي (٥٣٩، ٥٢٠٢، ٥٢٥) وابن ماجه (٦٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ٨٠٤. وَبِيص: لمعان.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢١٧) والترمذي (١٧٤٠) والنسائي (١٩٨٥، ١٩٩٩، ٥٢٠٠، ٥٢٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ٧٧٣.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٧٠/٥.

فَرَآهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمَ مُولِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي، فَقالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا، لِسُورٍ عَدَّدَهَا(١)، قالَ: «قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». (أ٥ [ر:٢٣١٠]

## (٥٠) بإب نَقْشِ الْخَاتَم

٥٨٧٢ - صَّرْثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِلْهُ: أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صِلَاللَّهِ عِلَاللَّهِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ صِلَاللَّهِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ صِلَالله عِلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَضَةً ، فَعَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ - أَوْ: بِبَصِيصٍ - الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صِلَالله عِيْهِ مَ ، أَوْ: فِي نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ - أَوْ: بِبَصِيصٍ - الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صَلَالله عَلَيْهِ مَ اللهُ ، أَوْ: فِي كَفُه . (ب٥٠) [ر: ٦٥]

٥٨٧٣ - صَّرَّني مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّ قَالَ: ٱتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لَهُ مِنَا لِللَّهُ مِنَا لِمُعِدُ مُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ ، حَتَّىٰ وَقَعَ بَعْدُ فِي بِيْرِ أَرِيسٍ ، فَي يَدِ عُثْمَانَ ، حَتَّىٰ وَقَعَ بَعْدُ فِي بِيْرِ أَرِيسٍ ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . (ح) ٥ [ر: ٥٨٦٥]

# (٥١) بابُ الْخَاتَم فِي الْخِنْصَرِ (١)

٥٨٧٤ - صَرَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَدَّهَا».

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: «الرَّهْطِ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَقْرَؤُونَ».

(٤) هكذا ترتيب الأبواب في (ن،ع،ق)، وجاء في (ب، ص) هذا الباب مؤخرًا إلى ما بعد الباب الآتي، مع التنبيه عليه بالتقديم والتأخير على وفق ما أثبتنا، ووقع وهم في (و) إذ أثبتت ما أثبتنا مع ذكر التقديم والتأخير.

صَوَّبَ: نظر من أسفل إلى أعلى بتدريج.

وَبِيْص: لمعان.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٣٨، ٣٣٣٩، ٣٣٥٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۰۹۲) وأبو داود (۲۱۱۶) والترمذي (۱۷٤٥) والنسائي (٥٢٠١، ٥٢٧٥، ٢٧٩٥) وابن ماجه (٣٦٤١)، انظر تحفة الأشراف: ١١٨٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٩١) وأبو داود (٢١٨) والترمذي في الشمائل (٩٥) والنسائي (٢١٧، ٥٢٩٣) وابن ماجه (٣٦٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ٧٩٤٢.

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: صَنَعَ (١) النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ خَاتَمًا، قَالَ: ﴿ إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ (١) عَلَيْهِ أَحَدُّ». قَالَ: فَإِنِّي لأَرَىٰ بَرِيقَهُ فِي خِنْصِرِهِ. (٥) [ر: ٦٥]

(٥٢) بابُ<sup>(٣)</sup> اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ ٥٢) مَا بُنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَهِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صِنَاسُهِ مِمْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ (٤٠): مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ. فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (٢٠) [ر: ٦٠]

## (٥٣) بِابُ(٣) مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَم فِي بَطْنِ كَفِّهِ

٥٨٧٦ - صَرَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ صِنَالله عِنْ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ويَجْعَلُ<sup>(٢)</sup> فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفَّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ<sup>(٧)</sup> مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، فَقالَ: إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعْ النَّاسُ خَوَاتِيمَ<sup>(٧)</sup> مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، فَقالَ: فِي «إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ». فَنَبَذَ النَّاسُ. قالَ جُويْرِيَةُ: وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قالَ: فِي يَدِهِ الْيُمْنَىٰ (٨). (ح)٥[ر: ٥٨٥٥]

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «اصْطَنَعَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلَا يَنْقُشَنَّ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ونَقَشَهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَجَعَلَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الخَوَاتِيمَ».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: لم يخرَّج في الصحيح أين موضع الخاتم من اليدين سوى هذا الذي قال جويرية في خاتم الذهب. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٤٦) والترمذي (١٧٤٥) والنسائي (١٠٤٥، ١٨١٥، ١٨٨٥، ١٨٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٩٢) وأبو داود (٤٢١٤) والترمذي في الشمائل (٩٢) والنسائي (٢٠١٥، ٥٢٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٩١) وأبو داود (٢٠١٨) والترمذي (١٧٤١) وفي الشمائل (١٠٢) والنسائي (٥١٦٤، ٢١٥-٢١٦٥، ٥٢١٨) أخرجه مسلم (٢٠٤٥، ٥٢٧٥، ٥٢٩٥، ٥٢٩٠، ٥٢٩٠) وابن ماجه (٣٦٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٧٦٣٢. تَنَذَهُ: طرحه.

# (٥٤) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَالتُهِ عِنَالتُهِ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ

[104/4]

٥٨٧٧ - صَّرَثْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ/بْنِ صُهَيْبٍ:

## (٥٥) إِبِّ: هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ ؟

٥٨٧٨ - صَّرْتُنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بِنَ اللَّهُ السُتُخْلِفَ كَتَبَ (٣) لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ. (٠) [ر:١٤٤٨]

٥٨٧٩ - وَزَادَنِي (٤) أَحْمَدُ: حدَّثنا الأَنْصَارِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيرُ مِ فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، جَلَسَ عَلَىٰ بِيْرِ أَرِيسَ، قالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْرَجَ الْخَاتَمَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْرَجَ الْخَاتَمَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ، فَنَنْزَحُ الْبِيْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ (٥٠). (٥٠)

(۱) هكذا ضبطها في (ق)، وفي (ع): «لا يُنْقشُ» بالرفع. وأهمل ضبط الكلمة كلها في (ن)، وأهمل ضبط الشين في باقي الأصول، أما في (و) فضبط الياء بفتحة وضمَّة: «يُنقش»، وفي (ب، ص) بفتح الياء، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية (يَنقش) بالبناء للفاعل والشين غير مضبوطة. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وعَكَسَ في (ص).

(٣) بهامش (ص): لفظ «كتب» ليس مضبوطًا في اليونينية. اه.

(٤) في رواية أبي ذر: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ: وَزادَنِي».

(٥) في رواية أبي ذر: «فَنَزَحَ البير فَلَمْ يَجِدْهُ»، ولفظة: «البير» ليست في (ن).

وَرِق: فضة.

(ب) أخرجه الترمذي (١٧٤٧، ١٧٤٨)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٨٢، ٥٠٢.

كتب له: أي: كتب لأنس مقادير الزكاة.

(ج) أخرجه أبو داود (٢١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٢.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۹۲) والترمذي (۱۷٤٥) والنسائي (۲۰۲۰، ۲۰۱۵، ۲۰۱۵) وابن ماجه (۳۶٤۰)، انظر تحفة الأشراف: ۱۰۱۳.

# (٥٦) بإبُ الْخَاتَم لِلنِّسَاءِ

وَكَانَ عَلَىٰ عَايِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبِ(١). ٥٥٠

٥٨٨٠ - حَدَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخبَرَناً ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَنا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ثَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَنا الْحَسَدُ عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ثَا الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ فَصَلَّى (١) قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (٢٥) [ر: ٩٨]
 وَزَادَ (٣) ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: فَأَتَى النِّسَاءَ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. ٥
 (٤٨٩٥)

#### (٥٧) بابُ الْقَلَايِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ

يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ (٤).٥

٥٨٨١ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ طِّيُّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ مَيُومَ عِيدٍ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا. (٥٠) [ر: ٩٨]

#### (٥٨) باب اسْتِعَارَةِ الْقَلَايِدِ

٥٨٨٢ - صَّرْثنا (٥) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا عَبْدَةُ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ إِنَّ قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لأَسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِيُ مِنَ السَّيَّامِ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ وُضُوءٍ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَىٰ غَيْر وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الذَّهَبِ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «فصليٰ» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَزَادَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَمِسْكٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٧٠/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۸٤) وأبو داود (۱۱٤۲- ۱۱٤٤، ۱۱٤٦، ۱۱۵۹) والنسائي (۱۵۲۹، ۱۵۸۹) وابن ماجه (۱۲۷۳)، انظر تحفة الأشراف: ۵۹۸.

الْفَتَخ: خَواتِيمُ كِبارٌ تُلْبس في الأيْدِي، ورُبما وُضِعَت في أصابع الأرْجُل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٨٤) وأبو داود (١١٤٢-١١٤٤، ١١٤٦، ١١٥٩) والنسائي (١٥٦٩، ١٥٨٦) وابن ماجه (١٢٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٨.

سُكٌّ: أحد أنواع الطيب العربي. خُرْصهَا وَسِخَابِهَا: الخُرْص: حُلى الأذن، والسِّخاب: حُلى العنق.

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صِنَ السَّعِيهُ مَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. (أ) [ر: ٣٣٤]

زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةَ (۱): اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ.٥ (٣٣٦) (٢٣٦)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ مِنَاسِّيمُ مِ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ<sup>(٣)</sup> إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ.٥ (٤٨٩٥)

٥٨٨٣ - صَّرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَنِي عَدِيٌّ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمِ مَ صَلَّى / يَوْمَ الْعِيدِ (٤) رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا [١٥٨/٧] بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا. (٢٥) [ر: ٩٨]

#### (٦٠) باب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

٥٨٨٤ - صَ*َّتْنِي* (٥) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثنا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌطِيْمُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ، فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ». فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْ فَانْصَرَفْ فَانْسُولِمُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عُنْقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُولِمُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ أَلَى اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ أَلَى اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَ إِنِّي أُحِبُهُ فَا كَانَ أَحَدُ أَحَبَ إِلَيّ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبيه عن عائشة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «لِلنِّساءِ» ليس في متن (ب، ص)، وعزاه في هامشهما إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطت في (ن،ع)، وضبطت في (و،ب،ص): «يكهوين»، وبالضبطين في (ق).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَوْمَ عِيدٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أَيْ لُكَعُ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «فَأَحْبِبْهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٦٧) والنسائي (٣١٧، ٣١٣) وأبو داود (٣١٧) وابن ماجه (٦٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٠٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٨٤) وأبو داود (١١٤٢-١١٤٤، ١١٤٦، ١١٥٩) والنسائي (١٥٦٩، ١٥٨٦) وابن ماجه (١٢٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٨.

الْقُرْط: حُلى الأذن.

مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، بَعْدَمَا قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ مَا قالَ. (٥٥) [ر: ٢١٢٢]

(٦١) المُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ(١)

٥٨٨٥ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرٌ ١٠٠: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (٣) مِنَاللَّهِ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهِاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. (٤٠٠٠ [ط: ٦٨٣٤،٥٨٨٦]

تَابَعَهُ عَمْرٌ و: أَخبَرَنا شُعْبَةُ. ﴿ ٥٠

# (٦٢) باب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ

٥٨٨٦ - صَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». قالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ فُلَانًا (٤) ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا (٤) وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». قالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ فُلَانًا (٤) ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا (٤) و ٥٨٨٥]

٥٨٨٧ - حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ: زَيْنَبَ ابْنَةَ (٥) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:

اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيمُ مَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثُ، فَقالَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِي/ أُمَّ سَلَمَةَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَدًا الطَّايِفُ (٦) ، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلَانَ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ أُمِّ سَلَمَةَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَدًا الطَّايِفُ (٦) ، فَإِنِّي أَدُلُكَ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلَانَ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ

(١) في رواية أبى ذر: «بابُ المُتَشَبِّهينَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ».

(٢) في رواية أبي ذر: «مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ» ، بدل: «غندر».

(٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فُلانَةَ».

(٥) في رواية أبى ذر: «بِنْتَ».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٤٢١) والترمذي (٣٧٨٣) وابن ماجه (١٤٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٦٣٤.

لُكَعُ: الصغير، فإنْ أُطْلِق على الكبير أُرِيد به الصَّغيرُ العِلْم والعَقْل. السِّخَابُ: زينة العنق.

(ب) أخرجه أبو داود (٤٠٩٧، ٤٣٠٠) والترمذي (٢٧٨٤، ٢٧٨٥) وابن ماجه (١٩٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٦١٨٨.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٥/١٥.

(د) أخرجه أبو داود (٤٠٩٧) ، ٤٩٣٠) والترمذي (٢٧٨٥، ٢٧٨٥) وابن ماجه (١٩٠٤) والنسائي في الكبرى (٩٢٥١)، انظر تحفة الأشراف: ٦٢٤٠. بِأَرْبَعِ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقالَ النَّبِيُّ صِلْسْعِيمُ : «لَا يَدْخُلُنَّ هَوُّلَاءِ عَلَيْكُنَّ (١)». (أ) [ر: ٤٣٢٤]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ، يَعْنِي أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا، فَهِي تُقْبِلُ بِهِنَّ، وَقَوْلُهُ: وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فِهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ، وَقَوْلُهُ: وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، بِثَمَانٍ، يَعْنِي أَطْرَافَ هَذِهِ الْعُكَنِ الأَرْبَعِ؛ لأَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّىٰ لَحِقَتْ، وَإِنَّمَا قَالَ: بِثَمَانٍ، وَلَمْ يَقُلْ: بِثَمَانِيَةٍ (١) أَطْرَافٍ (٣).0

## (٦٣) بابُ قَصِّ الشَّارِبِ

وَكَانَ عُمَرُ (١) يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّىٰ يُنْظَرَ / إِلَىٰ بَيَاضِ الْجِلْدِ، وَيَاخُذُ هَذَيْنِ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ [١٥٩/٧] وَاللِّحْيَةِ. (ب)٥

٥٨٨٨ - صَّرْثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِع -قالَ أَصْحَابُنَا: عَنِ الْمَكِّيِّ -:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِينَ مَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمَ مَ قَالَ: «مِنَ الْفِطَّرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ». (ج) [ط: ٥٨٩٠]

٥٨٨٩ - صَرَّتْنَا عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: الزُّهْرِيُّ حدَّثنا: عُنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةً رَالْ فَارِهُ وَايَةً: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». (د) [ط: ١٢٩٧،٥٨٩١]

# (٦٤) بابُ تَقْلِيم الأَظْفَارِ

• ٥٨٩ - صَّرْ ثَنْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ: حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِعِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «عَلَيْكُمْ».

<sup>(</sup>۲) في (و، ب، ص): «ثمانية».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال أبو عبد الله..» إلى آخره ليس في رواية أبى ذر ولا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وكانَ ابنُ عُمَرَ»، قال في الفتح: وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ رَالِهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٨٠) وأبو داود (٤٩٢٩) والنسائي في الكبرى (٩٢٤٥، ٩٢٤٩) وابن ماجه (١٩٠٢، ٢٦١٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٧٢/٥.

يُحْفِي: من الإحفاء أو الحفو، والمراد: الإزالة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦١) والنسائي (١٢،١٠، ٥٠٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ٧٦٥٤، وتغليق التعليق: ٥٧٣٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۰۷) وأبو داود (۱۹۸) والترمذي (۲۷۵٦) والنسائي (۹- ۱۱، ۵۰۰۳-۵۰۰۵، ۵۲۲۰) وابن ماجه (۲۹۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۳۱۲٦.

الاستِحْدَادُ: استفعال من الحديد، والمراد به استعمال المُوسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَرُ ثَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْفَظْوَةِ: حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». (أ) [ر: ٨٨٨ه]

٥٨٩١ - حَدَّثنا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللَّهِ عَنُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللَّهِ عَنُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلُهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَ

٥٩٩٢ - صَرَّتَيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ عَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَىٰ، وَأَحْفُوا(١٣)
الشَّوَارِبَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أُوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. ﴿۞ [ط:٩٩٣٥]
الشَّوَارِبَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أُوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. ﴿۞ [ط:٩٩٣٥]

٥٨٩٣ - صَّرَّني مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ مُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهَ عَنَ اللَّهَ عَمَ اللَّهَ عَلَ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَل

## (٦٦) باب مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

٥٨٩٤ - صَّرْثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قالَ: سَأَلْتُ أَنسًا: أَخَضَبَ النَّبِيُّ مِنَ سُمِيمُ مُ قالَ: لَمْ يَبْلُغ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا. (٥) [ر:٣٥٥٠]

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «الْإِبْطِ».

(٢) في (و، ب، ص): «حدَّثنا».

(٣) في (ب، ص): «وَأَحِفُّوا»، وبهامشهما: كذا في اليونينية والفرع ضبط: «أَحِفُّوا»، والمعروف: «أَحْفُوا» بوزن «أعْطُوا» من الإحفاء. اه.

(٤) رسمت في (ب، ص): «اللِّحا»، وفي رواية أبي ذر زيادة: «﴿عَفُواْ ﴾ [الأعراف: ٩٥]: كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمُوالُهُمْ».

(أ) أخرجه النسائي (١٢)، انظر تحفة الأشراف: ٧٦٥٤.

- (ب) أخرجه مسلم (۲۰۷) وأبو داود (۱۹۸) والترمذي (۲۷۰٦) والنسائي (۹ ۱۱، ۵۰۶۳ ۵۰۶۳، ۵۰۲۰) وابن ماجه (۲۹۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۳۱۰۶.
- (ج) أخرجه مسلم (٢٥٩) وأبو داود (٤١٩٩) والترمذي (٢٧٦٣ ٢٧٦٧) والنسائي (١٥، ٥٠٤٥، ٢٥٠٥، ٢٦٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٨٠٤٧، ٨٠٤٧.
- وَفِّرُوا: أمر من التوفير، وهو الإبقاء، أي: اتركوها موفرة. أَحْفُوا: أزيلوا. إِعْفَاء: ترك الحلق. انْهَكُوا: النهك: النقصان، والمعنى بالغوا في الأخذ منها.
  - (د) أخرجه مسلم (٢٣٤١) وأبو داود (٤٢٠٩) والنسائي (٥٠٨٧، ٥٠٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤٦٠.

٥٨٩٥ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قالَ:

سُيِّلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ، لَوْ شِيْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ. (أ) ٥ [ر: ٣٥٥٠]

٥٨٩٦ - صَّرَ ثُمَّا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ (١) بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ - مِنْ قُصَّةٍ (١) ، فَرَائِيلُ أُمِّ سَلَمَةً إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ ، فَا طَيْنُ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ ، فَا طَلَعْتُ فِي الحَجْل (٤) ، فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. (٢) ٥ [ط: ٥٨٩٨ ٥٨٩٥]

٥٨٩٧ - صَّرَ ثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا سَلَّامٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن مَوْهَبِ قالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً/ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا<sup>(٥)</sup>مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ *مِنْ اللَّهِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مِنْ اللَّهِي*ُّ مَخْضُوبًا. ۞۞[ر:١٩٠٨]

٥٨٩٨ - وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا نُصَّيُّرُ بْنُ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ مِنَاسٌطِيهُ مُ أَحْمَرَ. ﴿۞ [ر: ٥٨٩٦]

#### (٦٧) بابُ الْخِضَاب

٥٨٩٩ - صَرَّ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهُ: قالَ النَّبِيُّ سِنَ السَّعِيمُ لَمَ: ﴿إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ ». (٥) حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهُ: قالَ النَّبِيُّ سِنَ السَّعِيمُ لَمَ: ﴿إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ ». (٥) ٥

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «زَوْج النَّبيِّ مِنَىٰ سُمِيْ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ ».

(٢) بهامش اليونينية: حاشية: بالفاء عند أبي زيد. اه. (ب، ص). أي: «مِنْ فِضَّةٍ»، وعلى هذه الرواية يكون بيانًا لجنس القدح، وعلى رواية: «من قُصَّةٍ» فهو بيان للشعر. انظر: الإرشاد ٢٥/٨.

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِيها».

(٤) في (ب، ص): «الحُجُلِ»، وضبَّب عليها في (ص)، وفي رواية أبي ذر وكريمة: «في الجُلُجُلُلِ».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَعَراتٍ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٣٤١) وأبو داود (٤٢٠٩) والنسائي (٢٨٠٥، ٧٨٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٩٣.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ١٨١٩٦.

قُصَّة: الخصلة من الشعر. مِخْضَبَهُ: هو من جملة الآنية. الحَجْل: إناء الماء الضخم. الجُلْجُل: هو شبه الجرس وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته، والقائل: (فاطلعت) هو عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ.

(ج) أخرجه ابن ماجه (٣٦٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٨١٩٦.

(د) أخرجه مسلم (٢١٠٣) وأبو داود (٢٠٠٣) والترمذي (١٧٥٢) والنسائي (٢٤١٥) وابن ماجه (٣٦٢١)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٤٢، ١٣٤٨٠.

#### (٦٨) بإبُ الْجَعْدِ

٠٠٠ - مَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ مَا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَاسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَاسِ مِنْ مَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ . (أ) [ر: ٣٥٤٧]

١٠٥٥ - صَرَّ ثَنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ سَفِيهُم -قالَ بَعْضُ أَصْحَابِي، عَنْ مَالِكِ: إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ - قالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَنْكِبَيْهِ - قالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَنْكِبَيْهِ - قالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَنْ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَحِكَ. (ب٥٥١)

تَابَعَهُ شُعْبَةُ(١): شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ. ٥ (٣٥٥١)

٥٩٠٢ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُنَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهَ وَرَجُلَهَا، وَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَ قَدْ رَجَّلَهَا، وَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَ قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِيًا عَلَى رَجُلَيْنِ – أَوْ: عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ – يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِيًا عَلَى رَجُلَيْنِ – أَوْ: عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ – يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمُسِيحُ الدَّجَالُ». ﴿ وَطِلْمٍ ، أَعْوَدِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، كَأَنَّهَا عِنَبَةً طَافِيَةً ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمُسِيحُ الدَّجَالُ». ﴿ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطِلْمٍ ، أَعْوَدٍ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، كَأَنَّهَا عِنَبَةً طَافِيَةً ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمُسِيحُ الدَّجَالُ». ﴿ وَالْمَالِي اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ هَذَا؟

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قال شُعْبَةُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَرَانِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٤٧) والترمذي (٣٦٢٣، ١٧٥٤) والنسائي (٥٠٥٣) في الكبرى (٩٣١٠)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٣. البائن: هو الذي يضطرب من طوله. الأَمْهَق: هو الذي لا يخالط بياضه حمرة. الآدَم: هو فوق الأسمر يعلوه سواد قليل. الجعد القطط: هو الذي لشدة جعودته تَعَقَّد كشعور السودان. السَّبِطُ: المسترسلِ الذي ليس فيه تكسر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۳۳۷) وأبو داود (٤١٨٤، ٤١٨٤) والترمذي (١٧٢٤، ٢٨١١، ٣٦٣٥) والنسائي (٥٠٦٠، ٥٠٦٠، ٥٠٦٠) والنسائي (٥٠٦٠، ٥٠٦٠) والنسائي (٧٤/٥، ١٨٠٢) وانظر تخليق التعليق: ٥/٤٧.

جُمَّتُه: شعره الكثير. (ج) أخرجه مسلم (١٦٦، ١٧١)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٣.

لِمَّةٌ: هي شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذنين ولم يجاوز المنكبين، فإن جاوز فجُمَّة. جَعْد قَطِط: صفة لشعره، وهو الذي لشدَّة جعودته تَعَقَّد كشعور السُّودان.

[171/v]

٥٩٠٣ - صَرَّ ثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا حَبَّانُ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

حَدَّثَنَا أَنَسٌ (١): أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عِيْمِ كَانَ يَضْرِ بُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ. (٥) [ط: ٩٠٤]

٥٩٠٤ - صَّرَ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ: كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ مِنَاسٌعِيهُ لم مَنْكِبَيْهِ. (أ) [ر:٩٩٣]

٥٩٠٥ - صَرَّتَي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَريرٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قالَ:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ طَيْهِ، عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ صَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَل عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٥٩٠٦ - صَّرَ ثَنَا مُسْلِمٌ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيهُ مَ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيهُ مَ الْيَدَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيهُ مَ الْيَدَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيهُ مَ الْيَدَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيهُ مَ الْيَدَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيهُ مَ الْيَدَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا النَّبِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَ

٥٩٠٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيْمٌ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ (٣) وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ (٤) ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ بَسِطَ (٥) الْكَفَّيْنِ. (٥) [ط: ٩٠٨]

٨٩٥٨ - ٥٩٠٩ - صَّرْتَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسٌهِ مُمْ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. (د) ٥٩٠٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن أنس».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لا جَعْدًا ولا سَبِطًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ضَخْمَ الرَّاسِ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «حسن الوجه» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في (و،ع،ق): «بسط»، وفي رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «سبط».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٣٨) والنسائي (٥٣٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٩٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٣٨) والترمذي في الشمائل (٢٧) والنسائي (٥٠٥٣) وابن ماجه (٣٦٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٤٤. رَجِلًا: فيه تكسر يسير. السَّبِط: المُسْترسل.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١١٤٩. بسط الكفين: مبسوطهما خلقة وصورة.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٥٤٩٦، ١٥٤٩٦.

٥٩١٠ - وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَا للْمُعِيْمُ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْن. (١٠٥٥)

٩١١ ٥ - ٥٩١٢ - وقالَ أَبُو هِلَالٍ: حدَّثنا قَتَادَةُ: عَنْ أَنَسٍ، أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ الْمَحْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبَهًا لَهُ. (٥٩٠٧)

٥٩١٣ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قالَ: حدَّثني ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ:

كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمُّ : فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ ، فَقالَ : إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ . وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ أَسْمَعْهُ قالَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّهُ قالَ : ﴿ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ ، وَأَمَّا مُوسَىٰ فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ ، عَلَىٰ جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ (١) انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّى » . (ب ) ٥ [ر: ٥٥٥]

#### (٦٩) بابُ التَّلْبِيدِ

٥٩١٤ - صَّرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّالِتْهِ مِمْ مُلَبِّدًا. ۞ [ر: ١٥٤٠]

[١/٢٣٦] ٥٩١٥ - صَّرْتِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَى / وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالاً: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ لِنَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. (٥٠) [ر: ١٥٤٠]

\_\_\_\_\_

(١) في رواية أبي ذر: «إذا».

قوله: (فقال): أي قائل من الحاضرين لا ابن عباس. آدَمُ: هو فوق الأسمر يعلوه سواد قليل. جَعْدٌ: صفة لشعره. مَخْطُوم: مربوط بالخطام، وهو الحبل الذي يُقاد به البعير. خُلْبَة: حبل من ليف.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٧٤/٥. شَثْن: غليظ الأصابع والراحة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤٠٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٨٤) وأبو داود (١٧٤٧) والنسائي (٣٦٨٣) وابن ماجه (٣٠٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٣٠، ٢٨٥٦. ضَفَّرَ: جعله ضفائر. التَّلْبِيد: هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ لئلا يتشعَّث ويَقْمَل في الإحرام. (د) أخرجه مسلم (١١٨٤) وأبو داود (١٧٤٧) والنسائي (٣٦٨٣) وابن ماجه (٣٠٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٩٧٦.

٥٩١٦ - صَرَّ فِي (١) إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

عَنْ حَفْصَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ مَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: ﴿ إِنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّىٰ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: ﴿ إِنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّىٰ أَعْرَ ﴾. (١٥٦٦]

### (٧٠) بابُ الْفَرْقِ

٥٩١٧ - صَرَّنَا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: /حَدَّنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: [١٦٢/٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُيُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيْ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُومَرْ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُي قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيهُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُومَرْ فِيهِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمُ مِنَاسٌ عِيمُ مَنَا وَيَالُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيلًا عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُتَاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفُولُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْمُعْلِى الللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ عَلَى الْمُعْلِيمُ عَلَى الْمُعْلِيمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ عَلَى الْمُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِيمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْمُعْلِى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَ

٥٩١٨ - صَرَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قالاً: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيُّ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيهُ مَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي مَفْرِقِ<sup>(۱)</sup> النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَ. ﴿۞۞[ر: ٢٧١]

### (٧١) باب الذَّوَايِّب

٥٩١٩ - صَّرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ: أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنا أَبُو بِشْرٍ. (خ) (٣) حَدَّثَنَا (٤) قُتَيْبَةُ: حدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطت الراء في (و،ع)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): كسر الراء من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا الحاء منقوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «وَحَدَّثَنَا»، والواو مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٢٩) وأبو داود (١٨٠٦) والنسائي (٢٦٨٢، ٢٧٨١) وابن ماجه (٣٠٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٠٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٣٦) وأبو داود (٤١٨٨) والترمذي في الشمائل (٣٠) والنسائي (٥٢٣٨) وابن ماجه (٣٦٣٢)، انظر تحفة الأشم اف: ٥٨٣٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٩٠) وأبو داود (١٧٤٦) والنسائي (٢٦٩٣-٢٧٠٣) وابن ماجه (٢٩٢٧-٢٩٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٩٩٢٨.

وَبيص: لمعان.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَيُ قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِذُو اَبَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ: بِهَذَا، وَقالَ: بِذُوَّابَتِي أَوْ: بِرَاسِي. (أ) ٥ [ر: ١١٧]

# (٧٢) بابُ الْقَزَع

٥٩٢٠ - حَدَّني مُحَمَّدٌ، قالَ: أَخبَرَنِي مَخْلَدٌ، قالَ: أُخبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ (١): أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعِ أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَر شَلَّهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمِيمِ يَنْهَىٰ عَنِ الْقَزَعِ. قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً(٢) وَهَاهُنَا قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَاسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ؟ قالَ: وَهَاهُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَاسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ؟ قالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قالَ: الصَّبِيُّ. قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَعَاوَدْتُهُ، فَقالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَاسَ لِعُبَيْدِ اللهِ عَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُ (٣) رَاسِهِ هَذَا أَوْ يَهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتُرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُ (٣) رَاسِهِ هَذَا أَوْ هَذَا (٤). (٢) [ط: ٩٢١]

٥٩٢١ - صَّرْ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قَالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: (إذا حُلِقَ الصَّبِيُّ تُركَ هاهُنا شَعَرٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «شِقُ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن،ع،ق)، وفي (و): «هكذا وهكذا»، وفي (ب، ص): «هذا وهذا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٦٣) وأبو داود (٥٨، ٦١٠، ٦١٦، ١٣٥٣، ١٣٥٧، ١٣٥١، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٧) والترمذي (٢٣٢) والنسائي (٧٤٤، ٢٨٦، ٢٨٦، ١١٢١، ١٦١٩، ١٦٢٠، ١٧٠٥)، وابن ماجه (٤٢٣، ٩٧٣، ٩٧٣، ١٣٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٥.

ذُوًا بَتِي: الذؤابة: ما يتدلى من شعر الرأس.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٢٠) وأبو داود (٤١٩٣- ٤١٩٥) والنسائي (٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٢٥- ٥٣٦٥) وابن ماجه (٣٦٣٧، ٣٦٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ٨٢٤٣. القُصَّة: شعر الصُّدغين. القفا: شعر القفا.

# عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنِ الْقَزَعِ. (أ) [ر: ٥٩٢٠] عَنِ الْمَرْ أَقِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا (٧٣)

٥٩٢٢ - صَرَّتِي (١) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَحْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَحْبَرَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَحْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صِنَا للْمُعِيهُ مَ بِيَدِي (١) لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ / بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. (٢) [١٦٣/٧] [ر: ١٥٣٩]

### (٧٤) بابُ الطِّيب فِي الرَّاس وَاللِّحْيَةِ

٥٩٢٣ - صَّرَ ثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ (٣) ، حَتَّى أَجِدُ (٤) وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ. (٥) [ر: ٢٧١]

#### (٧٥) باب الامتشاط

٥٩٢٤ - صَّرَ ثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِيَْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ رَجُلًا ٱطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ الْحُحْرِ فِي دَارِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَاسَهُ مِنَاسَهُ مِنَاسَهُ مِنَاسَّهُ مِنَاسَّهُ مِنَا الْإِذْنُ مِنْ رَاسَهُ بِالْمِدْرَىٰ (٥)، فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ (٦) ، لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ ؛ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بِيَدَيَّ» بالتثنية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ما نَجِدُ».

<sup>(</sup>٤) في (ص،ع): «أَجِدَ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ص): ضبطه ما عدا الراء من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَنْتَظِرُ» من الانتظار، والمثبت أولى كما قال ابن حجر في الفتح.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٢٠) وأبو داود (٢١٩٣ - ٤١٩٥) والنسائي (٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٥، ١٥٠٥) وابن ماجه (٣٦٣٧، ٢٦٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ٧٢٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٨٩) والنسائي (٢٦٨٤-٢٦٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٥٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۱۹۰) وأبو داود (۱۷٤٦) والنسائي (۱۲۶۱، ۲۲۹۸، ۲۷۰۱، ۲۷۰۱ - ۲۷۰۳) وابن ماجه (۲۹۲۷ ـ ۲۹۲۸)، انظر تحفة الأشراف: ۱۲۰۱۰.

وَبِيْص: لَمَعَان.

قِبَلِ الأَبْصَارِ». (أ) ٥ [ط: ٦٩٠١، ٦٢٤١]

# (٧٦) بابُ تَرْجِيل الْحَايِضِ زَوْجَهَا

٥٩٢٥ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيً قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَاسَ رَسُولِ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ مِلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةَ: مِثْلَهُ. (٢٩٥] ر: ٢٩٥] وَ تَكَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةَ: مِثْلَهُ. (٢٧)

٥٩٢٦ - حَدَّثُنا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عَايِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا (١) اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ. (٥) [(١٦٨]]

### (٧٨) باب مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ

995 - حَرَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ إِنْ الْمُسَيَّمِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». (د) [ر: ١٨٩٤] أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ (٣) فَمِ الصَّايِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». (د) [ر: ١٨٩٤]

(٧٩) بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ

٥٩٢٨ - صَّرْتُنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا وُهَيْبُ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ عُثْمَانَ مُّنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «وَالتَّيَمُّنِ».

(٢) في رواية أبى ذر والمُستملى: «بِمَا». قارن بما في الإرشاد.

(٣) في رواية أبي ذر: «وخُلُوفُ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٥٦٦) والترمذي (٢٧٠٩) والنسائي (٤٨٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٦.

المِدْرين: عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض.

(ب) أخرجه مسلم (٢٩٧) وأبو داود (٢٤٦٧، ٢٤٦٩) والترمذي في الشمائل (٣٢) والنسائي (٢٧٥-٢٧٨، ٣٨٦- ٣٨٩) وابن ماجه (٦٣٣، ١٧٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٥٤، ١٧١٥٤.

تَرْجِيل الرأس: تسريحه ودهنه.

- (ج) أخرجه مسلم (٢٦٨) وأبو داود (٣٣، ٤١٤) والترمذي (٦٠٨) والنسائي (٤٢١، ٥٠٥٩) وابن ماجه (٤٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٥٧.
  - (د) أخرجه مسلم (١١٥١) والترمذي (٧٦٤) والنسائبي (٢٢١٤ ٢٢١٨) وابن ماجه (١٦٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٢٧٨. خُلُوفُ: تغير رائحة الفم.

عَنْ عَايِشَةَ رَبِيْ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ سِنَا للْمِيهُ مُم عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. (أ) [ر: ١٥٣٩] عَنْ عَايِشَةَ رَبِيُ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَ سِنَا للْم يَرُدُّ الطِّيبَ

٥٩٢٩ - حَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثُنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، قالَ: حَدَّثُنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَنَسٍ شِلْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صِلَّاللَّهِ مِكَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ. (٢) عَنْ أَنَسٍ شِلْهُ فَكَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صِلَّاللَّهِ مِكَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ. (٢) [ر:٢٥٨١]

### (٨١) بابُ الذَّرِيرَةِ

٥٩٣٠ - صَرَّ عَنْ عَنْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ - أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ(١):

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَا مَنْ عَالِيْتُ وَالْإِحْرَامِ. ﴿۞۞ [ر:١٥٣٩]

# (٨٢) بابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

[178/V]

٥٩٣١ - صَرَّ ثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا / جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (۱): «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْمُسْتَوْشِمَاتِ، اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّهِ: لِلْمُسْتِهِ، اللَّهُ عَنْ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللّهِ: ﴿ لَكُسُنِ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ مَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللّهِ: ﴿ لَلْمُسْتُولُ فَخُلُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]؟! (د: ٤٨٨٦]

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُقْسِمَانِ»، قارن بما في الإرشاد.

(٢) في رواية أبي ذر: «قال عَبْدُ اللهِ».

(أ) أخرجه مسلم (١١٨٩) والنسائي (٢٦٨٤ - ٢٦٨٨ - ٢٦٩١ - ٢٦٩١)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٦٥.

(ب) أخرجه الترمذي (٢٧٨٩) والنسائي (٢٥٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٤.

(ج) أخرجه مسلم (١١٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٧٧. الذَّرِيرَة: فتات قصب طِيب يُجاء به من الهند.

(د) أخرجه مسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٢١٦٨، ٢١٦٩) والترمذي (٢٧٨١) والنسائي (٣٤١٦، ٩٠٥، ٥١٠٠، ٥١٠٠- ٥١٠٥، ٥١٠٥- ٥٠٥٥)

الْمُتَفَلِّجَات: جمع مُتَفَلِّجة، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفَلَجُ: انفراج ما بين الثنيتين من الأسنان، والتَّفَلُجُ: أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلجة جديدة السن، ويذهب ذلك في الكبر.

# (٨٣) بابُ الوَصْلِ في الشَّعَرِ

٥٩٣٢ - صَرَّ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْدٍ : عَوْدٍ : عَوْدٍ : عَوْدٍ : عَوْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْدٍ : عَوْدٍ : عَوْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ -وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ -: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَاسُو مِنْ اللهِ مِنَاسُومِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ ٱتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ». (أ) ٥ [ر: ٣٤٦٨]

٥٩٣٣ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَا النَّبِيِّ مِن النَّبِيِّ مِن النَّبِيِّ مِن الله النَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ». (ب) ٥

٥٩٣٤ - صَّرَّنَا آدَمُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ رَائِهُ: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ مِنَى اللهُ عَلَا الْعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ». ﴿۞۞ [ر: ٥٠٥ه]

تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَايِشَةَ. ٥٥٥

[٢٣٦] حَدَّثَني أُمِّي (١) أَحْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنا فُضَيْلُ / بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثنا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ (١): حَدَّثَنى أُمِّى:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَبُيْهُمْ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَىٰ للْمَايِرُ عُم فَقَالَتْ: إِنِّي

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

تَمَعَّطَ: تناثر وتساقط.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۱۲۷) وأبو داود (۲۱۲۷) والترمذي (۲۷۸۱) والنسائي (۵۰۹۲، ۵۰۹۳، ۵۰۲۰ – ۵۲۲۰)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱٤۰۷.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢١٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٢٣) والنسائي (٧٩٠٥، ١٠١٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٧٨٤٩.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٧٧/٥.

أَنْكَحْتُ ٱبْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَىٰ، فَتَمَرَّقَ (١) رَاسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَاسَهَا(١)؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيرِمُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. (٥) [ط: ٩٤١،٥٩٣٦]

٥٩٣٦ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَعَنَ النَّبِيُّ صِنَالله عِنْهُمُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. (ب٥٣٥] ر: ٥٩٣٥ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ لِنَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ». قالَ نَافِعُ: الْوَشْمُ فِي اللِّهُةِ. ﴿۞۞ [ط:٥٩٤٧،٥٩٤٢، ٥٩٤٥]

٥٩٣٨ - صَّرْثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ: حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ مُرَّةَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قالَ:

قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، قالَ: مَا كُنْتُ أَرَىٰ(٢٠)

أَحَدًا/ يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ م سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ<sup>(٥)</sup>. (٥) [ر:١٦٥] [٧٠٥١]

# (٨٤) بإبُ الْمُتَنَمِّصَاتِ

٥٩٣٩ - صَّرَثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللهِ؟! فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ، وَفَي كِتَابِ اللهِ؟!

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَمَزَّقَ» بالزاي.

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَعَرَها».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) بهامش (ب، ص): فتح الهمزة من الفرع. وفي (و، ق): «أُرَىٰ».

(٥) حديث آدم ليس في رواية أبي ذر وال في رواية كريمة.

(أ) أخرجه مسلم (٢١٢٦) والنسائي (٢٠٥٠، ٥٠٩٠) وابن ماجه (١٩٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٧٤٠. تَمَرَّقَ: انتتف. يَسْتَحِثُنِي: يستعجلني.

(ب) أخرجه مسلم (٢١٢٦) والنسائي (٥٠٩٤، ٥٠٥٠) وابن ماجه (١٩٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٧٤٧.

- (ج) أخرجه مسلم (٢١٢٤) وأبو داود (٢١٦٨) والترمذي (١٧٥٩، ٢٧٨٣) والنسائي (٥٠٩٥) وابن ماجه (١٩٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٩٣٠.
- (د) أخرجه مسلم (٢١٢٧) وأبو داود (٤١٦٧) والترمذي (٢٧٨١) والنسائي (٢٠٩١، ٥٠٤٥، ٥٢٤٥، ٢٤٦٥ ٥٢٤٨)، انظر تحفة الأشراف: ١١٤١٨.

كُبَّة مِنْ شَعَر: ما جمع منه.

قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: وَاللَّهِ لَيِّنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: ﴿وَمَآءَانَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ لَيْنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: ﴿وَمَآءَانَكُمُ اللَّهُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنَهُوا ﴾[الحشر: ٧]. (٥] [ر: ٤٨٨٦]

### (٥٨) باب الْمَوْصُولَةِ

· ٤ ٩ ٥ - صَرَّتْي (١) مُحَمَّدُ: حدَّثنا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُيُّ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْ صِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. (ب) ٥ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُنَ قَالَ الْمُسْتَوْ شِمَةَ. (ب) ٥ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُنَ فَا لَا مُسْتَوْ شِمَةَ وَالْمُسْتَوْ شِمَةَ. (ب) ٥ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُنَ فَالْمَسْتَوْ قَالُ مُسْتَوْ شِمَةَ. (ب) ٥ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُنَ فَالْمَسْتَوْ قَالُ مُسْتَوْ شِمَةً وَالْمُسْتَوْ مِنْ اللّهُ عَنْ النّبِي مِنْ اللّهُ عَنْ النّبِي اللّهُ عَنْ النّبِي مِنْ اللّهُ عَنْ النّبُولِ عَلَى اللّهُ عَنْ النّبِي مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ النّبِي مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَالُهُ عَلْمُ عَلَا عَلَالَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللّهُ عَل

٩٤١ - حَرَّ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّ ثِنَا شُفْيَانُ: حَدَّ ثِنَا هِشَامٌ: أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ صَنَا للله عِيهِ مَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا (٢) سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ صَنَا لله عِيهِ مَ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ». (٥) الْحَصْبَةُ، فَأُمَّرَقَ (٣) شَعَرُهَا، وَإِنِّ زَوَّجْتُهَا، أَفَأُصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ». (٥) [ر: ٥٩٣٥]

٥٩٤٢ - مَّدَّني (١) يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ (٤): حدَّثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعِ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أصابها».

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فا مَّزَقَ».

(٤) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر الهروي: في كتاب أبي إسحاق: «الفضل بن زهير»، وقال أبو إسحاق: رأيت في أصل عتيق سُمِعَ من الإمام محمد بن إسماعيل: «حدَّثني يوسفُ بنُ مُوسَىٰ عن الْفَضْلِ بنِ دُكينٍ»، وكان في أصل محمد بن إسماعيل شيءٌ، فشكَّ محمدُ بن يوسف [يعني الفربري] في «دُكين» و «زهير»، ثمَّ قال: «زهير». قال الكلاباذيُّ: هو الفضل بن دُكين بن حمَّاد بن زهير المُلَائي، واسم دُكين: عمرو. اه.

(أ) أخرجه مسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٢١٦٨، ٤١٦٨) والترمذي (٢٧٨٢) والنسائي (٣٤١٦، ٥٠٠٩، ٥١٠٠، ٥١٠٠- ٥١٠٥،

اللَّوْحَيْن: ما بين لوحي المصحف، والمراد به ما يجعل المصحف فيه، وكانوا يكتبون المصحف في الرق ويجعلون له دفتين من خشب، وقد يطلق على الكرسي الذي يوضع عليه المصحف اسم لوحين.

(ب) أخرجه مسلم (٢١٢٤) وأبو داود (٤١٦٨) والترمذي (٩٥٩، ٢٧٨٣) والنسائي (٥٩٥) وابن ماجه (١٩٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٨٠٤٨.

> (ج) أخرجه مسلم (٢١٢٦) والنسائي (٢٠٥٥، ٥٠٥٠) وابن ماجه (١٩٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٧٤٧. الحَصْبة: مرض يصيب المسالك الهوائية بالالتهاب. أمَّرَق: تنتَّف.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبِيُّ قَالَ (١): سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمِ مَا النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمِ مَا النَّبِيُّ صِنَ النَّبِيُّ صَنَى النَّبِيُّ صِنَ النَّبِيُّ صِنَ النَّبِيُّ صِنَ النَّبِيُّ صِنَ النَّبِيُّ صِنَ النَّبِيُّ صِنَ النَّبِيُّ صَنَى النَّبِيُّ صَنَى النَّبِيُّ صَنَ النَّبِيُّ صَنَ النَّبِيُّ صَنَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٥٩٤٣ - صَّرَّني (٣) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ (٤)، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِللَّهُ الْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِنَاسُمِهُ مَا فِي كِتَابِ اللهِ ؟! (٢٠) لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِهُ مَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ؟! (٢٠) [د. ٤٨٨٦]

### (٨٦) بابُ الْوَاشِمَةِ

٥٩٤٤ - صَرَّتْنِي يَحْيَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ النَّعَيْنُ حَقَّ». وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْمِ. ﴿ ٥٤٠. [ ٤٠٤٠] حَدَّثُنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَهْدِيًّ: حدَّثنا اللَّهُ عَنْ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ . (٥٠)

٥٩٤٥ - صَرَّنَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ: رَأَيْتُ أَبِي، فَقالَ: إِنَّ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيمَ لَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ (٥٠)،

<sup>(</sup>١) لفظة: «قال» ليست في (و، ب، ص، ق).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لَعَنَ اللهُ الواشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «والمُتَوَشِّماتِ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): ضبط «آكل» و «موكله» بالجرِّ من الفرع. اه. وفي (و): «وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» بالنصب في الأربعة، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٢٤) وأبو داود (٤١٦٨) والترمذي (١٧٥٩، ٢٧٨٣) والنسائي (٥٠٩٥) وابن ماجه (١٩٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٦٨٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٢١٦٨، ٤١٦٩) والترمذي (٢٧٨٢) والنسائي (٣٤١٦، ٥٠٩٩، ٥١٠٠، ٥١٠٥ - ٥١٠٥، ٥١٥٩. ٥٢٥٢ - ٥٢٥٥) وابن ماجه (١٩٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٥٠٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٦٩٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٢١٦٨، ٢١٦٩) والترمذي (٢٧٨٢) والنسائي (٣٤١٦، ٣٠١٩، ٥١٠٠، ٥١٠٠- ٥١٠٩،

[177/٧]

وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ. (أ) [ر: ٢٠٨٦]

#### (٨٧) بإبُ الْمُسْتَوْشِمَةِ

٥٩٤٦ - صَّرَّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: / حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّمِيْ مِنَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُو

٥٩٤٧ - صَّرْ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَخبَرَ نِي نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لَعَنَ النَّبِيُ صِنَ السَّعِيمُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. ﴿ ٥٠ ٥ ] [ د: ٩٣٧ ه ]

٥٩٤٨ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سُلَّةِ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ('')، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (''')، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمُ مَا، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟! (د) (٢٠ ٤٨٨٤]

(۱) في (ب، ص): "تَشِمْنَ ولا تَستوشِمَنَّ»، نقلًا عن اليونينية. وبهامشهما: الجزمة بخط اليونيني، وتشديد النون فيهما بخط الأصل، وضبطها في الفرع: "لا تشمَّنً ولا تَستوشِمْنً ، وقال القسطلاني: "تَشِمَنَّ» بفتح التاء وكسر المعجمة وفتح الميم وتشديد النون، خطابًا لجمع المؤنث بالنهي عن فعل الوشم. انتهى. وهو عجيب، والصواب ما ضبطه في "فتح الباري» بقوله: "لا تَشِمْنَ» بفتح أوله وكسر المعجمة وسكون الميم ثم نون خطاب الجمع المؤنث بالنهي، وكذا: "ولا تَسْتَوشِمْنَ» أي: لا تطلبن ذلك. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «والمُتَوَشِّماتِ».

(٣) في رواية أبي ذر والمُستملي: «بالْحُسْن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٤٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٥١٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٢٤) وأبو داود (٢١٦٨) والترمذي (١٧٥٩، ٢٧٨٣) والنسائي (٥٠٩٥) وابن ماجه (١٩٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٨١٣٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٢١٦٨، ٢٦٨٩) والترمذي (٢٧٨١) والنسائي (٣٤١٦، ٥٠٥٩، ٥١٠٠، ٥١٠٠ - ٥١٠٠، ٥١٥٥) وابن ماجه (١٩٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٠.

### (٨٨) باب التَّصَاوِير

٥٩٤٩ - صَّرَ ثُنَا آدَمُ: حدَّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ النَّهُ عَبَّاسٍ:

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ البَّنِيُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ : «لَا تَدْخُلُ الْمَلَايِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ». (أ) [ر: ٣٢٢٥]

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ السَّعِيرَ عُم. (ب) ۞

# (٨٩) باب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥٩٥٠ - صَّرَّتُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثِنا سُفْيَانُ: حَدَّثِنا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، قالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْن نُمَيْرِ، فَرَأَىٰ فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ، فَقالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمُ مَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ». ﴿۞۞

١٥٩٥ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُلِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمُ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ لِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُلِيَّ أَخْبَرَهُ: أَخْبُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمُ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ لَيُعَالَ اللهِ مِنَا اللهِ عَلَيْهِ السَّورَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَالْ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّاعِمِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَالْمُعَلِّ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى

### (٩٠) بابُ نَقْضِ الصُّورِ

٥٩٥ - صَّرْثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ: أَنَّ عَايِشَةَ رَبِّيُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عِيمِم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ (١) فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ (١) إِلَّا نَقَضَهُ. (٩٥)

(١) في (ب، ص): «يتركُ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية الكاف ساكنة. اه.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَصاوِيرُ».

(ب) انظر تغليق التعليق: ٥/٧٧.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٠٦) وأبو داود (٤١٥٥) والترمذي (٢٨٠٤) والنسائي (٢٨٠٤، ٥٣٤٧، ٥٣٤٨) وابن ماجه (٣٦٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٧٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٠٩) والنسائي (٣٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٥. صُفَّة الدَّارِ: مكان مظلل يكون بين يدي البيوت.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢١٠٨) والنسائي (٣٦١)، انظر تحفة الأشراف: ٧٨٠٧.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود (٤١٥١) والنسائي في الكبرى (٩٧٩١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٤٢٤. تَصَالِيبُ: التصاليب: أشكال الصليب. نَقَضَهُ: غيَّر هيئته.

٥٩٥٣ - صَدَّثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا عُمَارَةُ: حدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ، قالَ:

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَىٰ أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ السَّمِيهُ مِ يَقُولُ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً». ثُمَّ دَعَا [١٦٧/٧] بِتَوْرٍ مِنْ/ مَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ بَلَغَ إِبْطُّهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِيدًا ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ. (أ) [ط: ٥٥٩]

### (٩١) باب مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِير

٥٩٥٤ - صَرَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ -وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَيِّذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ - قالَ: سَمِعْتُ أَبِي قالَ:

سَمِعْتُ عَايِشَةَ رَبُهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامِ (١) عَلَىٰ سَهُوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صِنَ السَّمِيمِ مَتَكَهُ وَقالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ». قالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْن. (ب) [ر: ٢٤٧٩]

٥٥٥٥ - ٥٩٥٦ - صَدَّثُنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَ سُفِرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزعَهُ، فَنَزَعْتُهُ. ﴿ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صِ*نَا شَعِيمًا مِ*نْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. ﴿۞۞ [ر: ٢٥٧، ٢٤٧٩]

(٩٢) باب مَنْ كَرهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَة (١٠)

[1/547]

٥٩٥٧ - صَدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ:

(١) هكذا في (ن،ع)، وزاد في (و، ب، ص): «لي».

(٢) في رواية أبى ذر: «عَلَى الصُّورِ».

(أ) أخرجه مسلم (٢١١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩١٢، ١٤٩٠٦ أ.

تَوْر: نوع من الآنية. مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ: أي: الغَسل إلى الإبط منتهى حلية المؤمن في الجنة.

(ب) أخرجه مسلم (٢١٠٧) والترمذي (٢٤٦٨) والنسائي (٧٦١، ٥٣٥٠ - ٥٣٥، ٥٣٥٧، ٥٣٦٥) وابن ماجه (٢٠٥١) ٣٦٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٤٨٣.

قِرَام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان. سَهْوَة: بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلًا شبيه بالمُخْدَع والخِزَانة، وقيل: شبيه بالرَّفِّ أو الطاقِ يُوْضع فيه الشيءُ. يُضَاهُونَ: يشبهون.

(ج) أخرجه مسلم (٣١٩، ٣١١، ٢١٠٧) وأبو داود (٧٧، ٩٨) والترمذي (١٧٥، ١٧٨) والنسائي (٧٢، ٢٢٨، ٢٣١ - ٣٥، ٣٣٦، ٤١٠ - ٤١٤) وابن ماجه (٣٧٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٦٨.

دُرْنُوكًا: هو ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر.

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيَهُا: أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَامَ النَّبِيُ صِنَاسُهُ مِمْ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ(١). قالَ: «مَا هَذِهِ النِّمْرُقَةُ ؟» قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. قالَ: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْمَلَايِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ (١٠٥) (: ٢١٠٥]

٥٩٥٨ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ:

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مَا اللَّهِ مِنَاللَّهُ مَا اللَّهِ مِنَاللَّهُ مَا الْمَكَايِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ (٣) ». قال بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَىٰ زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَىٰ بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ (٤) ، قُلْتُ (٥) لِعُبَيْدِ اللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ قَالَ : ﴿ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبِ ». (٢) ٥ [ر: ٣٢٥]

وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو -هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ-: حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ: حَدَّثَهُ بُسْرٌ، حَدَّثَهُ زَيْدٌ: حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ عَنَ (٣٢٢٦)

### (٩٣) باب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِير

٥٩٥٩ - صَّرْثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ صُهَيْبِ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَايِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ مِنَ السَّعِيهُ مَ: «أَمِيطِي عَنِّيٌ ؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي ﴿ ٥٠ [ر: ٣٧٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: (فَمَا أَذْنَبْتُ ؟ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «الصُّورُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صُورٌ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «صُورَةٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: (صُورٌ).

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): «فقلتُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَوْمَ أَوَّلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٠٧) والنسائي (٥٣٥٦، ٥٣٦٢، ٥٣٦٢، ٥٣٦٢) وابن ماجه (٢١٥١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٥٥٩. نُمْرُقَة: وسادة صغيرةٌ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٠٦) وأبو داود (٤١٥٥) والترمذي (٢٨٠٤) والنسائي (٥٣٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٧٥. رَقْمًا: الرقْمُ: النقش والكتابة.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٣. قِرَامٌ: ستر رقيق من صوف ذو ألوان. أُمِيطِي: أزيلي.

## (٩٤) بابّ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَايِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

[۱۲۸/۷] ٥٩٦٠ - مَدَّ ثَنَا يَعْبَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: /حدَّ ثني ابْنُ وَهْبِ (۱): حدَّ ثني عُمَرُ -هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ سَالِمٍ:
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَ النَّبِيَّ مِنَ سُعِيمِ عِبْرِيلُ عِبْرِيلُ ، فَرَاثَ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمِ عُم،
فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنَ سُعِيمٍ عَلَى فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً وَلَا كَلْبُ. (أ) [ر: ٣٢٢٧]

### (٩٥) باب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً

٥٩٦١ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

عَنْ عَايِشَةَ رَامُهُ وَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنَاسُهُ وَالْمَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قالَتْ(١٠): يَا رَسُولَ اللهِ وَأَلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قالَ: «مَا بَالُ هَذِهِ النِّمُرُقَةِ؟» فَقالَتِ: الشَّرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَا اللهِ مِنَاسُهِ مِنَا اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا خَلَقْتُمْ ». وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَا لِكَةُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللهُ مَنْ الْمَلَا مِنْ مَا اللهُ مَنْ الْمَالُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ الْمَلَا لِكُونُ اللهُ مَنْ الْمَالُولُ لَهُ مُنْ الْمُعَلِيكَةُ ». (ب) [د: ١٠٥٥]

### (٩٦) باب مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقالت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «محمدُ بنُ جَعْفَرٍ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنَّه اشترىٰ غلامًا حجَّامًا فقال» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٧٨٤. فَرَاثَ عَلَيْهِ: أبطأ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٠٤، ٢١٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٥٥٩. نُمُرُقَة: الوسادة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٤٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨١١.

# (٩٧) بابُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخ

٥٩٦٣ - صَّرَّنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا سَعِيدٌ('): سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنسِ ابْن مَالِكٍ يُحَدِّثُ(') قَتَادَةَ، قالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ حَتَّىٰ سُيِّلَ فَقالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا مِنَاسِّعِيمُ مِنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ». (٥٠٥] [ر: ٢٢٥٥]

### (٩٨) باب الإرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٩٦٤ - صَّرَثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بَيُّمُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ عِلَى عَلَىٰ حِمَارٍ، عَلَىٰ إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَطَيفَةٌ وَأَدْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ. (٢٩٨٧]

### (٩٩) بابُ الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٩٦٥ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طِنْهُ قالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَا للهُ مَكَّةَ ، اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالآخَرَ خَلْفَهُ. ۞۞[ر: ١٧٩٨]

[179/٧]

# (١٠٠) بابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ/ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلَّا أَنْ يَاذَنَ لَهُ(٣).(٥)٥

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قَالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يُحَدِّثُهُ»، وبهامش (ب، ص): الضمير في «يُحَدِّثُهُ» للحديث. اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال بعضهم...» إلخ ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١١٠) وأبو داود (٢٠٤٤) والترمذي (١٧٥١) والنسائي (٥٣٥٨، ٥٣٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٦٥٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٩٨) والنسائي في الكبري (٧٠٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥.

الإِرْتِدَاف: أن يُركب الراكبُ خلفَه آخرَ. إِكَاف: الإِكاف للحمار كالسَّرج للفرس والرَّحل للنَّاقة. قطيفَةٌ فَدَكِيَةٌ: كِساء له خَمْل منسوب إلى فدك بخيبر.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٢٨٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٣.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٧٨/٥.

٥٩٦٦ - صَ*َّتْنِي* مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلَاثَةِ<sup>(١)</sup> عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقالَ:

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ مِنَالِهُ مَ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ - أَوْ: قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ - فَأَيَّهُمْ شَرُّ: أَوْ أَيَّهُمْ خَيْرٌ (١)؟ (أ) [ر: ١٧٩٨]

#### (۱۰۱) بابٌ (۳)

٥٩٦٧ - صَرَّتْنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ: حدَّثنا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ إِلَيْ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَادُهُ وَمَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ: «يَا مُعَادُ». فَقَالَ: «يَا مُعَادُ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ (٥) وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَادُ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ (٥) وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ: «يَا مُعَادُ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ (٥) وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ: «يَا مُعَادُ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ (٥) وَسَعْدَيْكَ، قُلَ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ؟». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ؟». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ؟». قُلْتُ: قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ (٢٠)». عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ (٢٠)». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟» قُلْتُ: قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إَنْ لَا يُعَذِّ بَهُمْ». (٢٠) [ر: ٢٥٥١]

<sup>(</sup>۱) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، وضبطت في متن (ب، ص): «الأشرُّ الثلاثةُ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ذُكِرَ أَشَرُّ الثَّلَاثَةِ»، وفي رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن المُستملي: «ذُكِرَ شَرُّ الثَّلَاثَة». الثَّلَاثَة».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فأَيُّهُمْ أَشَرُّ أو أَيُّهم أَخْيَرُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابُ إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «بنَ جَبَلٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يا رَسولَ اللهِ»، في المواضع الأربعة.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن جبل» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٠٠٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۳۰) وأبو داود (۲۰۰۹) والترمذي (۲٦٤٣) والنسائي في الكبري (۱۰۰۱٤) وابن ماجه (۲۹۹٦)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱۳۰۸.

الرَّحْل: هو للبعير كالسَّرج للفرس، وآخرته هي خشبة في آخره يَسْتَنِدُ إليها الرَّاكبُ.

# (١٠٢) بإبُ إِرْ دَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ(١)

٥٩٦٨ - مَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ<sup>(١)</sup> : حدَّثنا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ إِنَّ مَالِكِ إِنَّ مَالِكِ إِنَّ مَالِكِ إِنَّ مَالِكِ إِنَّ مَالِكِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُو يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ ، إِذْ عَثَرَتِ (٣) طَلْحَةَ وَهُو يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ : «إِنَّهَا أُمُّكُمْ». فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ النَّاقَةُ، فَقُلْتُ: الْمَرْأَةَ. فَنَزَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ : «إِنَّهَا أُمُّكُمْ». فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ ، فَلَمَّا دَنَا –أَوْ: رَأَى (١٠) – الْمَدِينَةَ قالَ: «آيِبُونَ تَايِّبُونَ عَايِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». (١٥) ورَكِبَ حَامِدُونَ». (١٥) [ر: ٣٧١]

# (١٠٣) بابُ الإسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَىٰ

٥٩٦٩ - صَدَّتْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: عَنْ عَمِّه بْنُ سَعْدٍ: حدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: عَنْ عَمِّه فَلَى الأُخْرَىٰ. (ب) عَنْ عَمِّه : أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ سِلْ الله عِيْمُ يَضْطَجِعُ (٥) فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَىٰ. (ب) ٥ (٤٠٠)



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «خَلْفَ ذِي مَحْرَم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الصَّبَّاحِ».

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبط الثاء في (ن، و)، وبهامش (ب، ص): فتح الثاء من الفرع. ا هـ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وَرَأَيٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُضْطَجِعًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٥) والنسائي في الكبرى (٢٤٧٤ ، ١٠٣٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٤.

رديف: الإِرْدَاف: أن يُركِب الراكبُ خلفَه آخرَ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٠٠) وأبو داود (٤٨٦٦) والترمذي (٢٧٦٥) والنسائي (٧٢١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٨٥.

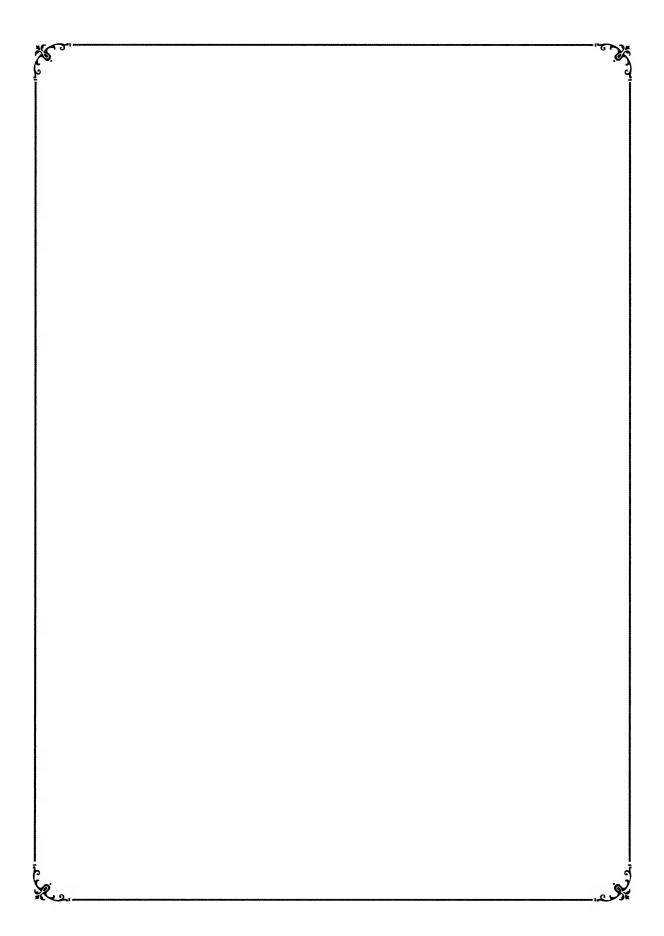

# بيني السلاح الحات

# كِتَابُ الأَدَبِ

(١) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ (١) ﴾ [العنكبوت: ٨]

٥٩٧٠ - صَرَّ ثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ قالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارِ (١) أَخبَرَنِي، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ:

أخبَرَنا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَا بِيَدِهِ إلىٰ دَارِ عَبْدِ اللهِ، قالَ: سَأَنْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قالَ: «ثُمَّ أَيِّ مِنَاسُمِيمِ أَيُّ أَيُّ اللهِ؟ قالَ: «ثُمَّ أَيِّ مِنَاسُمِيمِ فَالَ: فَالَ: «ثُمَّ أَيِّ إِلَى اللهِ؟ قالَ: «ثُمَّ أَيِّ عَلَى وَقْتِهَا». قالَ: عَلَى وَقْتِهَا». قالَ: عَلَى اللهِ؟ قالَ: «ثُمَّ أَيِّ عَالَ: اللهِ اللهِ؟ قالَ: عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِه

٩٧١ ٥ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ<sup>(١)</sup>: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ (٧)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ مُن اللَّهِ، مَنْ أَحَقُ (٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ مَّ وَاللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ (٩)

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: ﴿ حُسُنًّا ﴾».

(٢) في رواية الأصيلي: «العَيْزارِ».

(٣) هكذا في اليونينية لفظة: «أيّ» من غير ضبط في الموضعين، وضُبطت في (ق): «أيٌّ»، وفي (ع): «أيُّ».

(٤) لفظة: ((ثمَّ) ليست في رواية أبي ذر.

(٥) بهامش (ن) بخط النويريِّ رالله: بلغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته، والحمد لله. اه.

(٦) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبى ذر.

(٧) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وابنُ شُبْرُمَةَ» بواو العطف، قال في الفتح: والصواب حذفها؛ فإن رواية ابن شُبْرمة قد علَّقها المصنف عقب رواية عمارة، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية: «ابنُ» مرفوع. اه. وفي (ب): «شَبْرمة» وبهامشها: كذا في اليونينية الشين مفتوحة. اه.

(A) في رواية الأصيلي: «إلى النَّبيِّ»، قارن بما في الإرشاد.

(٩) في رواية أبي ذر زيادة: «النَّاسِ».

(أ) أخرجه مسلم (٨٥) والترمذي (١٧٣، ١٧٣) والنسائي (٦١٠، ٦١٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٣٠. لو اشتَزَ دْتُهُ لَزَادَنِي: لو طلبتُ منه الزيادة في السؤال لزادني رسول الله سِنَ الشَّارِيَّمُ في الجواب.

 $[\Lambda/\Lambda]$ 

بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: «أُمُّكَ». قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «أُمُّكَ(١)». قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «أُمُّكَ(١)». قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»(أ).

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ(١) وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ. (ب) ٥

(٣) باب: / لَا يُجَاهِدُ (٣) إِلَّا بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

٥٩٧٢ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةً، قالاً: حدَّ ثنا حَبِيبٌ (ح)

قالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قالَ: قالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِمْ: أُجَاهِدُ؟ قالَ: «لَكَ أَبَوَانِ؟» قالَ:

نَعَمْ. قالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» (ج). ٥ [ر: ٣٠٠٤]

### (٤) باب: لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

9 ٩٧٣ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بِلْقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) صِلَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بِلْقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) صِلَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بِلْقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و بِلْقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَنَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَنَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَنَّهُ (٧)». (٥) اللَّهُ مُنْ الرَّجُلُ ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّةُ (٧)». (٥)

(١) في رواية أبي ذر: «قال: ثمَّ أمُّك».

(٢) في (ب، ص): «شَبْرَمة»، وبهامشهما: كذا في اليونينية، وضبطه في الفتح بضمِّ الشين والراء. اه.

(٣) بفتح الهاء رواية الأصيلي، وبكسرها رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(٥) لفظة: «الرَّجل» ليست في رواية الأصيلي ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(٦) رسمها في رواية أبي ذر والأصيلي: «أبا»، وهو المثبت في (و)، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

(٧) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فيسبُّ أمَّه».

(أ) أخرجه مسلم (٢٥٤٨) وابن ماجه (٢٧٠٦، ٣٦٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٥.

(ب) حديث ابن شبرمة عند مسلم (٢٥٤٨) وابن ماجه (٢٠٠٦)، وانظر للباقي تغليق التغليق: ٥٣٨٥.

(ج) أخرجه مسلم (٢٥٤٩) وأبو داود (٢٥٢٨، ٢٥٢٩) والترمذي (١٦٧١) والنسائي (٣١٠٣، ٣١٦٣) وابن ماجه (٢٧٨٢)، انظر تحفة الأشراف: ٨٦٣٤.

(د) أخرجه مسلم (٩٠) وأبو داود (١٤١٥) والترمذي (١٩٠٢)، انظر تحفة الأشراف: ٨٦١٨.

### (٥) باب إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

398 - حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِي مَرْيَمَ: حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ (۱): أَخْبَرَنِي (۱) نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ عَنَا سُعِيهُ اللّهِ عِنَا اللّهِ عِنَا اللّهِ عِنَا اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهُ عَلَى فَمِ (١) عَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ (١)، فَأَطْبَقَتْ (٥) عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: ٱنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا يَّةٍ صَالِحَةً؛ فَادْعُوا اللّهَ بِهَا لَعَلّهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: ٱنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا يَّةٍ صَالِحَةً؛ فَادْعُوا الله بِهَا لَعَلَّهُ عَلَيْهُمْ، فَقِالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: ٱنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا يَّةٍ صَالِحَةً؛ فَادْعُوا الله بِهَا لَعَلَّهُ عَلَيْهِمْ، فَقِالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَنِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَكَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلُ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَأَىٰ (١) بِي الشَّجَرُ (١٧)، عَمَا أَنَيْتُ حَتَّىٰ أَسْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِيتُ بِالْحِلْبِ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، وَلِقَالُ النَّيْ فِعَلْتُ مَا مُنْ نُومِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدُا أَبِلُ لَهُ الْمَعْرُهُ وَلَيْهِمَا عُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَوْلُ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأَبْهُمْ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجُورُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ السَّعْمَاءَ وَالْمَالِيَ النَّالِقَ اللَّالِقَالِيْ وَاللَّالِيَّ الْمَالِعُ الْفَعْرُ وَالْ النَّالِيَ الْمَلْعُ الْفَحْرُ، وَقَالَ النَّالِيْ اللَّهُمُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَهُ (١٠) عَمِّ أُحِبُهُ الْفَحْرُ، وَقَالَ النَّانِ فَاللَا اللَّهُمَ إِنْهُ كَانُتُ لِي ابْنَهُ (١٠) عَمِّ أُحِيْمُ كَاللَعُ الْفَحْرُ مَا يُحْرِبُ وَلِكَ الْمَالِعُ الْفَعْرُ وَقَالَ النَّالِي اللَّهُمُ الْمُحْرُولُ وَلَهُ الْمَالِعُ الْفَالِعُ الْفَعْرُ وَالْفَالِعُ الْفَالِعُلُولُ وَلَا اللَّهُمُ الْفُولُ اللَّهُ مَا نَفْهُ مَا فَالْمُ مَا يُعْمُ الْمُعُلِقِ الْمُعُلِمُ الْفُولُ الْمَالِعُ اللْمُ الْفُولُولُ الْمُلْمُ الْفُلُ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «فأوَوْا إِلَىٰ غَارِ فِي جَبَلٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «باب» بدل: «فم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فتطابقت».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «نَاءَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي: « نأَيْ بي السَّحَرُ يومًا».

<sup>(</sup>A) قوله: «فُرْجَةً» ليست في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فُرْجةً يَرَوْنَ منها السَّماءَ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فُرْجةً حتىٰ رأوا منها السَّماءَ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي زيادة: «وقصَّ الحديثَ بطولِهِ» بدل إتمام الحديث.

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبى ذر: «بنتُ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الرَّجُلُ».

فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهُ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمُّ. فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ (١) فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا. فَفَرَجَ لَهُمْ فُوْجَةً أَوقالَ الآخَرُ: لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَاجَوْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزِّ (١)، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَاجَوْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزَّ (١)، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ حَقَّىٰ جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيْهَا، فَجَاءَنِي فَقالَ: اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَظْلِمْنِي، وَأَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ (٣) الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا. فَقَالَ: اتَّقِ الللهُ / وَلَا تَهْزَأُ وَلَا تَظْلِمْنِي، وَأَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ (٣) الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا. فَقَالَ: اتَّقِ اللله / وَلَا تَهْزَأُ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذَلِكَ (٣) الْبَقَرَ وَرَاعِيْهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِلَىٰ فَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ مَا بَقِي. فَقَرَجَ اللّهُ عَنْهُمْ (٤)». (١٥) [ر: ١٦٥] أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافُرُجْ مَا بَقِي. فَقَرَجَ اللّهُ عَنْهُمْ (٤)». (١٥) [ر: ١٦٥]

٥٩٧٥ - صَّرَّنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّننا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ وَرَّادٍ: عَنِ الْمُغِيرَةِ<sup>(١)</sup>، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيمُ قالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ (٧) وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقالَ (٨)، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». (٢٠) [ر: ٨٤٤]

(١) لفظة: «قد» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، قارن بما في الإرشاد.

(٢) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُرْزِ».

(٣) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «تِلْكَ».

(٤) من قوله: «وقال الثاني» إلى آخر الحديث ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قالَهُ ابنُ عَمْرٍ و عن النَّبيِّ سِنَاسْمِيمُ م، وفي رواية الأصيلي: «قالَهُ عبدُ اللهِ بنُ عَمْر و عن النَّبيِّ سِنَاسْمِيمُ م. (٦٦٧٥). قارن بما في الإرشاد.

(٦) في رواية الأصيلي زيادة: «بن شُعْبَةَ».

(٧) في رواية أبى ذر والأصيلى: «ومَنْعًا»، وعزاها في (ن) إلى رواية أبى ذر فقط.

(A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قِيلًا وقالًا».

(أ) أخرجه مسلم (٢٧٤٣) وأبو داود (٣٣٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤٩٤.

نَأَى بِيَ الشَّجَرُ: أَي بعد بِي طلب المرعى. نَاءَ: تباعد. يَتَضَاغَوْنَ: يُصوِّتون باكين، وقيل: الضغاء: صوت الاستجداء والذِّلة. دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ: حالي وحالهم. فَرَق: مكيالٌ ضخمٌ لأهل المدينة يساوي ٦٥٢٥ جرامًا تقريبًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٩٣) وأبو داود (١٥٠٥) والنسائي (١٣٤٢، ١٣٤٢، ١٣٤٢)، انظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٦. مَنْعَ وَهَاتِ: أي عن مَنْعِ ما عليه إعطاؤُهُ وطَلَبِ ما لَيْسَ له. قِيلَ وَقَالَ: نَهى عن فُضول ما يَتَحَدَّث به المُتَجالِسون من قَوْلهم: قيل كذا وقال كذا.

٥٩٧٦ - صَّرْنِي (١) إِسْحَاقُ: حدَّثنا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كُرة:

عَنْ أَبِيهِ (') قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَاسُهِ (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَايِرِ ؟ الْكَنَاتِ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَكَانَ مُتَّكِيًّا فَجَلَسَ فَقالَ: - أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّىٰ قُلْتُ: لَا يُورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَسُهَادَةُ الرَّورِ ، وَسُهَادَةُ الرَّورِ ، وَسُهَادَةُ الزُّورِ ، وَسُهَادَةُ الرَّورِ ، وَسُهَادَةُ الرُّورِ ، وَسُهَادَةُ الزُّورِ ، وَسُهَادَةُ الرَّورِ ، وَسُهَادَةُ الرَّالَ يَقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٩٧٧ - حَدَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: حَدَّثني عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي بَكْر، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مِنْ عَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ مِنَا الْكَبَايِرَ - أَوْ: سُيِّلَ عَنِ الْكَبَايِرِ؟ قالَ: فَقالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». فَقالَ: «أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَايِرِ؟ » قالَ: «قَوْلُ الزُّورِ». أَوْ قالَ: «شَهَادَةُ الزُّورِ». قالَ شُعْبَةُ: وأَكْثَرُ (٥) ظَنِّي أَنَّهُ قالَ: «شَهَادَةُ الزُّورِ». (٠) ٥ (٥) وَرُهُورُ (١) فَا لَذُورِ اللَّهُ وَرِهُ (١) وَمُعْرَفُورُ (١) وَمُعْرَفُونُ (١) وَمُعْرَفُورُ (١) وَمُعْرَفُونُ وَلَا الزُّورِ (١) وَمُعْرَفُونُ (١) وَمُعْرَفُورُ (١) وَمُعْرَفُونُ وَلَا الزُّورِ (١) وَمُعْرَفُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا الزُّورِ (١) وَمُعْرَفُونُ وَلَا الزَّورِ (١) وَمُعْرَفُونُ وَالْمُعْرَفُونُ وَالْمُ الْمُعْرَفُونُ وَالْمُؤْمُونُ (١) وَمُعْرَفُونُ وَلَا الزَّورِ (١) وَمُعْرَفُونُ وَلَا الزَّورِ (١) وَمُعْرَفُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُعُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّ

# (٧) باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

٥٩٧٨ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخبَرَنِي أَبِي: أَخبَرَ تْنِي أَبِي بَكْرِ رَبُيُّ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً (٧) فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ م،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: ﴿ رَالِي اللهِ مصحَّح عليها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَقُلْنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ». مرةً ثالثة، وضرب عليها في متن (ب، ص) مُنبهًا إلىٰ أنها ليست في رواية [صع]، وبهامش (ب): كذا هذا الضرب في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «وأكْبَرُ»، وضبط في (ب، ص) رواية أبي ذر: «أكبر» دون واو.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي: «بِنْتُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وهِيَ راغِبَةٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٧) والترمذي (١٩٠١، ٢٣٠١، ٣٠١٩)، انظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٨) والترمذي (٣٠١٨، ٢٠٠٧)، والنسائي (٤٠١٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٧٧.

فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيمِ مَ اصِلُهَا؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيهَا: ﴿ لَا يَنْهَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَنِلُوكُمُ فِ ٱلدِّينِ ﴾ [الممتحنة: ٨]. (أ٥ [ر:٢٦٢٠]

# (٨) باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

٥٩٧٩ - وَقَالَ (١) اللَّيْثُ: حدَّثني هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مُثَرِكَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنَ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِي رَاغِبَةٌ (٥)؟ مِنَاسِّهِ مِنَ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِي رَاغِبَةٌ (٥)؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ». (٢) [ر: ٢٦٢٠]

٥٩٨٠ - صَّرَ ثُنَا يَحْيَىٰ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَحْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَحْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ

[٨٤] صِنَ اللَّهِ يُمُ / - : يَامُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. (٥٠) [ر: ٧]

### (٩) باب صِلَةِ الأَح الْمُشْرِكِ

٥٩٨١ - حَدَّ ثِنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّ ثِنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّ ثِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبَّ مُ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءُ (٢) تُبَاعُ ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، ٱبْتَعْ هَذِهِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبَّ مُ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيرَاءُ (٢) تُبَاعُ ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، ٱبْتَعْ هَذِهِ وَٱلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ. قالَ (٧): ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ». فَأُتِي النَّبِيُ وَالْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ. قالَ (٧): ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟! قالَ: مِنْ اللهُ عُلْقَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟! قالَ:

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مؤخّر عن حديث يحيى في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي: «مَعَ ابْنِها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فاسْتَفْتَت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقالَتْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «أَفَأَصِلُها».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «حلَّةَ سيراءَ»، مع عزو المثبت في المتن إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «... جَاءَك الوَفْدُ. فَقالَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٠٣) وأبو داود (١٦٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥/٥٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٧٣) وأبو داود (٥١٣٦) والترمذي (٢٧١٧)، انظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٠.

"إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوْهَا». فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ<sup>(۱)</sup> إِلَىٰ أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. أُنْ 0 [ر: ٨٨٦]

# (١٠) بابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِم

٥٩٨٢ - ٥٩٨٣ - صَرَّتْنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ، قالَ: سَمِعْتُ مُوسَى ابْنَ طَلْحَةً:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ.

﴿ حَدَّتُنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا بَهْزُ (١٠): حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ إِلَيْهَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. فقالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهُ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ أَن عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

# (١١) بأبُ إِثْمِ الْقَاطِع

٥٩٨٤ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، قالَ:

ُ إِنَّ (٤) جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسُّطِيمِ مَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». (٥) ٥

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِتَبِيعَهَا أو تَكْسُوَها. فأرسل عمرُ بها».

(٢) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني عبدُ الرَّحْمن بْنُ بِشْرٍ: حدَّثنا بَهْزُ بنُ أَسَدٍ».

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أَرِبَ». وبهامش اليونينية: قال عياض: إنَّ أبا ذر رواه: «أَرَبَ» بفتح الجميع، وهنا كما قد تراه عنه فيعلم. اه.

(٤) في رواية أبي ذر: «أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ».

الحُلَّة: ثوبان رداء وإزار. سِيَرَاء: قيل: الحرير الصافي، وقيل: نوع من البُرود يُخالطه حرير.

(ب) أخرجه مسلم (١٣) والنسائي (٢٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٩١.

أَرَبُّ: حاجةٌ.

(ج) أخرجه مسلم (٢٥٥٦) وأبو داود (١٦٩٦) والترمذي (١٩٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣١٩٠.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۹۸) وأبو داود (۱۰۷٦) والنسائي (۱۳۸۲، ۱۵۹۰، ۱۸۹۵، ۵۳۹۰، ۵۳۰۰، ۵۳۰۰)، انظر تحفة الأشراف: ۷۲۱٤.

# (١٢) باب مَنْ بُسِط لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ (١) الرَّحِم

٥٩٨٥ - صَرَّتَيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْهَ عِنَا اللَّهِ صِنَا للْهَ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ (٢) لَهُ فِي أَثَرِهِ (٣)، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (٥) (٥)

٥٩٨٦ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ:

أَخبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ فِي أَثَرَهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فِي أَثَرَهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَ

#### (١٣) باب: مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

٥٩٨٧ - صَّرْنِي (٤) بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، قالَ: سَمِعْتُ عَمِّى سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ:

[^^0] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ عَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّىٰ إِذَا/ فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَايِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَايِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَالَّتِ الرَّحِمُ: «فَاقْرَوُ وَا إِنْ وَالْمَعْمَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ يَا رَبِّ (٥)، قالَ: فَهو لَكِ». قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ : ﴿فَاقْرَوُ وَا إِنْ شِيئَمْ: ﴿فَهَلَعُمَا مُنَ مَنْ فَطَعَلُ ؟ قَالَتُهُمْ أَنْ ثُفِّسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ ﴾ [محمد: ٢٢]». ۞ [ر: ٤٨٣٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لِصِلَةِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): لم يضبط الهمزة والمثلثة في هذه والتي بعدها في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بلى وَرَبِّ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٧٠.

يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ: يُؤخَّر له في أجله.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٥٧) وأبو داود (١٦٩٣) والنسائي في الكبرى (١١٤٢٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٥٤) والنسائي في الكبرى (١١٤٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٨٢.

الْعَائِذ: المستجير والملتجئ. الْقَطِيعَة: الهجْران والصَّدُّ، ويُريد به تَرْكَ البرِّ والإحسان إلى الأهل والأقارب، وهي ضدُّ صلة الرحم.

٥٩٨٩ - صَّرَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قالَ: أخبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْن رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيُّ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمُ مُ (١)، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمُ قَالَ: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ (٣)، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ». (ب) ٥

### (١٤) بابّ: يَبُلُ الرَّحِمَ (١) بِبَلَالِهَا (٥)

• ٩٩٥ - صَرَّ ثُنَا (٢) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم:

أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: "إِنَّ آلَ أَبِي (٧) -قالَ عَمْرُو: فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ - لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِينَ». (٥٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الرَّحمُ شُجْنَةً»، بحذف «إنَّ» وبضمِّ الشين. وبهامش اليونينية: ذكر ابن سِيْده في «المحكم» أنَّ ضمَّ الشين لغة عن ابن الأعرابي، وقدَّم كسر الشِّين، وذكر القاضي عياض الكسرَ والضمَّ. قال: وحكى الفتح، وساوئ بين الضمِّ والكسر، وقدَّم الضمَّ في الذكر. اه. كتبت إلى قوله: «الكسرَ والضمَّ» بالحمرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «زوج النَّبي مِنَىٰ الشَّطِيْكُم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «شُجْنَةً» بضمِّ الشِّين.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «تُبَلُّ الرَّحِمُ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): ليست الباء الثانية في الترجمة ولفظ الحديث مضبوطة في اليونينية، وضبطها في الفرع بالفتح. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملى زيادة: «فُلانٍ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٢٣.

شِجْنَةٌ: قَرَابةٌ مُشْتَبِكة كاشْتِباك العُرُوق.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٥١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٤٤.

أَوْلِيَائِي: المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم، فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض.

زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ('): سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سُعِيْمِ: ﴿ وَكُكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا (') ﴾. يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا ('') (أ) وَلَّكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا (') أَبُّ . يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا (''') (أ) وَ النَّبِيَّ مِنَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي ((0 ) بَابُ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي

٥٩٩١ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِد:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو<sup>(٤)</sup> -قالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِمْ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ - عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا وَصَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فِي مَنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا وَطَعَتْ (٥) رَحِمُهُ وَصَلَهَا ». (٠) ٥

# (١٦) باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٩٩٢ ٥ - صَّرْثَنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ<sup>(١)</sup>؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ<sup>(١)</sup>؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ المَعْلَيْمِ مَا سَلَفَ مُن خَيْرٍ». ﴿۞ [ر:١٤٣٦]

<sup>(</sup>١) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «ببلاها» (ب، ص)، وضبط رواية أبي ذر في (ن، و): «ببكلالها» بفتح الباء، وضبط المتن في (ن) بكسر الباء. وفي رواية كريمة وأبي ذر حاشية: قال أبو عبد الله: [زاد في (ب، ص): ببلاها] كذا وقع، وببلالها أجودُ وأصحُّ، وببلاها [في (ن) وهمًا: وببلالها] لا أعرف له وجهًا. اه. وقوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يعني أصِلُها بصلتها» ليس في رواية [ق] ولا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية كريمة أيضًا: «بْنِ عَمْرِو».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «قُطِعَتْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «هل كان لي فيها أَجْرٌ ؟».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٨٦/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٦٩٧) والترمذي (١٩٠٨)، انظر تحفة الأشراف: ٨٩١٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٣٢. أتَحَنَّتُ: أتقرب بها إلى الله. سَلَفَ: تقدم ومضى.

وَيُقَالُ أيضًا: عَنْ أَبِي الْيَمَانِ: أَتَحَنَّتُ.

وقال مَعْمَرٌ (١) وَصَالِحٌ وَابْنُ / الْمُسَافِر : أَتَحَنَّثُ (١).

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: التَّحَنُّثُ: التَّبَرُّرُ.

وَتَابَعَهُمْ (٣) هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ. (أ) ٥

# (١٧) بابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّىٰ تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

٥٩٩٣ - صَرَّثنا(٤) حِبَّانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ سِهَا للْهِ يَهُ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصً أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِهَا لللهِ مِهَا لللهِ مِهَالله مِهُ اللَّهِ مَهَا اللَّهِ مِهَا لللهِ مِهَا اللَّهُ مِهَا اللَّهِ مِهَا اللَّهُ مَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِهَا لللهِ مِهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِهُ اللَّهُ مِهُ اللَّهُ مِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِهُ اللَّهُ مِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي (٥)، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي اللهِ مَنْ اللَّهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

[٦/٨]

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال معمر...» مقدم على قوله: «ويقال أيضًا...» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ب، ص) رقم (٣) للإشارة إلى أنَّها بالثاء المثلثة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تابَعَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم: «وآخْلُفِي» في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب، ص): لم يضبط «ذكر» في اليونينية وضبطها بفتح الذال والكاف في الفرع. اه. وفي رواية أبي ذر: «قالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَ دَهْرًا جَتَّىٰ ذَكَرَ» قال في الفتح: فيه اكتفاء، والتقدير: ذكر الراوي زمنًا طويلًا. اه. وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَتْ دَهْرًا حتَّىٰ دَكِنَ» قال في الفتح: قد جزم جماعةٌ بأنَّ رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ تصحيف. اه.

<sup>(</sup>V) قوله: «يعني من بقايها» ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>أ) حديث معمر عند المصنف (١٤٣٦) وحديث صالح عند مسلم (١٩٥) وللباقي انظر تغليق التعليق: ٥/١٨-٨٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٠٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٧٩.

فَزَبرَنِي: زجرني. أَبْلِي وَأَخْلِقِي: ٱلبسي إلى أن يصير خَلِقًا باليًا.

### (١٨) باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَالَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَخَذَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ لِمْ إِبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ (۱۰. (۱۳۰۳) مَا قَالَ ثَابِيِّ عَنْ أَنِسِ : حَدَّثنا مَهْدِيُّ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ:

عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ قالَ: كُنْتُ شَاهِدًا لِإِبْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، فَقالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قالَ: ٱنْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ مُنَا وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ مِنَا الدَّنْيَا». (٥٠٥ [ر:٣٧٥٣] النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ مُنَا وَسُمِعْتُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ مُنَا وَسُمِعْتُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُنَا وَيْحَانَتَايَ ٢٠٥ مِنَ اللَّهُ نِيَا». (٥٠٠ [ر:٣٧٥٣]

٥٩٩٥ - صَّرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمِ مَدَّثَتُهُ قالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا (٣) ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْعًا (٤)، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْعًا (٤)، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ». (٢٤١٨]

٥٩٩٦ - صَّرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهُ مَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَصَلَّىٰ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ (٥)، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا. ﴿۞ [ر: ٥١٦]

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال ثابت...» إلى آخره ليس في رواية أبي ذر عن المُستملي.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَيْحانَتِي»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «رَيْحانِي». (٣) في رواية أبي ذر: «ومَعَها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «من بُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ»، والذي في (ب، ص) أنَّ روايته: «من بُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَضَعَها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٧٧٠) والنسائي في الكبري (٨٣٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٧٣٠٠.

رَيْحَانَتَايَ: الريحانة: كلُّ بقلة طيبة الريح، شبههما بذلك لأنَّ الولد يُشم ويُقبل، وهو ما يُستراح إليه أيضًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٢٩) والترمذي (١٩١٣، ١٩١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٥٠.

مَنْ يَلِي: من الولاية، وهي القيام على حاجاتهن وأمرهن. سِتْرًا: وقاية.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٤٣) وأبو داود (٩١٨) والنسائي (٧١١، ١٢٠٥، ١٢٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢١٢٤.

٥٩٩٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حدَّثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ الْأَقْرَعُ بَنُ حَابِسٍ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ صِنَا اللَّهِ صِنَا اللَّهُ صِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنَا عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُ جَالِسًا (۱) ، فَقالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّهُ عِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّهُ عِنْهُمْ قُمَّ قَالَ: ((مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ)). (٥)

٥٩٩٨ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيُ قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى / النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيْ مِنَاسٌمِيْ مَ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ (١) الصِّبْيَانَ؟ فَمَا [٨/٧] نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ : «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ؟!». (٢٠) نُقَبِّلُهُمْ.

٥٩٩٥ - صَّرْثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّثني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى اللَّبِيِ عَلَى النَّبِيِّ صِلَاللَّهُ مِنَ هَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحُلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي (١)، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَٱلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ صِلَاللَّهُ عَنْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ صِلَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ. النَّبِيُ صِلَاللَّهُ عَنْهُ وَفَ (٥) هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ » قُلْنَا: لَا وَهِي تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ: «لَنَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا». (٥)٥

#### (١٩) بِابُّ (١): جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِيَّةَ (٧) جُزْءٍ

٠٠٠٠ - حَدَّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ (^): أَخبَرَنا شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّمِيامُ مَ يَقُولُ: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِيَّةَ (٧) جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت و[صع]: «جالِسٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَتُقَبِّلُونَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قُدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَالله عِيْمُ بِسَبْيِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا بِسِقْيٍ».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص) بضم التاء وفتحها.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «في مِيَّةِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بنُ نَافِعِ البَهْرَانِيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣١٨) وأبو داود (٢١٨٥) والترمذي (١٩١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣١٧) وابن ماجه (٣٦٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩١٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٥٧٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٨.

[٢٣٨/ب] عِنْدَهُ/ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّىٰ تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ». (أ) [ط: ٦٤٦٩]

# (٢٠) بإبُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَاكُلَ مَعَهُ(١)

7٠٠١ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهوَ خَلْقَكَ». ثُمَّ قَالَ: أَيُّ (٢)؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَاكُلَ (٣) مَعَكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَاكُلَ (٣) مَعَكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَةَ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ يَا لَمُ اللهِ إِلَها اللهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَانَ: (١٤٤٧). وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ

# (٢١) بابُ(٥) وَضْع الصَّبِيِّ فِي الْحَجْرِ

٦٠٠٢ - صَّرُ ثَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثِنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبِي: عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ. (٥٠٥ ] عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عِلَيْهِ مَ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ. (٥٠٥ ]

### (٢٢) بإبُ وَضْع الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

٦٠٠٣ - صَّرْتُنا اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حدَّثنا عَارِمٌ: حدَّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ:

<sup>(</sup>١) هكذا الباب والترجمة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، وفي روايته عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَابٌ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: (قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ ؟).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنْ يَطْعَمَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية)».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٥٢) والترمذي (٣٥٤١) وابن ماجه (٢٩٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٦) وأبو داود (٢٣١٠) والترمذي (٣١٨٣، ٣١٨٢) والنسائي (٤٠١٣ - ٤٠١٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٠. ونيًا: مِثلًا. حَلِيلَة جارك: امرأته.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٦) والنسائي (٣٠٣) وابن ماجه (٥٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٢١.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَبُّ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْرَحَمُهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا». الْحَسَنَ عَلَىٰ فَخِذِهِ الأُخْرَىٰ(۱)، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا».

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ أَ حَدَّثنا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ التَّيْمِيُّ: فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ: حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَنْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ: حَدَّثُتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ (١). (٥) [ر: ٣٧٣٥]

 $[\Lambda/\Lambda]$ 

### (٢٣) بابّ: حُسْنُ (٣) الْعَهْدِ مِنَ/ الإيمَانِ

٢٠٠٤ - صَّرْثُنَا(٤) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ طِيُّ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ -وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّ جَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ - لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، وَإِنْ كَانَ (٥٠) لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُ لَّتِهَا مِنْهَا. (٢٥) [ر: ٣٨١٦]

### (٢٤) بابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

٦٠٠٥ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّا للْسُعِيمِ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَقالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّا للْسُعِيمِ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَقالَ بِإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ (٦) وَالْوُسْطَى. (٥) ٥ [ر: ٥٣٠٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الآخَر».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ع) زيادة: «قيل لأبي عبد الله: مَن يقولُ: عن علي؟ قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد عنه». هو أصلٌ في نسخة البرزالي. اه.

<sup>(</sup>٣) في (ب،ع): «بابُ حسن».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «رسولُ اللهِ صِنَاسْمِيهِ عم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «السَّبَّاحَةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٨٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣٥) والترمذي (٢٠١٧، ٣٨٧٥، ٣٨٧٦) وابن ماجه (١٩٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨١٥. هلكت: ماتت. قَصَب: لؤلؤ مُجوَّف. فِي خُلَّتِهَا: في أهْل ودِّها وصَدَاقَتِها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٥٠٠) والترمذي (١٩١٨)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧١٠. يَعُولُ: يقوم بحاجاته من كسوة وطعام وبقية الحاجات.

### (٢٥) باب السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ

٦٠٠٦ - صَّرْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيِّ مِنَ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللَّهِ»، أَوْ: «كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ». ٥

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ لِيع:

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمِ مِثْلَهُ. (أ) [ر: ٥٣٥٣]

### (٢٦) باب السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِين

٦٠٠٧ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا مَالِكُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(١) مِنَاسُّطِيهُم: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». وَأَحْسِبُهُ قَالَ -يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ -: «كَالْقَايِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّايِمِ لَا يُفْطِرُ». (ب) [ر:٣٥٣ه]

# (٢٧) باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَايِم

٦٠٠٨ - صَّرْنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ سِنَ اللَّهِ مِنَ شَبَبَةً مُتَقَارِبُونَ، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَظَنَّ أَنَّا ٱشْتَقْنَا أَهْلَنَا(؟)، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا(؟)، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا(٤) رَحِيمًا، فَقالَ: «ٱرْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي

(١) في رواية أبى ذر: «النَّبيُّ».

(٢) في رواية أبي ذر: «إلَىٰ أَهْلِنَا». وضبط روايته في (و): «إلَىٰ أَهْلِينَا»، وهو موافق لما في الإرشاد.

(٣) في رواية أبي ذر: (في أَهْلِينَا).

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَقِيقًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۹۸۶) والترمذي (۱۹۲۹) والنسائي (۲۵۷۷) وابن ماجه (۲۱٤۰)، انظر تحفة الأشراف: ۱۲۸۱۸، ۱۲۹۱٤. السَّاعِي على الأرملة: القائم على تأمين حاجاتها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٨٦) والترمذي (١٩٦٩) والنسائي (٢٥٧٧) وابن ماجه (٢١٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٤. يَفْتُرُ: يضعف.

أُصَلِّي، وَإِذَا(١) حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ(١) أَكْبَرُكُمْ». (أ) O(1,1)

٦٠٠٩ - صَّرْن إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لللهِ عَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، ٱشْتَدَّ(٣) عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِيْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَاكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِيْرَ فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِيْرَ فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ / وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَايِمِ [٨/٥] أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ / وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَايِمِ [٨/٥] أَجُرًا؟! فَقالَ: "فِي كُلِّ أَنَا فِي الْبَهَايِمِ (سَاكَ الرَّانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْتَلِقُ الْمَالِةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الْ

٠١٠٠ - صَّرَّ ثَنْ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَنَاللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَاللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَاللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَاللَّهُمَّ ٱرْحَمْنَ اللَّهِ. (ح)٥ (لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا». يُريدُ رَحْمَةَ اللَّهِ. (ح)٥

٢٠١١ - صَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ عُضْواً، تَذَاعَىٰ لَهُ سَايِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىٰ». (٥) وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ عُضْواً، تَذَاعَىٰ لَهُ سَايِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىٰ». (٥) وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَامُنُ أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَإِذَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ولْيَؤُمَّكُمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «واشْتَدَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فقال: نَعَمْ في كُلِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٤) والترمذي (٢٠٥) والنسائي (٦٣٤، ٩٣٥، ٦٦٩، ٢٨١، ٧٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ١١١٨٢. شَبَبَة: جمع شاب، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين. مُتَقَارِبُونَ: المراد تقاربهم في السن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٤٤) وأبو داود (٢٥٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٤.

النُّرَى: التراب الندي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (۳۸۰، ۸۸۲) والترمذي (۱٤۷) والنسائي (٥٦، ٣٣٠، ١٢١٦، ١٢١٧) وابن ماجه (٥٢٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٦٦.

حَجَّرْتَ: ضيَّقتَ.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٥٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ١١٦٢٧.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١)، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى (١) عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً $(^{7})$ ». $^{(1)}$ O [ر: ٢٣٢٠]

٦٠١٣ - صَرَّتْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني زَيْدُ بْنُ وَهْبِ، قالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م (٢٨) بابُ(٥) الْوَصَاةِ(٦) بِالْجَارِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشَرِكُوا بِهِ -

شَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾(٧) إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦]

٦٠١٤ - صَّرَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: أخبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ رَالِينَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِمَا قَالَ: «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ (^) حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورً ثُهُ". (ج) ۞

3٠١٥ - صَّرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ اللهُ (د)

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَاكُلُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إلَّا كان لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». (٤) بهامش (ن، و): آخر الجزء الموفي ثلاثين. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة زيادة: «كتاب» قبل التبويب، وبهامش (ص): في الفرع بعد قوله: «كتاب» بالحمرة: «البر والصلة». اه.

<sup>(</sup>٦) في (و): «الوصاءة»، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر زيادة: «الآيةَ» بدل تمام الترجمة.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «مَا زَالَ جِبْريلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٥٣) والترمذي (١٣٨٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣١٩) والترمذي (١٩٢١)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢١١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٢٤) وأبو داود (٥١٥١) والترمذي (١٩٤٢) وابن ماجه (٣٦٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٩٤٧. مُخْتَالًا: متكبرًا مُعْجبًا بنفسه.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٦٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤٢١.

#### (٢٩) باب إِثْم مَنْ لَا يَامَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ (١)

﴿ يُوبِقَهُنَّ ﴾ [الشورى: ٣٤]: يُهْلِكُهُنَّ. ﴿ مَوْبِقًا ﴾ [الكهف: ٥١]: مَهْلِكًا. ٥

٦٠١٦ - صَّرُ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي شُرَيْح: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَىٰ السَّمِيمُ مَ قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ،

قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ أَسُّونَ ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَامَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ». (أ) ٥

تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى.

وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِيْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (ب) ۞

#### (٣٠) باب: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

٦٠١٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ: حدَّ ثنا سَعِيدٌ -هُوَ الْمَقْبُرِيُّ (٣) - عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِيهِ أَنْ يَكُولُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ [١٠/٨] لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاوٍ». ۞ [ر:٢٥٦٦]

### (٣١) بابِّ: مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ

٦٠١٨ - صَرَّ ثَنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٤): حدَّ ثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ:
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْ يُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ / [٢٣٩]
 خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » (٥) [ر: ٥١٨٥]

<sup>(</sup>١) قال مصححو السلطانية: مقتضى القواعد الصرفية أنَّ «البائقة» بالهمز، وكذا جمعها. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «يا رسولَ اللهِ ومَنْ ؟».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٢٠٦٠. بَوَايِقَهُ: شروره وآثامه.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٩٠/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٣٠) والترمذي (٢١٣٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣١٥.

فِرْسِن : عَظْمٌ قَليل اللَّحْم، وهو خُفُ البَعير كالحَافر للدَّابة، وقد يُسْتَعار للشَّاة فيُقال: فِرْسِن شاة، والذي للشَّاة هو الظُّلْف.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٤٧، ١٤٦٨) وأبو داود (٤٥١٥) والترمذي (٢٤٨٦) وابن ماجه (٣٩٧١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٣.

٦٠١٩ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثِنا اللَّيْثُ(١): حَدَّثِني سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ:

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، قالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مِ أَفُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ أَفُنَايَ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ خَارَةُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَتُ أَيَّامٍ، فَمَا ضَيْفَهُ جَايِزَتَهُ ». قالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَتُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ». (٢٠٥٠) كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ». (٢٠٥٠)

# (٣٢) باب حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

٦٠٢٠ - حَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ، قالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ: عَنْ عَايْشَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قالَ: "إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». (ح) [ر: ٢٥٩٦]

(١) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(أ) وقع في نسخة ابن مالك: «سَمِعَتْ أُذُنَايَ وأبصرتْ عينايَ النَّبيَّ مِنَّاشْطِيمٌ»، وعليه قال راشِ في الشواهد [ص١٧٨]: في هذا الحديثِ تَنازُعُ الفعلينِ مفعولًا واحدًا، وإيثارُ الثاني بالعملِ -أعني: أبصَرَتْ - لأنَّه لوْ كانَ العملُ لـ(سَمِعَتْ) لكانَ التقديرُ: سمعتْ أذنايَ النَّبيَّ مِنَاشْطِيمٌ، وكانَ يلزمُ على مراعاةِ الفصاحةِ أن يُقالَ: (وأبصرتْهُ)، فإذا أُخِّرَ المنصوبُ وهو مُقدَّمٌ في النِّيةِ، بَقِيتِ الهاءُ متصلةً بـ(أبصرتْ)، ولم يجزُ حذفُها؛ لأنَّ حذفَها يُوهِمُ غيرَ المقصودِ، فإنْ سُمِعَ الحذفُ، معَ العلمِ بأنَّ العملَ للأولِ، حُكِمَ بِقُبْحِهِ، وعُدَّ منَ الضَّروراتِ.

ومِنْ تنازع الفعلينِ وجعلِ العملِ للثَّاني قولُه تعالى: ﴿ الوُّنِيِّ أُفْرِغٌ عَكَيْـهِ قِطْـرًا ﴾ [الكهف:٩٦].

وفي الحديثِ المذكورِ شاهدٌ على أنَّه قدْ يتنازعُ منصوبًا واحدًا فِعْلَا فاعلينِ متباينينِ، فَيُستفادُ مِنْ: «سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبِسَرَتْ عينايَ النَّبَيَّ مِنَاسْطِيمُ» جوازُ: أَطْعَمَ زيدٌ وسَقَى محمدٌ جعفرًا، وأكثرُ النحويينَ لا يعرفونَ هذا النوعَ مِنَ التَّنازعِ. ونظيرهُ قولُ الشَّاعرِ: أَصْبَتْ سُعَادُ وأَضْنَتْ زينبٌ عُمَرًا ولم يَنَلْ منهما عينًا ولا أَثَـرَا

وفي الحديثِ المذكورِ أيضًا اكتفاءُ (سَمِعَ) بالمفعولِ الأوَّلِ مُقَدَّرًا، مع أنَّه اسْمُ ما لا يُدْرَكُ بالسمع، والأصلُ خلافُ ذلكَ. وَحَسَّنَ الحذفَ دِلالةُ (حين تكلَّم) على المحذوفِ، كما حَسَّنه في قولِهِ تعالى: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ دلالةُ: ﴿إِذْ تَدْعُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٢] على المحذوفِ، فلنا أَنْ نجعلَ التقديرَ: هل يسمعونَ دُعاءَكم؟ فَحُذِفَ المضافُ، وهو مِنْ مدركاتِ السَّمعِ، وأُقيمَ المضافُ إليه مُقامَه، ولنا أن نجعلَ التقديرَ: هلْ يسمعونكم داعينَ، واستُغني عن (داعين) لقيامٍ ﴿إِذْ تَدْعُونَ ﴾ مقامَهُ.

وكذا الحديثُ لنا أن نُقدِّر: سَمِعَتْ أُذُناي كلامَ النَّبيِّ مِنَ الشَّعِيم. ولنا أن نُقدِّر: سمعتْ أُذناي النّبيَّ مِنَ الشّعيم متكلمًا.

(ب) أخرجه مسلم (٤٨) وأبو داود (٣٧٤٨) والترمذي (١٩٦٧، ١٩٦٧) وابن ماجه (٣٦٧، ٣٦٧٥)، انظر تحفة الأشراف:

(ج) أخرجه أبو داود (٥١٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦١٦٣.

#### (٣٣) إِبِّ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

٦٠٢١ - صَّرَ ثُمَّا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّ ثَنَا أَبُو عَسَّانَ، قالَ: حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِيُّ مَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ عَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». (أ) ٥ - حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ (١٠)، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيمُ : «عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». قالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَ: «فَيَعْمَلُ (١٠) بِيدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ - أَوْ: لَمْ يَفْعَلْ ؟ - قالَ: «فَيُعْمَلُ (٣) بِيدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ - أَوْ: لَمْ يَفْعَلْ ؟ قالَ: «فَيَامُرُ (٣) بِالْخَيْرِ» أَوْ قالَ: «فِينُهُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ». قالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قالَ: «فَيَامُرُ (٣) بِالْخَيْرِ» أَوْ قالَ: «بِالْمَعْرُوفِ». قالَ: «فَيَامُرُ (٣) بِالْخَيْرِ» أَوْ قالَ: «بِالْمَعْرُوفِ». قالَ: «فَيَامُرُ (٣) بِالْخَيْرِ» أَوْ قالَ: «بِالْمَعْرُوفِ». قالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قالَ: «فَيَامُرُ (٣) بِالْخَيْرِ» أَوْ قالَ: «بِالْمَعْرُوفِ». قالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قالَ: «فَيَامُ وَيَتَصَدَّقَةٌ». (ب٥٥ [ر: ١٤٤٥]

(٣٤) باب طيب الْكَلَام

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّطِيمِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ». ٥ (٢٩٨٩) عَنْ خَيْثَمَةَ: - حَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُّو، عَنْ خَيْثَمَةَ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مِ النَّارَ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَلَا أَشُكُ، ثُمَّ قَالَ: «ٱتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ(٥)، قَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشُكُ، ثُمَّ قَالَ: «ٱتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقً تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». ﴿۞ [ر: ١٤١٣]

<sup>(</sup>١) قوله: «الأشعرى» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: مرفوع في المواضع الثلاثة، قاله ابنُ مالك. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَلْيَامُرْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (فَلْيُمْسِكْ).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ» ليس في (ص،ع)، وهو ملحق في (ص) بخط مغاير متأخِّر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (١٩٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٨١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٠٨) والنسائي (٢٥٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٨٧.

الْمَلْهُوف: المكروب، أو: المظلوم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥، ٢٩٥٣) والنسائي (٢٥٥١، ٢٥٥٣) وابن ماجه (١٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٨٥٣.

أَشَاحَ بوجهه: صرف الوجه عنه.

### (٣٥) باب/الرِّفْقِ فِي الأَمْرِكُلِّهِ

 $[11/\lambda]$ 

٦٠٢٤ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر:

أَنَّ عَايِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيهِ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيهِ ﴿ اللَّهِ مِنَاسَمِيهِ ﴿ اللَّهِ مِنَاسَمِيهِ ﴿ اللَّهِ مِنَاسَمِيهِ ﴿ اللَّهُ عَايِشَةً وَاللَّعْنَةُ . قَالَتْ : وَعَلَيْكُمُ ﴿ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ . قَالَتْ : فَقَالَ وَهُو مُتُهَا فَقُلْتُ : وَعَلَيْكُمُ ﴿ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِمِيهِ ﴿ وَهُ لَكُ اللَّهُ مُ كُلِّهِ ﴾ فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِمِيهِ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا قَالُوا ؟ ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِمِيهِ ﴿ : ﴿ قَدْ قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ ﴿ وَ ﴾ . (أَ ﴾ [ر: ١٩٣٥] وَلَمْ ﴿ اللَّهُ مِنَاسِمِيهِ ﴿ اللَّهُ مِنَاسِمِيهِ ﴿ : ﴿ قَدْ قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ ﴿ وَ ﴾ . (أَ ﴾ [ر: ١٩٣٥]

٦٠٢٥ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ (٦):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٧): أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ مَاءٍ فَصَبَّ (٨) عَلَيْهِ. (ب٥ [د: ٢١٩]

#### (٣٦) بابُ تَعَاوُنِ الْمُوْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

٦٠٢٦ - ٦٠٢٧ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (٩) بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قالَ: أخبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «زوج النَّبيِّ مِنَاسْمِيهُ مِنَاسْمِيهُ ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وقلت: عليكم»، وضبط روايته في (ب، ص): «فقلتُ: عليكم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أُولَمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عليكم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا ثابِتٌ»، وضبط روايته في (ب، ص): «قال: حدَّثنا ثابِتٌ».

<sup>(</sup>V) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في (ب، ص): «فَصُبَّ» بضمِّ الصَّاد.

<sup>(</sup>٩) قوله: «أبي بُردة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٦٥) والترمذي (٢٧٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٢١٣ - ١٠٢١٤٦، ١١٥٧٢) وابن ماجه (٣٦٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٩٢.

السَّامُ: الموتُ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٤) والنسائي (٥٣، ٥٥، ٥٥، ٣٢٩) وابن ماجه (٥٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ٢٩٠. لا تُزْر مُوهُ: لا تقطعوا بوله.

عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ عِلَاللهُ قَالَ: «الْمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ اللهُ فَي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَالِسًا، إِذْ (') جَاءَ رَجُلُّ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ بَعْضًا». ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ  $\sqrt{2}$ كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مَا لَا اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّهِ مَا حَاجَةٍ (')، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «ٱشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا، وَلْيَقْضِ (") اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّهِ مَا شَاءَ». (أَنْ 0 [ر: ١٤٣٢،٤٨١]

(٣٧) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ. نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ. نَصِيبُ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ (٤) [النساء: ٨٥] ﴿ كِفْلُ ﴾: نَصِيبٌ.

قالَ أَبُو مُوسَىٰ (٥): ﴿ كِفَلَيْنِ ﴾ [الحديد: ٢٨]: أَجْرَيْنِ، بِالْحَبَشِيَّةِ. (٢٠)

٦٠٢٨ - صَرَّ ثَنا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ إِذَا أَتَاهُ السَّايِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ (٧) قالَ: «اَشْفَعُوا فَلْتُوْ جَرُوا (٨)، وَلْيَقْضِ (٩) اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ». (٥) [ر: ١٤٣٢]

(١) بهامش اليونينية دون رقم: «إذا». وكتب فوقها في (ن): «كذا».

(٢) في رواية أبي ذر: «أو طالِبٌ حاجةً».

(٣) بهامش (ب، ص): اللام ليست مضبوطة في اليونينية، وفي الفرع ساكنة، ولام: «فلتوجروا» هنا في اليونينية ساكنة، وفي الآتية مكسورة. اه.

(٤) قوله: «﴿وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَلِنَتَةً ﴾» إلىٰ آخر الآية ليس في رواية أبي ذر.

(٥) قول أبي موسى مُقدَّم على قوله: «﴿ كِفُلُّ ﴾: نَصيبٌ » في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو صاحبُ حاجةٍ».

(٨) في (ب، ص): (فَلِتُوْجَرُوا) بكسر اللام نقلًا عن اليونينية.

(٩) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «ويَقْضِي».

﴿مُقِينًا ﴾: شاهدًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٨٥، ٢٦٢٧) وأبو داود (٥١٣١) والترمذي (١٩٢٨، ١٩٢٨) والنسائي (٢٥٥٦، ٢٥٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٠، ٩٠٤٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٩٢/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٢٧) وأبو داود (٥١٣١) والترمذي (٢٦٧٢) والنسائي (٢٥٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٦.

# (٣٨) بابّ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صِنَالله عِنْ مَا خِشًا ولا مُتَفَحِّشًا

٦٠٢٩ - صَّرَ ثُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا وَايِلٍ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا، قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو.

حَدَّثَنَا(١) قُتَيْبَةُ: حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قالَ:

دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَحِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسٌمِيهِم، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌمِيهِم: «إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ (١) أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا». (٥) [ر: ٥٥٥٩]

٦٠٣٠ - صَّرَثُنُا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

اَ عَنْ عَايِشَةَ ﴿ اَنَّ يَهُودَ / أَتَوُا النَّبِيّ (٤) مِنَا شَهِ مِنَا السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. قالَ: «مَهْلًا يَا عَايِشَةُ؛ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا قَالُوا؟ قالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ وَالْعُنْفُ (٥) وَالْفُحْشَ ». قالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَ ». (٢٥٥٥ [ر: ١٩٣٥]

٦٠٣١ - صَّرْتُنَا أَصْبَغُ، قالَ: أَخبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخبَرَنا أَبُو يَحْيَىٰ -هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٢) - عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ شِي قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صِنَا للسَّمِيمُ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا (٧) وَلَا لَعَّانًا،

(١) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنَّ مِنْ خَيْركُمْ».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٤) في رواية أبي ذر: «رَسولَ اللهِ».

(٥) بهامش اليونينية: يُقال: «العِّنف» بضمِّ العين وفتحها وكسرها، والضمُّ أكثر، قاله عياض. اه.

(٦) في رواية أبي ذر: «أبو يحيى بن سليمان، هو فليح».

(٧) في رواية أبي ذر: «ولا فَاحِشًا».

(أ) أخرجه مسلم (٢٣٢١) والترمذي (١٩٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ٨٩٣٣.

مُتَفَحِّشًا: ناطقًا بالفحش، وهو الزيادة على الحدِّفي الكلام السَّيِّعِ.

(ب) أخرجه مسلم (٢١٦٥) والترمذي (٢٧٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٢١٣ - ١٠٢١٦) وابن ماجه (٣٦٨٩، ٣٦٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٣٣. كَانَ يَقُولُ لأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِعْبَةِ(١): «مَا لَهُ؟! تَربَ جَبِينُهُ». أَنْ [ط: ٦٠٤٦]

٦٠٣٢ - حَدَّثنا مَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: حَدَّثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيمُ مَ فَلَمَّا رَآهُ قالَ: «بِيُّسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ» وَكُبِيْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ». فَلَمَّا انْطَلَقَ وَجُهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ وَبُهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجُهِهِ الرَّجُلُ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجُهِهِ الرَّجُلُ قَلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجُهِهِ الرَّجُلُ قَلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَقْتَ فِي وَجُهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ : «يَا عَايِشَةُ ، مَتَى عَهِدْتِّنِي فَحَّاشًا(٬٬٬٬ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهُ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ». (٢٥) [ط: ١٣١، ٢٠٥٤]

# (٣٩) بابُ حُسْن الْخُلُقِ (٣) وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْل

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّا للْعَيْمِ مَّا جُودَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. (١٩٠٢) وَقَالَ (٤) أَبُو ذَرِّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صِلَ اللهَ عِيْمِ ، قَالَ لأَخِيهِ: ٱرْكَبْ إِلَىٰ هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ. ٥ (٣٨٦١)

٦٠٣٣ - صَّرَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَى الله المُعِيمُ مَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صِنَى السَّعَيمُ مَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُو عَلَىٰ فَرَسِ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيِ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُو يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا، لَنْ تُرَاعُوا أَنْ اللَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُو يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا، لَنْ تُرَاعُوا أَنْ اللَّهُ عَرْي

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: « الْمَعْتَبَةِ» بفتح الميم والتاء، وقد تكسر التاء، قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَاحِشًا».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الخُلْق»، وفي (ص): «الخُلْق»، وبهامشهما: كذا ضبطه في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وكَانَ»، قال في الفتح: وهي أولئ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٦.

تَربَ جَبِينُهُ: كلمة جرت على لسان العرب لا يريدون حقيقتها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٩١) وأبو داود (٤٧٩١، ٤٧٩١) والترمذي (١٩٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٥٤. تَطَلَقَ: انبسط وظهر عليه البشر.

مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقالَ: «لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا»، أَوْ: «إِنَّهُ لَبَحْرٌ». (أ) [ر: ٢٦٢٧] مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقالَ: (خَبَرَنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قالَ:

سَمِعْتُ جَابِرًا رَبُلَ مَا مُنْ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صِنَى اللَّه يَدُمُ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقالَ: لا. (ب٥)

[٢٣٩/ب] حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ /: حَدَّ ثَنَا أَبِي: حَدَّ ثَنَا الأَعْمَشُ، قالَ: حَدَّ ثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و يُحَدِّثُنَا إِذْ قالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و يُحَدِّثُنَا إِذْ قالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِبْدِ اللَّهِ فَاحِشًا وَلَا

[١٣/٨] مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ/كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ (١) أَخْلَاقًا». ﴿حِ٥٠ [ر: ٥٥٥]

٦٠٣٦ - صَرَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّثني أَبُو حَازِمِ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِم بِبُرْدَةٍ، فَقَالَ سَهْلِّ لِلْقَوْمِ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: هِي شَمْلَةٌ (٢). فَقَالَ سَهْلِّ: هِي شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُوكَ هَذِهِ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلِّ مِنَ السَّمِيمِم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلِّ مِنَ السَّمِيمِم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلِّ مِنَ السَّمِيمِم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم السَّمِيمِم اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ، فَٱكْسُنِيهَا. فَقَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم الْخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ لَا يُسَالًا النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم الْخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ لَا يُسَالًا النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم الْخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ لَا يُسَالًا النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم أَخَذَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْعًا فَيَمْنَعَهُ (٣)، فقالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمِم، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْعًا فَيَمْنَعَهُ (٣)، فقالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمِم، لَيَعْمَا حَينَ لَبِسَهَا النَّبِيُ مِنَاسِّهِمِيمِم،

٦٠٣٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي (٤) حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَحْسَنُكُمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «هي الشَّمْلَةُ».

<sup>(</sup>٣) في (و، ق): «فَيَمْنَعُهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥ - ١٦٨٧) والنسائي في الكبرى (٢٨٢٩) وابن ماجه (٢٧٧٢)، انظر تحفة الأشراف: ٢٨٩.

تُرَاعُوا: لا فَزَع ولا خَوف عليكم، وهي كلمة تُقال عند تسكين الرَّوع تأنيسًا وإظهارًا للرفق بالمخاطب. بَحْرًا: واسع الجري.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣١١) والترمذي في الشمائل (٣٥٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٢١) والترمذي (١٩٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ٨٩٣٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي (٥٣٢١) وفي الكبرى (٩٦٥٩) وابن ماجه (٣٥٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٦٥. الْبُرْدَةُ: نوع من الثياب. شَمْلَةٌ: ثوب يُتَغَطَّى به ويُتَلَقَّف فيه.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالُهُ عَلَى (١) وَيُلْقَى (١) الشَّحُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قالُوا (٣): وَمَا الْهَرْجُ؟ قالَ: «الْقَتْلُ الْقَتْلُ». (٥) [ر: ٥٨]

٦٠٣٨ - صَّرَ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: سَمِعَ سَلَّامَ بْنَ مِسْكِينِ، قالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ:

حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ مِنَاللهُ عُمْ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ (٤)، وَلَا لِمَ صَنَعْتَ ؟ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ. (ب) ٥ [ر: ٢٧٦٨]

#### (٤٠) باب: كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ؟

٦٠٣٩ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قالَ: سَأَلْتُ عَايِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ يَمْ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قالَتْ: كَانَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. ٥٥ [ر: ٦٧٦]

#### (٤١) بابُ الْمِقَةِ مِنَ اللَّهِ (٥)

٠٦٠٤ - صَرَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَرِيمُ قَالَ: "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا (٢) نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحَبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحَبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحَبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ (٨) الأَرْضِ». (٥٠٥ [ر: ٣٢٠٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «العِلْمُ».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): القاف ليست منقوطة في اليونينية، واللام ليست مضبوطة. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أُفَّ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية بالحمرة: حاشية: المِقَةُ: المَحَبَّةُ. اه. وفي (ب، ص): «بابُ الْمِقَةِ مِن الله تَعَالَى».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «العَبْدَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَأَحْبِبْهُ».

<sup>(</sup>A) لفظة: «أهل» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٧) وأبو داود (٤٠٥٠) وابن ماجه (٤٠٤٧) ، ٢٠٨٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٨٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٩، ٢٣١٠) وأبو داود (٤٧٧٣، ٤٧٧٤) والترمذي (٢٠١٥)، انظر تحفة الأشراف: ٤٣٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٤٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٩٢٩.

مِهْنَة أَهْلِه: عملهم وخدمتهم وما يصلحهم.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٦٣٧) والترمذي (٣١٦١) والنسائي في الكبرى (٧٧٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٦٤٠.

#### (٤٢) بابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

٦٠٤١ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مَا: ﴿ لَا يَجِدُ أَحَدُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يُحِبَّ اللهُ وَلَا يَجِدُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ ، وَحَتَّىٰ أَنْ يُقْذَفُ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا » . (١٢/١]

(٤٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرَّ قَوْمُ مِن قَوْمٍ (١) عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الحجرات:١١]

٢٠٤٢ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ، وَقَالَ: «بِمَ(١) يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ(٣)، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا». (٢٠) [ر: ٣٣٧٧]

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ: «جَلْدَ الْعَبْدِ». ﴿ وَاللَّهُ الْعَبْدِ

٦٠٤٣ - حَرَّنَيُّ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخبَرَنا عَاصِمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ فَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ لَم بِمِنَّى: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَلَ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهْرٌ حَرَامٌ». قَالَ: «شَهْرٌ حَرَامٌ». قَالَ: «شَهْرٌ حَرَامٌ». قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهُ حَرَامٌ مَنَا عُلُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا». وَلَ مُؤَلِّكُمْ هَذَا». وَلَ مَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا». وَلَ مُؤَلِّكُمْ هَذَا». وَلَ اللَّهُ عَرَامٌ وَلَا اللَّهُ عَرَامٌ هَذَا». وَلَا اللَّهُ عَرَامٌ هَذَا». وَلَا اللَّهُ عَرَامٌ هَذَا». وَلَا عَرَاضَكُمْ هَذَا». وَلَا عَرَامُ هَذَا». وَلَا عَرَامُ هَذَا». وَلَا عَرَامُ هَذَا». وَلَا عَرَامُ مُ مَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَلَا عَلَى مُعْرَامُ وَلَا عُرَامٌ مِنْ عَلَى عَرُومُ وَلَيْ يَوْمِكُمْ هَذَا». وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ مَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَذَا» وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَامٌ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَه

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر زيادة لفظة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكشميهني: «لِمَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «أو العَبْدِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٣) والترمذي (٢٦٢٤) والنسائي (٤٩٨٧ - ٤٩٨٩) وابن ماجه (٤٣٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٥٥) والترمذي (٣٣٤٣) والنسائي في الكبرى (٩١٦٦) وابن ماجه (١٩٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٥. الأَنْفُس: الريح الخارجة من الدُّبر بصوت.

<sup>(</sup>ج) حديث الثوري ووهيب عند البخاري (٢٠٤٥، ٥٢٤٤)، وانظر لحديث أبي معاوية فتح الباري:١٠٠/١٥٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن ماجه (٣٠٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤١٨.

# (٤٤) بابُ مَا يُنْهَىٰ مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

3 ٠٠٤٤ - صَّرَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثِنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قالَ: سَمِعْتُ (١) أَبَا وَايِلٍ يُحَدِّثُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ سِهَا شَعْبَهُ ، ﴿ (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ﴾ (أ٥ [ر: ٤٨] تَابَعَهُ غُنْدَرُ (١) ، عَنْ شُعْبَةً . (٤٠)

٦٠٤٥ - حَدَّثنا أَبُو مَعْمَر: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ ٣٠ حَدَّثَهُ:

عَنْ أَبِي ذَرِّ إِلَيْ الْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ عَنْ أَبِي فَلَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْر إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». ﴿۞۞ [ر:٣٥٠٨]

٦٠٤٦ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ؟! تَربَ (٤) جَبِينُهُ ﴾. (٥) [ر: ٦٠٣١]

٦٠٤٧ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ قالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ فَهوَ كَمَا قالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَنَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُوْمِنًا فَهوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُوْمِنًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُوْمِنًا فَهوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُوْمِنًا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «سألتُ»، وهي المثبتة في متن (ب، ص)، وبهامشهما رواية «سمعتُ» معزوةٌ إلىٰ حاشية الأصل.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تابعه مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «الدُّؤَلِيَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَرِبَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٤) والترمذي (١٩٨٣، ١٩٨٣ - ٢٦٣٥ والنسائي (٤١٠٩ - ٤١١١) وابن ماجه (٦٩، ٣٩٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٩٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٩٤/٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١١٩٢٩.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٦. المَعتبة: العتاب.

بِكُفْرِ فَهوَ كَقَتْلِهِ ». (أ) ٥ [ر: ١٣٦٣]

٦٠٤٨ - حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ، قالَ: حدَّ ثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ:
قالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ / مِنَ اللَّيْدِيِّ / مِنَ اللَّيْدِيِّ / مِنَ اللَّيْدِيِّ / مِنَ اللَّيْدِيِّ مَنَ اللَّيْدِيِّ مَنَا اللَّيْدِيِّ مِنَا اللَّيْدِيِّ مِنَا اللَّيْدِيِّ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مَا ، فَالْ اللَّهُ مَا ، فَالْشَيْدِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَاسٌ (١٠)؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا؟ ٱذْهَبْ. (٠) النَّيِيِّ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَاسٌ (١٠)؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا؟ ٱذْهَبْ. (٠) النَّيِيِّ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَاسٌ (١٠)؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا؟ ٱذْهَبْ. (٠) مَنْ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَاسٌ (١٠)؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا؟ آذْهَبْ. (٠) مَنْ الشَيْطَانِ. فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَاسٌ (١٠)؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا؟ آذْهَبْ. (٠) مَنْ الشَيْطَانِ. فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَاسٌ (١٠)؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا؟ آذْهَبْ. (٠) مِنْ الشَيْطَانِ. فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَاسٌ (١٠)؟ أَمْجُنُونٌ أَنَا؟ آذْهَبْ. (٠) مَنْ الشَيْطَانِ وَقَالَ: أَتُرَى فِي بَاسٌ (١٠)؟ أَمْجُنُونٌ أَنَا؟ آذَا اللَّهُ مِنَ الشَّيْطِةِ مِنْ الشَيْطِيْرِ مِنَ الشَّيْطِيْرِ مِنْ اللْسُلِيْرِ مِنْ اللْسُلِيْرُ مِنْ اللْسُلْسُونِ مِنْ اللْسُلْدِيْرُ مُنْ اللْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْلُ مُتُولُ مُنْ اللْسُلْسُ مُنْ مِنْ الْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْسُونُ اللْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْسُ مُنْ مِنْ اللْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْسُلُولُ مِنْ اللْسُلْسُ مِنْ اللْسُلْسُونُ مِنْ اللْسُلْسُ مُنْ اللْسُلْسُ مُنْ الْسُلْسُلُولُ مِنْ اللْسُلْسُلْسُلُولُ مِنْ اللْسُلْسُلْسُ مُنْ مِنْ اللْسُلْسُلُولُ مِنْ الْسُلْسُلُولُ مِنْ الْسُلْسُلُولُ مِنْ

٦٠٤٩ - صَّرْثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ، قالَ: قالَ أَنَسُ:

حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيهِ لِمُ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ (٢) الْقَدْدِ، فَتَلَاحَىٰ دَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قالَ النَّبِيُ صِنَاسُمِيهِ لِمَ: «خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ، فَتَلَاحَىٰ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَتَلَاحَىٰ وَلَانٌ وَفُلَانٌ، وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ». (٥٥ [ر: ٤٩] وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ». (٥٥ [ر: ٤٩] وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ». (٥٠)

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: -رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ: لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ: - كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ كَانَتْ حُلَّةً، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ: - كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ (٤) مِنَ الله عِيهُم، فَقَالَ لِي: «أَسَابَبْتَ فُلَانًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةً». قلْتُ: عَلَىٰ حِينِ (٥) سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ مِنْ أُمِّهِ؟» قُلْتُ: عَلَىٰ حِينِ (٥) سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «أترَىٰ باسًا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَيْلَةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «هُو ابنُ سُوَيْدٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «للنَّبيِّ»، وقيَّدها في (ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «حين» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۰) وأبو داود (۳۲۵۷) والترمذي (۲۵۲۷، ۱۵۶۳، ۲۳۳۱) والنسائي (۳۷۷۳، ۳۷۷۱، ۳۸۷۳) وابن ماجه (۲۰۹۸)، انظر تحفة الأشراف: ۲۰۲۲.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦١٠) وأبو داود (٤٧٨١) والنسائي في الكبري (١٠٢٤ - ١٠٢٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٩٤، ٣٣٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٠٧١.

تَلَاحَى: تنازع وتخاصم. التمسوها: اطلبوها.

السِّنِّ؟ قالَ: «نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ(١)، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ». (أ) [ر:٣٠]

# (٤٥) بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نَحْوَ قَوْلِهِمُ: الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ - وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَالله المَّارِيمُ : «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ » (٤٨٢) - وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَالله المَّارِيمُ الوَّجُلِ وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ

٦٠٥١ - صَّرْثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُ مِنَا الشَّهِ مِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فِي [1751] مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَوَضَعَ يَدَهُ (٢) عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ (٣) سَرَعَانُ النَّبِيُ مِنَا اللَّهِ يَعْمُوهُ: وَخَرَجَ (٣) سَرَعَانُ النَّبِيُ مِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ النَّبِي مِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ النَّبِي مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَصُرَتْ ؟ قالَ: (لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللللللللللللَّةُ اللللللللل

(١) في رواية أبي ذر: «يَدَيْهِ».

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "يَدَيْهِ".

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «ويَخْرُجُ».

(٤) بهامش (ب، ص) مقابل هذا السطر لفظة: «قال» من غير رمز عليها، وبهامشهما أيضًا: كذا لفظ «قال» التي في الهامش في اليونينية، ليس عليها رقم، وهي فيها في محاذاة سطر: «فقالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ. قالُوا: بَلْ نَسِيتَ»، وليس على واحد منهما علامة التخريج، وخرَّج في الفرع على لفظ: «فقال». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٦١) وأبو داود (٧٥١٥، ٥١٥١، ٥١٦١) والترمذي (١٩٤٥) وابن ماجه (٣٦٩٠)، انظر تحفة الأشراف:

الحلة: الرداء والإزار إذا كانا من قماشة واحدة. نلت منها: تكلمت في عرضها. يَغْلِبُهُ: يعجز عنه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۵۷۳) وأبو داود (۱۰۱۸ - ۱۰۱۳) والترمذي (۳۹۹) والنسائي (۱۲۲۰، ۱۲۲۲، ۱۲۲۸ وابن ماجه (ب) أخرجه مسلم (۵۷۳) انظر تحفة الأشراف: ۱٤٥٨٠. سَرَعان الناسِ: أوائلهم المستبقون إلى الأمر.

# (٤٦) بابُ الْغِيبَةِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا (١) أَيُحِبُ أَحَدُ كُم بَعْضًا (١) أَيْحِبُ أَحَدُ كُم وَأَنْقُواْ اللَّهَ أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ وَأَنْقُواْ اللَّهَ

[17/]

إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢]

٦٠٥٢ - صَرَّ تَا يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، قالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنَّ قَالَ: هَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّاللَّهِ مِنَاللهِ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ، فَقالَ: ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ قَالَ: ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا يَعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، فَغَرَسَ عَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قالَ: ﴿لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ (٣) عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». أَنْ ٥ [ر: ٢١٦]

#### (٤٧) باب قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَّالتَّعِيهُ مَمْ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ»

٦٠٥٣ - صَّرْثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ *السَّعِيمَا*: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ». (ب ٥ (٠٠) [ر: ٣٧٨٩]

### (٤٨) باب مَا يَجُوزُ مِنِ آغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة لفظة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أن يُخَفَّفُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۹۲) وأبو داود (۲۰، ۲۱) والترمذي (۷۰) والنسائي (۳۱، ۲۰۶۸، ۲۰۲۹) وابن ماجه (۳٤۷)، انظر تحفة الأشر اف: ۷۷۷.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١١) والترمذي (٣٩١١) والنسائي في الكبرى (٨٣٤-٨٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٢٠٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٩١) وأبو داود (٤٧٩١-٤٧٩١) والترمذي (١٩٩٦) والنسائي في الكبرى (١٠٠٦٦- ١٠٠٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٥٤.

الرِّيَب: الشَّك مع التُّهمة. بئنسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ: بئس هذا الرجل منها.

#### (٤٩) بابُ(١): النَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَايِرِ

٥٥٠٥ - صَرَّ ثَنَا (١) ابْنُ سَلَامٍ: أَخبَرَنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَ السَّيْمِ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ (٣)، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ؛ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ (٣)، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ؛ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ - أَوْ: ثِنْتَيْنِ - فَجَعَلَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ - أَوْ: ثِنْتَيْنِ - فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَالَ الْكَانِ الْآكَانُ وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَالَاكَ)». (أن ٥ [ر: ٢١٦]

(٥٠) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ، وَقَوْلِهِ: ﴿ هَمَّازِ مَشَّآعَ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم:١١]

﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ [الهُمزة:١]: يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ: يَعِيبُ(٥).٥

٦٠٥٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قالَ:

كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيلً لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقالَ (٦) حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا سُعِيمُ مِ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُّ». (٢) ۞

(٥١) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ۖ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج:٣٠]

٦٠٥٧ - صَرَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ (٧):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيرُ مُ قالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ/ فَلَيْسَ بِلَّهِ [١٧/٨]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في كَبِيرٍ».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت الباء في (ب، ص) بالكسر نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ويَغْتابُ»، قال في الفتح: «ويغتاب» أظنه تصحيفًا. اه. وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَهْمِزُ ويَلْمِزُ ويَعِيبُ واحِدٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «له».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «عن أبيه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۹۲) وأبو داود (۲۰) والترمذي (۷۰) والنسائي (۳۱، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹) وابن ماجه (۳٤۷)، انظر تحفة الأشراف: ۲٤۲٤.

حِيطَان: بساتين. جَريدَة: سَعْفة النَّخل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٥) وأبو داود (٤٨٧١) والترمذي (٢٠٢٦) والنسائي في الكبرى (١١٦١٤)، انظر تحفة الأشراف: ٣٣٨٦. هَمَّاز: مُغتاب. قَتَّاتٌ: نمام.

حَاجَةً أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». قالَ أَحْمَدُ: أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ. (أ) [ر: ١٩٠٣]

#### (٥٢) بإب مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْن

٦٠٥٨ - صَرَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا أَبُو صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُمِّيهُ مِنْ شَرِّ (١) النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْن، الَّذِي يَاتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَوُلَاءِ بِوَجْهٍ ». (٢٠٥٠ [ر: ٣٤٩٤]

#### (٥٣) باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

٦٠٥٩ - صَّرْ أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَا أَرَادَ مَحْمَّدُ بِهَذَا وَجْهُ اللَّهِ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِلَىٰ اللَّهِ مِلَىٰ اللَّهِ مِلَىٰ اللَّهِ مِلَىٰ اللَّهِ مِلَىٰ اللَّهِ مِلَىٰ اللَّهُ مَكَمَّدُ اللَّهُ وَجُهُ اللَّهُ وَجُهُ اللَّهُ مَحَمَّدُ بِهَذَا وَجْهُ اللَّهُ وَقَالَ (٣): «رَحِمَ اللَّهُ مُوسَىٰ ؛ لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ». (٥) [ر: ٣١٥٠]

#### (٥٤) بإب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُح

٦٠٦٠ - صَرَّنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ (٥):

٦٠٦١ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ السُّمِيمِ مَ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «منْ أَشَرً»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ شِرَارِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَتَمَغَّرَ»، بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بن أبي مُوسَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٣٦٢) والترمذي (٧٠٧) والنسائي في الكبرى (٣٢٤٥- ٣٢٤٨) وابن ماجه (١٦٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٠١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٢٦) وأبو داود (٤٨٧٢) والترمذي (٢٠٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣٧٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٦٢) والترمذي (٣٨٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٣٠٠١)، انظر تحفة الأشراف:٩٠٥٦. التَّمَادُح: المبالغةُ في المدح.

«وَيْحَكَ؛ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ -يَقُولُهُ مِرَارًا- إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا. إِنْ كَانَ يُرَىٰ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا(١)». (أ) [ر: ٢٦٦٢] قالَ وُهَيْبٌ عَنْ خَالِد: «وَيْلَكَ(١)». ٥ (٦٦٦٢)

#### (٥٥) باب مَنْ أَثْنَىٰ عَلَىٰ أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ

وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَاسُمِيمِ مِيَقُولُ لاَّحَدِ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَام. ٥ (٣٨١٢)

٦٠٦٢ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيَانُ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَ لَا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَيْهِ؟ قالَ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ». (ب٥٠ [ر: ٣٦٦٥]

(٥٦) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُ (٣) بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ (٤) وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]، وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى ٱلْفُصَرَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾ [الحج: ٦٠]، ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَى ٱلفَاسِكُم ﴾ [بونس: ٢٦]، ﴿ أَنْ مَلْمِ مَلَيْهِ (٥) لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾ (٢) [الحج: ٦٠]، وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِم أَوْ كَافِر

٦٠٦٣ - صَّرْتَ الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولا يُزَكِّي علَى اللهِ أَحَدٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال: وَيْلَكَ».

<sup>(</sup>٣) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة لفظة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «وَمَنْ بُغِيَ علَيهِ». قال في الفتح: هو سبق قلم إمَّا من المصنف وإمَّا ممَّن بعده. اه. وبهامش اليونينية بالحمرة: قال الحافظ أبو ذر: التلاوة: ﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾ قلتُ: كما في أصلي تراه، وهو الصواب. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة لفظة: «الآيةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٠٠) وأبو داود (٤٨٠٥) والنسائي في الكبرى (١٠٠٦٨) وابن ماجه (٢٧٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٨. حَسِيبُهُ اللَّهَ: يحاسبه على عمله الذي يعلم بحقيقة حاله.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۰۸۵) وأبو داود (۲۰۸۵، ۲۰۹۵، ۲۰۹۵) والترمذي (۱۷۳۰، ۱۷۳۱) والنسائي (۵۳۲۰، ۵۳۲۰) وابن ماجه (۳۵۷، ۳۵۷۳)، انظر تحفة الأشراف: ۷۰۲۱.

[\\/\]

[۲٤٠]ب[

عَنْ عَايِشَةَ عَلَيْهُ قَالَ لِي ذَاتَ يَوْمِ: "يَا عَايِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي يَاتِي، قَالَتْ عَايِشَةُ: فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمِ: "يَا عَايِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَ (') وَالآخَرُ عِنْدَ رَاسِي، فقالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَاسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ -يَعْنِي: مَسْحُورًا - قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ. وَاسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ عَلْمُوبٌ -يَعْنِي: مَسْحُورًا - قالَ: وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ. قَالَ: وَفِيمَ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ (') فِي بِيْرِ ذَرْوَانَ ». فَجَاءَ قَالَ: وَفِيمَ ؟ قَالَ: "هَذِهِ الْبِيْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ رُوسُ نَخْلِهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا النَّبِيُ مِنَاسُمِيمَ مَ فَقَالَ: "هَذِهِ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمَ مُ اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُرْيَرَ عَلَى لَيْمُ لِي عَنِيشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَا. يَعْنِي ('''): تَنَشَرْتَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمَ مَ جُلِّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ ('') وَأَمَا أَنَا فَأَكُرَهُ أَنْ أُرْيَرَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا». قَالَتْ: وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ ('') و (''') و (''') و النَّاسِ شَرَّا». قَالَتْ: وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ ('') (آ) و (د ۱۳۷۰]

#### (٧٥) باب مَا يُنْهَىٰ عَن التَّحَاسُدِ (٥) وَالتَّدَابُرِ، وَقَوْلِهِ (٢)

#### تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِن شُرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق:٥]

٦٠٦٤ - صَرَّتْ إِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَ نا(٧) عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَ نا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً/، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَدِيثِ، وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسُّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسُلُوا، وَلَا تَحَسُلُوا الْعُلُولُ الْعُلَالُ وَلَا تُعَلَّلُوا وَلَا تُعْلَالُوا وَلَا تُعْلَالُوا وَلَا تُعْلَالُوا وَلَا تُعْلَالُوا وَلَا تُعْلَالُ وَالْعُلُولُ وَلَا تُعْلَالُوا وَلَا تُعْلَالُوا وَلَا تُعْلَالُ وَالْعُلُولُ وَلَا تُعْلَقُولُ وَلَا تُعْلَالُوا وَلَا قُلُولُ وَالْعُلَالُولُولُ وَالْعُلْلُولُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا تُعْل

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية كريمة بتشديد الياء المفتوحة في هذا الموضع والآتي أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية بالحمرة: حجر يكون في قعر البير، يقعد عليه المايح ليملأ دلو الماتح. قاله الحافظ أبو ذر. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: "تعني"، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِلْيَهُودِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكشميهنيِّ : «مِن التَّحاسُد»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية كريمة.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «وقَوْلِ اللهِ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٨) في رواية كريمة وأبي ذر: «ولا تجسَّسوا ولا تحسَّسوا». وبهامش اليونينية بالحمرة: بالجيم: الطالب لغيره، وبالحاء: الطالب لنفسه، قاله الحافظ أبو ذر. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٨٩) والنسائي في الكبرى (٧٦١٥) وابن ماجه (٣٥٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٢٨. جُفّ طَلْع: الجفُّ: وِعاء الطَّلْع وهو الغِشاء الذي يكون فَوْقَه. مُشَاقَة: ما يتقطع من الكتان عند تخليصه وتسريحه. نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ: يعني أن ماء هذا البئر لونه كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء، يعني: أحمر. تَنَشَّرْتَ: أظهرت السحر.

إِخْوَانًا".(أ) [ر: ١٤٣٥]

3٠٦٥ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْريِّ قالَ:

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهِ صَلَاللهِ عَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». (٢٠٥٠ [ط: ٢٠٧٦]

# (٥٨) بابِّ(١): ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنْدُ وَلَا تَجَسَّسُواْ ﴾ [الحجرات:١٢]

٦٠٦٦ - صَرَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَاللَّهِ مِنَاسُهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّاللَّالَ

#### (٥٩) بابُ مَا يَكُونُ (٣) مِنَ الظَّنِّ

٣٠٦٧ - ٣٠٦٨ - صَّرَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: قالَ النَّبِيُ صِنَا السَّعِيمُ: «مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْعًا». قالَ النَّبِيُ صَنَا الْمُنَافِقِينَ. (٥٠٥)

حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ بِهَذَا. وَقالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيهُ م يَوْمًا وَقالَ:

(١) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «ولا تَجَسَّسُوا ولا تَحَسَّسُوا».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما يَجُوزُ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٥٦٣ - ٢٥٦٨) وأبو داود (٤٩١٧) والترمذي (١٩٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤٦٨٦.

تَحَسَّسُوا وتجسسوا: لفظتان معناهما واحد وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساويهم إذا غابت واستترت.

(ب) أخرجه مسلم (٢٥٥٩) وأبو داود (٤٩١٠) والترمذي (١٩٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٠١.

تَدَابَرُوا: التدابر: أن تعرض بوجهك عن أخيك وتولِّيه دبرك استثقالًا له وبغضًا.

(ج) أخرجه مسلم (٢٥٦٣ - ٢٥٦٤) وأبو داود (٤٩١٧) والترمذي (١٩٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٦.

تَنَاجَشُوا: من النَّجش، وهو أن يزيد في السِّلعة وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها.

(د) انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٠.

«يَا عَائِشَةُ، مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ». (أ) ٥

#### (٦٠) باب سَتْرِ الْمُوْمِنِ/عَلَىٰ نَفْسِهِ

[19/]

٦٠٦٩ - صَّرَثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سِنَاسْطِيهُ مُ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ(١) أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ(١)، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْمَجَانَةِ (١) أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ (١)، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ». (٢) ٥

· ٢٠٧٠ - صَّرَّتْ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْرِزِ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ سِنَاسْطِيهُ مَ يَقُولُ فِي النَّجْوَىٰ؟ قالَ: «يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّىٰ يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقُرِّمُا لَكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: فِي الدُّنْيَا، فَأَنَا (٣) أَغْفِرُهَا لَكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: فِي الدُّنْيَا، فَأَنَا (٣) أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُومَ». (٥٠) [ر: 1811]

#### (٦١) بابُ الْكِبْر

وَقَالَ<sup>(٤)</sup> مُجَاهِدِّ: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ۽ ﴾ [الحج: ٩]: مُسْتَكْبِرٌ فِي نَفْسِهِ. عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ. (٥) ٢٠٧١ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ: حدَّثنا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ: عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْ مُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟

(١) ضبَّب على لفظة: «المجانة» في اليونينية، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنَ المُجَاهَرَةِ».

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عليه».

(٣) في رواية أبى ذر: «وَأَنَا».

(٤) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٠.

(ب) أخرجه مسلم (٢٩٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩١١.

الْمُجَاهِرِين: المُعْلنين بالمعصية. الْمَجَانَة: الماجن هِو الذي يستهتر في أموره، وهو الذي لا يبالي ما قال، ولا ما قيل له. (ج) أخرجه مسلم (٢٧٦٨) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٢) وابن ماجه (١٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٩٦.

كَنَفهُ: ستره.

(د) انظر تغليق التعليق: ٥/٥٩.

كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ<sup>(۱)</sup> لَوْ أَقْسَمَ<sup>(۱)</sup> عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ». (أ) [ر: ٤٩١٨]

٦٠٧٢ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قالَ: كَانَتِ<sup>(٣)</sup> الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَاخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهَ مِنْ أَمَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتِ<sup>(٣)</sup> الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَاخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللهِ عَيْثُ شَاءَتْ. (ب) نَا اللهِ عَيْثُ شَاءَتْ.

# (٦٢) باب الْهِجْرَةِ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (٤) مِنَ اللَّمِيمِ عَمْ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُل أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (٥)»

٦٠٧٣ - ٦٠٧٥ - صَّرَّتْ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثني عَوْفُ بْنُ مَالِكِ(١) ابْنِ الطُّفَيْلِ هوَ ابْنُ الْحَارِثِ(٧)، وَهوَ ابْنُ أَخِي عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ السُّعِيْمُ لِأُمِّهَا:

أَنَّ عَايِشَةَ حُدِّثَتْ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَايِشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَايِشَةُ، أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا. فَقالَتْ: أَهُوَ قالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قالَتْ: هُوَ سِّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا عَايِشَةُ، أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا. فَقالَتْ: لَا وَاللَّهِ لاَ أُشَفِّعُ أَكُلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ (^) طَالَتِ الْهِجْرَةُ، فَقالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ

(١) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مُتَضَعِّفٍ». وبهامش (ب، ص): كسر العين منها ومن «متضعِّف» من الفرع. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «لَوْ يُقْسِمُ».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال: أنْ كانت»، والهمزة لم تُضبط في (ن، و)، وضبطت بالفتح في (ب، ص)، وبهامشهما: هكذا الهمزة في اليونينية مفتوحة، والقياس كسرها، ولعلَّه سبق قلم. اه.

(٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

(٥) في رواية أبي ذر: «ثَلاثِ لَيالٍ».

(٦) في (ب، ص): «مالكِ»، وبهامش(ص): كذا في اليونينية منوَّن. اه.

(٧) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنِي عَوْفُ بْن الطُّفَيْل»، وقوله: «هوَ ابْنُ الْحَارِثِ » ليس في روايته ولا في رواية كريمة.

(A) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «حَتَّىٰ». قال في الفتح: والأوَّل الصواب.

(أ) أخرجه مسلم (٢٨٥٣) وأبو داود (٤٨٠١) والترمذي (٢٦٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٦١٥) وابن ماجه (٤١١٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٨٥.

مُتَضَاعِف: متواضع. لأَبَرَّهُ: أمضى يمينه على البر وصدقها وقضى بما خرجت عليه يمينه. العُتُل: الجافي الغليظ. جَوَّاظ: الكثير اللحم المُختال في مشيه.

(ب) أبو داود (٤٨١٨) والترمذي في الشمائل (٣٣١) وابن ماجه (٤١٧٧)، وانظر فتح الباري: ٦٠١/١٠ فيحاء.

فِيهِ أَبَدًا(۱)، وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَىٰ نَذْرِي. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللّهِ لَمَّالَ أَذْخُلُوا عَلَىٰ عَايِشَةَ وَالْمَعْوِي. فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَدْخُلُوا عَلَىٰ عَايِشَةَ، فَقَالاً: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ(۱) اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ اللّهُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ(۱) اللّهُ وَبَرَكَاتُهُ الْرَحْمَنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَاذَنَا عَلَىٰ عَايِشَةَ، فَقَالاً: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ(١) اللّهُ وَبَرَكَاتُهُ الْمَا نَخُلُوا وَخُلُوا وَخُلُوا وَغُلُوا وَكُلُوا وَعَلَىٰ عَايِشَةَ وَطَفِقَ (۱) يُنْ الزُّبَيْرِ الْحِجَاب، فَاعْتَنَقَ عَايِشَةَ وَطَفِقَ (۱) يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، ابْنَ الزُّبَيْرِ الْحِجَاب، فَاعْتَنَقَ عَايِشَةَ وَطَفِقَ (۱) يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ (۱) الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدُهَا إِلَّا مَا كَلَمْتِهُ وَقَيِلْتِ مِنْهُ (۱) يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ (۱) الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدُهَا إِلَّا مَا كَلَمْتُهُ وَقَيِلْتِ مِنْهُ (۱) وَعَبْدُ الرَّعْمَنِ عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ التَحْرِيحِ وَالْمَعْمُ الْمَاعُمُ وَقَعْ ثَلَاثِ النَّبِي فَاللهُ اللْمُعْمِ الْمَاعِمُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَقَعْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَايِشَةً مِنَ النَّذُوبِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَوْمُومُ اللّهُ وَقَعْ ثَلَاثُ النَّيْمِ وَقَعْتُ فِي نَذُرِهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ الللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُو

٦٠٧٦ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ (١٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ مَالَ: (لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا،

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي روايته ورواية الحَمُّويي والمُستملي: «أحَدًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإِنَّهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر بضمِّ الذال وكسرها معًا: «أَنْ تَنْذُرٌَّ)، وفي رواية كريمة بضمها.

<sup>(</sup>٥) رسمت في رواية أبي ذر: «ورحمتُ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَطَفِقَ».

<sup>(</sup>٧) بالضبطين معًا: «مَا كَلَّمْتِهِ وَقَبِلْتِ مِنْهُ» و: «مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبى ذر زيادة: «نَذْرَها».

<sup>(</sup>٩) في (و، ب): «حتَّى تبُلُّ».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «بن مالك» ليس في رواية كريمة و لا أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٤٢٦، ١١٢٧٩.

لأَحْجُرَنَّ عليها: الحَجْر: المنع من التصرف. لا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي: لا أفعل فعلًا يوجب الحنث. التَّذْكِرَة وَالتَّحْرِيج: تخويفها بوقوعها في الإثم.

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ». (أ) [ر: ٦٠٦٥]

٦٠٧٧ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِهَاللَّهُ عَلَىٰ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَكَاثٍ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ (١) فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». (٢٥٠٥ [ط: ٦٢٣٧]

#### (٦٣) بإب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَىٰ

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهُ مَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيهُ مَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَنَهَى النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيهُ مَ الْمُسْلِمِينَ لَيْلَةً. ٥ (٤٤١٨)

٦٠٧٨ - صَرَّ ثُنَا مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

# (٦٤) بابِّ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْم أَوْ(٤) بُكْرَةً وَعَشِيًّا؟

٦٠٧٩ - صَّرْثُنَا<sup>(٥)</sup> إِبْرَاهِيمُ<sup>(١)</sup>: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ. (٥) [ر: ٤٧٦] وَقالَ اللَّيثُ: حَدَّثني عُقَيْلٌ: قالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَلْتَقيانِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقُلْتُ» (ن)، وقيَّدها في باقي الأصول بروايته عن الحَمُّويي والمُستملي.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أو» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ مُوسَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٥٩) وأبو داود (٤٩١٠) والترمذي (١٩٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٦٠) وأبو داود (٤٩١١) والترمذي (١٩٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٧٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٣٩) والنسائي في الكبرى (٩١٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٠٥٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (٤٠٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٢، ١٦٦٥٣.

أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ ﴿ ( ) قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهُمَا ( ) يَوْمُ إِلَّا يَاتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ( " ) فَبَيْنَمَا ( ٤ ) نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ قَايِلٌ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ . فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاتِينَا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ قَايِلٌ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ . فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاتِينَا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ ، قَالَ : ﴿ إِنِّي قَدْ / أَذِنَ لِي بِالْخُرُوجِ ( ٥ ) » . ( ٥ ( ٥ ٩ ٢ ) ) . [ ١ [ ]

#### (٦٥) بابُ الزِّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمَ فَأَكَلَ عِنْدَهُ. ٥ (١٩٦٨)

[۱۲٤۱] حَرَّ ثَالَا) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ/، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَبُّ لَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْمِيارِ لِمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي (٧) الأَنْصَارِ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ عَنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ (٨)، أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَىٰ بِسَاطٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ. (٢٥٥) [ر: ٧٠٠]

#### (٦٦) بإب مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

٦٠٨١ - صَرَّ ثَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قالَ: حدَّ ثني أَبِي، قالَ: حدَّ ثني يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ:

قالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ (٩) مِنْهُ. قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَىٰ عُمَرُ عَلَىٰ رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَىٰ بِهَا النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ يَعُولُ: يَقُولُ: وَأَىٰ عُمَرُ عَلَىٰ رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَىٰ بِهَا النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ مَقَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِ هَذِهِ، فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ

<sup>(</sup>١) قوله: «زوج النَّبيِّ مِنَى الشَّعِيُّ اللهِ ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في نسخة: «عَلَيْنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ((وَعَشِيًّا)).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (فَبَيْنَا).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «إِنِّي أُذِنَ لِي في الخُرُوج».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «مِنَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَرَادَ الخُرُوجَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَحَسُنَ».

<sup>(</sup>أ) نَحْر الظَّهِيرَةِ: وَقْتَ تَوَسُّطِ الشَّمْس السَّماءَ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ٢٣٤. نُضِحَ: رُشَّ.

مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ﴾. فَمَضَىٰ فِي ذَلِكَ(١) مَا مَضَىٰ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيْمُ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ، فَأَتَىٰ بِهَا النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيْمُ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ، فَأَتَىٰ بِهَا النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيْمُ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيْهُمُ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَّمِيبَ مِنَاسِّمِيهُمُ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا (١) مَالًا ﴾. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ. (٥) [ر: ٨٨٦]

#### (٦٧) بابُ الإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ لم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. (١٩٦٨)

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ مِنَا سُمِيهُ مَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع. ٥ (٢٠٤٨)

٢٠٨٢ - صَّرَثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَآخَى النَّبِيُّ مِنَى السَّمِيهُ مَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع مُ فَقالَ النَّبِيُّ مِنَى السَّمِيهُ مَ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (ب) [ر: ٢٠٤٩]

٦٠٨٣ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاح: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا: حدَّ ثنا عَاصِمٌ، قالَ:

قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِهِ قالَ: «لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ»؟ فقالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنْ مُالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ مُالِكِ مِنْ مُؤْمِنُ مُوالِاً نُصَارِ فِي دَادِي. ﴿۞۞ [ر: ٢٢٩٤]

#### (٦٨) بابُ التَّبَسُّم وَالضَّحِكِ

وَقَالَتْ فَاطِمَةُ اللهِمَا: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صِنَا اللهِ مَفَحِكْتُ. (٣٦٢٣) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. ٥ (١٢٨٨)

(٢) لفظة: «بها» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «مِنْ ذلكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۶۸) وأبو داود (۲۰۷۱، ٤٠٤٠) والنسائي (۱۳۸۲، ۱۵۲۰، ۱۵۲۹، ۵۳۰۰، ۵۳۰۰) وابن ماجه (۳۵۹۱)، انظر تحفة الأشراف: ۷۰۳۳.

تَجَمَّلَ: حسَّن هيئته باللباس. خَلَاقَ: نصيب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥١، ٣٣٧١ - ٣٣٧٤) وابن ماجه (١٩٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٨٠٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٢٩) وأبو داود (٢٩٢٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٠.

لَا حِلْفَ: أصل الحلف أنهم كانوا يتعاقدون ويتحالفون على نصر بعضهم بعضًا، ويضعون أيديهم جميعًا في جفنة فيها طيب أو غيره.

عَنْ عَايِشَةَ مِنْ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مَوْسَى: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُهْرِيِ ، عَنْ عُرْوة : عَنْ عَايِشَةَ مِنْ اللّهِ مِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلّقَهَا آخِرَ ابْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيّ مِنَا اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

٦٠٨٥ - صَّرَ اللهِ الْمُاعِيلُ: حَدَّثَنَا(۱) إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عَالِيَةٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بأبي وأمي أنت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَبَادَرْنَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَنْتَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٣٣) وأبو داود (٢٣٠٩) والترمذي (١١١٨) والنسائي (٣٢٨٣، ٣٤٠٠ - ٣٤٠١، ٣٤١١) وابن ماجه (١٩٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٦٣١.

تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ: شبَّه لذَّة الجماع بذَوْقِ العَسَل، فاسْتَعارَ لها ذَوْقًا.

إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ».(أ) [ر: ٣٢٩٤]

٦٠٨٦ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ (١) قال: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ يَهُمْ بِالطَّايِفِ قال: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (١)». فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) مِنَ اللهِ يَهُمْ: لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا. فَقَالَ النَّبِيُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (١) مِنَ اللهِ عَيْمُ: (فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عَلَى الْقِتَالِ». قالَ: فَعَدَوْا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، وَكَثُرَ فَيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ عِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ عِيهِمُ اللهِ مِنَى اللهُ عِيهِمُ اللهِ مِنَى اللهُ عِيهِمُ اللهِ مِنَى اللهُ عِيهِمُ اللهِ مِنَى اللهُ عِيهُمُ اللهِ عِنْ اللهُ عِيهُمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثنا سُفْيَانُ كُلَّهُ بِالْخَبَرِ (٥).٥ (٤٣٢٤)

٢٠٨٧ - صَّرْثُنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ: أَخبَرَنا(١) ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلُ النَّبِيَّ صِلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ.

قالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». قالَ: لَيْسَ لِي. قالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». / قالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «فَأَطْعِمْ [ ٢٣/٨]

(۱) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا (ن)، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية للأصيلي، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية الأصيلي وحاشية رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ابن عُمَر». زاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية [د]. وكون الحديث من مسند ابن عمر قال عنه في الفتح: هذا هو الصواب. وبهامش (ق): الاضطراب من سفيان. قال المزيُّ: في عامة نسخ البخاريِّ: «عبد الله بن عمر»، وورد في مسلم والنسائي: «عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو»، يعني: ابن العاص، هكذا قاله خلف الواسطي، هو في البخاري: عبد الله بن عُمر. وفي مسلم: عبد الله بن عَمرو. قال الدِّمياطيُّ: وابن العاصي هو أشبه؛ لأنَّ أبا العباس الشاعر السائب بن فروخ روى عن عبدالله بن عمرو عدَّة أحاديث. اه.

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مَعًا».

(٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

(٤) في (و، ب، ص): «قال: فسكتوا».

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بالخَبَرِ كُلُّهِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٦) والنسائي في الكبرى (٨١٣٠، ١٠٠٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩١٨. يَسْتَكُثِرْنَهُ: يطلبن منه أكثر مما يعطبهن. فَجَّا: طريقًا.

(ب) أخرجه مسلم (۱۷۷۸) والنسائي في الكبرى (۸۸۷۲)، انظر تحفة الأشراف: ۷۰٤۳، ۸۶۳۲. قَافِلُونَ: عائدون. سِتِّينَ مِسْكِينًا». قالَ: لَا أَجِدُ. فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ -قالَ إِبْرَاهِيمُّ: الْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - فَقالَ: «أَيْنَ السَّايِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَا(١)». قالَ(١): عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنِّي؟ وَاللَّهِ(٣) مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُ مِنَالله عِيْرُ مُ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قالَ: «فَأَنْتُمْ إِذًا». (٥٠ [ر: ١٩٣٦]

مَالُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الأُويْسِيُّ (٥): حدَّ ثنا مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ (٢) مِنَ السَّعِيمُ مَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ (٢) مِنَ السَّعِيمُ مَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَايِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قَالَ أَنسُ: فَنَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّيْمِيمُ مَ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا (٧) حَاشِيَةُ الرِّذَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يا مُحَمَّدُ، مُرْ لِي مِنْ اللّهِ الّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (٩٥) [ر: ٣١٤٩]

٦٠٨٩ - ٦٠٩٠ - صَرَّ ثُنا ابْنُ نُمَيْرِ: حدَّ ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ:

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. ﴿ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». ﴿ ٥٠ [ر:٣٠٢، ٣٠٢٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بهذا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَوَاللهِ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «النَّبيُّ مِنَى الشَّرِيهُ مِن ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «الأويسي» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فيها».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠- ٢٣٩٢) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبرى (٣١١٤) وابن ماجه (١٦٧١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٥.

المكتل: خمسة عشر صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، المد= ٦٧٥ غرامًا من برِّ. لَابَتَيْهَا: اللَّابة: الأرض ذات الحجارة السوداء. نَوَاجِذُهُ: أنيابه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٥.

الْحَاشِيَة: طرف الثوب. جَبَذَ: جذب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٧٥) والترمذي (٣٨٢٠ - ٣٨٢١) والنسائي في الكبرى (٨٣٠١) وابن ماجه (١٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٤.

٦٠٩١ - صَّرْثُنا(۱) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَعْيَىٰ، عَنْ هِشَامٍ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي (١) مِنَ الْحَقِّ، هَلْ (٣) عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّيِرُ مُ: «فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ (٤)؟». (٥) [ر: ١٣٠]

٦٠٩٢ - صَرَّ أَنَ اللَّهُ مَانَ، قالَ: حدَّ ثني ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنا عَمْرُو: أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ:

عَنْ عَايِشَةَ طَيْهُ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صِنَالسَّهِ مِ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا (٥) حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهُ وَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. (٢٠٥٠) [ر: ٤٨٢٨]

٦٠٩٣ - صَّرَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس.

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهُ مِهُ وَهُو يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ: قَحَطُ (٢) الْمَطَرُ ، فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ. فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى (٧) مِنْ سَحَابٍ ، فَاسْتَسْقَى ، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّىٰ سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّىٰ سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): (لَا يَسْتَحِي)، وبهامشهما: كذا صورتها في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَهَلْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُشْبِهُ الوَلَدُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ضَحِكًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قَحِط» بفتح القاف وكسر الحاء. وبهامش اليونينية: قحَط وقحِط والفتح أعلى، من «المحكم». قال الإمام عياض في «إكماله»: قوله: «قَحَطَ المطرُ» في البارع: قحَط المطرُ بفتح الحاء والقاف، وقَحِط الناس بفتح القاف وكسر الحاء. وفي «الأفعال»: معًا في المطر، وحُكي: قُحِط بضم القاف، هذا آخر الكلام. اه.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ص): ليست منقوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣١٣) والترمذي (١٢٢) والنسائي (١٩٧) وابن ماجه (٦٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٩٩) وأبو داود (٥٠٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦١٣٦.

مُسْتَجْمِعًا ضاحكًا: مبالغًا في الضحك. لَهَوَاته: جمع لَهاة، وهي اللَّحمة التي بأعلى الحُنجرة مِن أقصى الفم.

[۱۶۱/ب] الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ مَخْطُبُ، فَقالَ: غَرِقْنَا، فَادْعُ/ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَضَحِكَ ثُمُّ قالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَضَحِكَ ثُمُ قالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ [مَا عَوَالَيْنَا وَلَا يُمْطِرُ (۱) مِنْهَا شَيْءٌ/ يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ اللهُ كَرَامَة نَبِيهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ. (٥٥ [ر: ٩٣٢]

(٦٩) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩] وَمَا يُنْهَىٰ عَنِ الْكَذِبِ

٢٠٩٤ - صَّرْ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْكَالِمُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللللِهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى ال

٦٠٩٥ - صَرَّتْنَا ابْنُ سَلَامٍ<sup>٣)</sup>: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ<sup>(١)</sup> بْنِ أَبِي عَامِر، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَىٰ *شَهِيمِ لِمُ* قالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ». ۞ [ر: ٣٣]

٦٠٩٦ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ: حدَّ ثنا أَبُو رَجَاءٍ:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ إِلَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللهَ النَّبِيُّ مِنَى اللهَ النَّبِيُّ مِنَى الله النَّبِيُّ مِنَى الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَ

(١) لم تُضبط الطَّاء في (ن، و)، وضُبطت في (ب، ص) بالكسر، وضُبطت في (ع، ق) بالفتح.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّىٰ يَكُونَ».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ سَلَام».

(٤) في (ب، ص): «مالكٍ»، وبهامشهما: كذا هو منوَّن في اليونينية. اه.

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «اللَّيْلةَ».

مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ: جمع مثعب، وهو مسيل الماء. تُقْلِعُ: تتوقف. يَتَصَدَّعُ: يتكشف وينزاح.

(ب) أخرجه مسلم (٢٦٠٧) وأبو داود (٤٩٨٩) والترمذي (١٩٧١) وابن ماجه (٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٠١.

(ج) أخرجه مسلم (٥٩) والترمذي (٢٦٣١) والنسائي (٥٠١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣٤١.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۸۹۷) وأبو داود (۱۱۷۶- ۱۱۷۰) والنسائي (۱۵۰۶، ۱۵۱۰- ۱۵۱۸- ۱۵۱۸، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸)، انظر تحفة الأشراف: ۱۶۰۳، ۱۶۳۸.

يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِبُ بِالْكَِذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (أ) [ر: ١٤٥]

# (٧٠) بابّ: فِي الْهَدْيِ (١) الصَّالِح

٦٠٩٧ - صَّرَ ثَنَا (٢) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةً: حَدَّثَكُمُ (٣) الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ شَعِيعًا، قالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِّ (٤) دَلَّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيمُ لَمْ لَا بْنُ شَقِيقًا، قالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِّ (٤) دَلَّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيمُ لَمْ لَا بْنُ أَمْ عَبْدٍ، مِنْ حِينَ (٥) يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ، لَا نَدْرِي مَا (٢) يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا. (٢) [د: ٣٧٦٦]

٦٠٩٨ - حَدَّثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَارِقٍ: سَمِعْتُ طَارِقًا، قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صِنَى اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صِنَى اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُعِلَّاللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

# (٧١) بابُ الصَّبْرِ علَى (٧) الأَذَىٰ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ :

#### ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠]

٦٠٩٩ - صَّرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قالَ: حدَّثني الأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِلَيْ مَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّمِيهُ مَ قَالَ: ﴿ لَيْسَ أَحَدٌ - أَوْ: لَيْسَ شَيْءٌ - أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ الْهَدْيِ».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَحَدَّثَكُم».

(٤) لفظة: «الناس» ثابتة في رواية أبى ذر وكريمة أيضًا.

(٥) بالفتح رواية أبي ذر. (ب، ص).

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ماذَا».

(٧) في رواية أبي ذر: «في».

(أ) أخرجه مسلم (٢٢٧٥) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٠ ٤.

شِدْقُهُ: الشدق: جانب الفم.

(ب) أخرجه الترمذي (٣٨٠٧) والنسائي في الكبرى (٨٢٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٣٣٥.

دَلًّا: الدلُّ هو الهدى والسيرة. سَمْتًا: السَّمت: الهيئة والمظهر.

(ج) انظر تحفة الأشراف: ٩٣٢٠.

\$ 1X7 B

مِنَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ». (أ) [ط: ٧٣٧٨]

· ٢١٠٠ - صَّرَثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ:

قالَ عَبْدُ اللهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمُ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ، فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: [٢٠/٨] وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدً/ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، قُلْتُ: أَمَّا أَنَا الْأَقُولَنَّ (١) لِلنَّبِيِّ صِهَا للسَّمِيِّهُ مَ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ م وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ، حَتَّىٰ وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ قالَ: «قَدْ أُوذِيَ مُوسَىٰ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا(١) فَصَبَرَ». (ب) [ر:٣١٥٠]

#### (٧٢) باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ

٦١٠١ - صَّرْثنا مُسْلِمٌ، عَنْ مَشْرُوقٍ:

قَالَتْ عَايِّشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مُسَيْعًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيهِ مَ مُخَطَّبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً». (ح) [ط: ٧٣٠١]

٦١٠٢ - صَّرْثنا عَبْدَانُ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ أَبِي عُتُّبَةً مَوْلَىٰ أَنَسِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَاسُهِ مِمْ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. (٥) [ر: ٣٥٦٢]

#### (٧٣) بابِّ: مَنْ كَفَّرَ (٣) أَخَاهُ بِغَيْر تَاوِيل فَهوَ كَمَا قالَ

٦١٠٣ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قالًا: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَمَ أنا لأَقُولَنَّ»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أمَا لأَقُولَنَّ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ن، ع، ق)، وفي (و، ب، ص): «ذَلِكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَكْفَرَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٠٤) والنسائي في الكبرى (٧٧٠٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠١٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٦٢) والترمذي (٣٨٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٤.

رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: هو منافق من المنافقين.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٥٦) والنسائي في الكبري (١٠٠٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٤٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣٢٠) والترمذي في الشمائل (٣٥٨) وابن ماجه (٤١٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٠٧.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِنْ َ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ: سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صِنَالِهُ عِن النَّبِيِّ صِنَالِهُ عِنْ اللَّهِ عَن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،

٦١٠٤ - صَّرَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

٦١٠٥ - صَّرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُوْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَىٰ مُوْمِنًا بِكُفْر فَهوَ كَقَتْلِهِ». (٥) [ر: ١٣٦٣]

# (٧٤) بِابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا

وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بِنِ أَبِي بَلْتَعَةَ<sup>(1)</sup>: إِنَّهُ مُنَافِقٌ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ م: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَىٰ (٤) أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».٥(٣٠٠٧)

٦١٠٦ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ (٥): أَخبَرَنا يَزِيدُ: أَخبَرَنا سَّلِيمٌ (٦): حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:

(١) في رواية أبي ذر: «لِأَخِيهِ: كافِرٌ» بإسقاط حرف النداء وبالتنوين.

(٢) قوله: «بنِ أبي بَلْتَعَةَ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهو مُهمَّش في (ب)، وهو موافق لما في السلطانية.

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنَّهُ نافَقَ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَىٰ».

(٥) بهامش اليونينية: «محمد بن عَبَادة» هذا بفتح العين، كذلك ذكره الحُقَّاظ الدَّارقطني وابن ماكولا وأبو علي الغسَّانيُّ والحافظُ عبد الغني، وروئ عنه البخاري هنا وفي كتاب الاعتصام. اه.

(٦) بهامش (ن) حاشية بخط مغاير للأصل: هو سَلِيم بن حيَّان، بفتح السين وكسر اللام. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٥٤٠٧. بَاءَ: رجع.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٩٨/٥ ، وفتح الباري: ٦٣١/١٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٠) وأبو داود (٢٦٨٧) والترمذي (٢٦٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٢٣٣، ٢٥٥٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١١٠) وأبو داود (٣٢٥٧) والترمذي (٢٦٣٦، ١٥٤٣) والنسائي (٣٧٧٠، ٣٧٧١) وابن ماجه (٢٠٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٦٢.

حَدَّثَنَا جَابِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل شِيْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْم، ثُمَّ يَاتِي قَوْمَهُ [٢٦/٨] فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ(١)، فَقَرَأَ بِهِمُ/ الْبَقَرَةَ، قالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌّ فَصَلَّىٰ صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صِنْ اللَّهِ بِمَال فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّىٰ بِنَا الْبَارِحَةَ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ، فَقالَ النَّبِيُّ مِنْهِ سُمِيهُ مُم: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟» ثَلَاثًا «اقْرَأْ: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا﴾ و ﴿سَبِّح أَسْدَرَيِّكُ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَنَحْوَهَا». (أ) [ر: ٧٠٠]

٦١٠٧ - صَّرْني إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا أَبُو الْمُغِيرَةِ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله مِنَالله عَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ». (ب) [ر: ٤٨٦٠] ٦١٠٨ - صَدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا لَيْثُ(١)، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَانَهُمْ : أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ وَهُوَ يَحْلِفُ بأبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّامِيهُ مَ : «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبايِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ<sup>(٣)</sup>». (ج)٥ [ر: ٢٦٧٩]

# (٧٥) باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْر اللَّهِ،

وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغَلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النوبة:٧٧]

٦١٠٩ - صَرَّتُنا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُيْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَاسْعِيام وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ،

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِهِمْ صَلاةً».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «اللَّيْثُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنيِّ : «أَوْ لِيَصْمُتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٦٥) وأبو داود (٧٩٠) والنسائي (٨٣١، ٨٣٥، ٩٩٨) وابن ماجه (٩٨٦، ٨٣٦)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٤٨. نَوَاضِحِنَا: جمع ناضح، وهو البعير الذي يُسقى عليه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٧) وأبو داود (٣٢٤٧) والترمذي (١٥٤٥) والنسائي (٣٧٧٥) وابن ماجه (٢٠٩٦)، انظر تحفة الأشم اف: ١٢٢٧٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٤٦) والترمذي (١٥٣٣، ١٥٣٣) والنسائي (٣٧٦، ٣٧٦٥، ٣٧٦١) وابن ماجه (٢١٠١)، انظر تحفة الأشراف: ٨٢٨٩.

ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِيُّ مِنْ أَشَدِّ (۱) النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا ١٤٧٩] الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ ». (٥) [ر: ٢٤٧٩]

· ٦١١ - صَّرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ: حدَّثنا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَالَةٍ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلُ النَّبِيَّ مِنَاسٌعَيْمُ فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسٌعِيمُ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ؛ فَإِنَّ [1711] فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ». (٢٥٠)

٦١١١ - صَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

٦١١٢ - صَرَّ ثُنَا اللهُ مُحَمَّدُ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخبَرَنا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ/رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقالَ: «عَرِّفْهَا آلَهُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَتَى ٱحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ -أَو: احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٠٧) والترمذي (٢٤٦٨) والنسائي (٧٦١، ٥٣٥، ٥٣٥٥، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٦٥) وابن ماجه (٢١٥١، ٣٦٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٥٥١.

قِرَامٌ: سِتْرٌ مِن صوفٍ ذو ألوانٍ. هَتَكَهُ: جذبه فقطَّعه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٦٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٩١) وابن ماجه (٩٨٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠٤. يَتَجَوَّز: يُسْرع.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٤٧) وأبو داود (٤٧٩) وابن ماجه (٧٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ٧٦٣٥.

تَغَيَّظَ: غضب عليه.

«مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا». (أ) ( [ . ١٩١]

٦١١٣ - وَقَالَ الْمَكِّيُّ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ.

حَدَّثِنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قالَ: حدَّثني سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ:

(٧٦) بابُ الْحَدَرِ مِنَ الْغَضَبِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيرَ ٱلْإِثْمَ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧] و (٥) ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْفَرَّآءِ وَٱلْفَرَّآءِ وَٱلْفَرَّآءِ وَٱلْفَرَّآءِ وَٱلْفَرَّآءِ وَٱلْفَرَّآءِ وَٱلْفَرِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَآءِ وَٱلْضَرَّآءِ وَٱلْفَرَاءِ وَٱلْفَرَاءِ وَٱلْفَرَاءِ وَٱلْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَاللّهُ وَالْفَرَاءِ وَاللّهُ وَلَالْكُولُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وحدَّثنى».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «احْتَجَزَ» بالزاي.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حُجَيزةً» بضم الحاء وبالزاي (ن)، وضبطها في (و، ب، ص): «حَجيزةً»، وعزاها في (ب، ص) إلىٰ رواية أبي ذر عنه، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ونسخة: «بِخَصَفَةٍ».

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في (و، ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «وَقَوْلِهِ»، وضبط روايته في (ص) كالمثبت في المتن.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۲۱) وأبو داود (۱۷۰۵، ۱۷۰۵، ۲۰۷۰، ۱۷۰۷، ۱۷۰۷) والترمذي (۱۳۷۲، ۱۳۷۳) والنسائي في الكبرى (۱۳۷۰ - ۱۳۷۵) وأبو داود (۱۳۷۶ - ۱۷۰۵، ۱۷۰۵) وابن ماجه (۲۰۰۷، ۲۰۰۷)، انظر تحفة الأشراف: ۳۷۶۳.

وِكَاءَهَا: الخيط الذي يشدُّ به الوعاء. عِفَاصَهَا: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره. اسْتَنْفِقْ بِهَا: استمتع بها، وتصرف فيها. وَجْنَتَاهُ: مفردها وجنة، وهي جانب الوجه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٨١) وأبو داود (١٠٤٤ - ١٠٤٧) والترمذي (٤٥٠) والنسائي (١٥٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٦٩٨، وانظر تغليق التعليق: ٩٩/٥.

احْتَجَر: اقتطع عن الناس. مُخَصَّفَة: مصنوعة من الخصفة وهي سعف النخيل.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِسْمِيمِ عَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْدَ الْغَضَبِ». أَنْ

3110 - حَدَّثُنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صِنَاسٌهِ مِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ ٱحْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌهِ مِنَ النَّبِيُ صِنَاسٌهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا قَلُو النَّبِيُ صِنَاسٌهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَجِدُ، لَوْ قالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ (ب٥ [ر:٣٢٨٢]

7117 - مَّرَثِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا أَبُو بَكْرٍ -هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ - عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنَاللهُ عَنْ أَبِي مُنَاللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنَاللهُ عَنْ أَبِي مُنْ اللهُ عَنْ أَبِي مَنْ اللهُ عَنْ أَبِي مُنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنْ أَبِي هُرَيْرُ وَاللّهُ عَلَيْرَاللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرُ وَاللّهُ عَنْ أَبِي هُمُ مِنْ أَبِي عُلِي اللّهُ عَنْ أَبِي هُمُ مُنْ اللّهُ عَنْ أَبِي هُمُ مُنْ اللّهُ عَنْ أَبِي مُنْ أَلَا لَا لَعْنُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُ عَل

 $[\Lambda/\Lambda]$ 

#### (٧٧) باب الْحَيَاءِ/

٦١١٧ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ ، قالَ :

سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ الْحَيَاءُ لَا يَاتِي إِلَّا بِخَيْرٍ ». فَقالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً (١). فَقالَ لَهُ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ ؟!(٥) ٥

٦١١٨ - صَرَّ ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: حدَّ ثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ:
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبِيُ عَنَا النَّبِيُ صِنَا اللَّهِ عِلَى رَجُلٍ وَهُ وَ يُعَاتِبُ (٢) فِي الْحَيَاءِ، يَقُولُ:
 إنَّكَ لَتَسْتَحْيِي (٣)، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «السَّكِينَةَ».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب، ص) بفتح التاء، وبهامشهما: كذا في اليونينية والفرع بفتح التاء. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «تَسْتَحْيِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٠٩) والنسائي في الكبرى (١٠٢٢٦ - ١٠٢٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٢٣٨. الصُّرَعَة: الذي يَصْرَع النَّاس، ويَكُثُر ذلك منه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦١٠) وأبو داود (٤٧٨١) والنسائي في الكبري (١٠٢١٥ - ١٠٢٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٠٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٣٧) وأبو داود (٤٧٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٨٧٧.

الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ». (أ) [ر: ٢٤]

٦١١٩ - صَرَّ أَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَوْلَىٰ أَنَسٍ -قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةً -:

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صِهَاسُعِيهُ م أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. (ب٥٦٢ - ٣٥٦٦]

# (٧٨) بابِّ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِيُّتَ

٠٦١٢ - صَّرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثِنا زُهَيْرٌ: حَدَّثُنَا مَنْصُورٌ(١)، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ:

حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ : «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي (١) فَاصْنَعْ مَا شِيْتَ ». (٥٠) [ر: ٣٤٨٣]

# (٧٩) بِأِبُ مَا لَا يُسْتَحْيَى (٣) مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّين

٦١٢١ - صَّرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (١٠) أَبِي سَلَمَةً:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَنَا للْمَعِيْمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي (٥) مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ إِنَّا اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي (٥) مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». (٥) [ر: ١٣٠]

٦١٢٢ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قالَ:

(١) بهامش (ب): في اليونينية راء «منصور» تحتها كسرتان وفوقها ضمتان. اه.

(١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية. اه.

(٣) رسمت في (و ، ص): "يُسْتَحْيَا" ، وبالرسمين معًا في (ع).

(٤) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

(٥) في (ب، ص): «يَسْتَحِي»، وبهامشهما: كذا في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٦) وأبو داود (٤٧٩٥) والترمذي (٢٦١٥) والنسائي (٥٠٣٣) وابن ماجه (٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ٦٨٧٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٢٠) والترمذي في الشمائل (٣٥٩) وابن ماجه (٤١٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٠٧. الْعَذْرَاء: البكر. خِدْرها: الخِدْر ستريكون للجارية البكر في ناحية البيت.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٤٧٩٧) وابن ماجه (٤١٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٨٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٣١٣) والترمذي (١٢٢) والنسائي (١٩٧) وابن ماجه (٦٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٤.

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيهُمْ: «مَثَلُ الْمُوْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا يَتَحَاتُ». فَقالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

وَعَنْ شُعْبَةَ: حدَّثنا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا. (أ) [ر: ٦١]

٦١٢٣ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا مَرْحُومٌ: سَمِعْتُ ثَابِتًا:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﴿ ثَنَّهُ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسٌهِ مِمْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ ؟ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ ؟ عَرَضَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ ؟ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ ؟ عَرَضَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ لَكَ حَاجَةً فِي ؟ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! فَقَالَ: هِي خَيْرٌ مِنْكِ ؟ عَرَضَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ لَكَ حَاجَةً فِي اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ لَكُ عَلَىٰ مَا أَقَلَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَقَلَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَقَلَ عَرَضَتْ عَلَىٰ مَا أَقَلَ عَا مَا أَقُلَ عَلَىٰ مَا أَقُلُ مَا مَا أَنْكُ مَا أَقُلَ عَلَىٰ مَا أَقَلَ عَلَىٰ مَا أَقَلَ عَلَىٰ مَا أَعْلَىٰ مَا أَنْ مُنْ مَا أَقُلَ عَالَ عَلَىٰ مَا أَلَا عَلَىٰ مَا أَقُلَ عَلَىٰ مَا أَنْتُهُ مَا أَقَلَ عَلَىٰ مَا أَلَا قُلْ عَلَىٰ مَنْ مِنْ لَكُ عَرَضَتْ عَلَىٰ مَا أَلَا لَا عَلَىٰ مَا أَلَا عَلَىٰ مَا أَقُلَ عَلَىٰ مَا أَلَا أَقُلَ عَلَىٰ مَا أَلَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا أَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا أَلُولُهُ عَلَىٰ مَا أَنْ أَلَا عَلَىٰ مَا أَنْ أَنْ مُنْ مَا أَقُلَ عَلَىٰ مَا أَلَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِنْ فَعَرَضَتْ عَلَىٰ مَا أَلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَنْ أَنْ أَلَا عَلَىٰ مَا أَنْ أَلَا عَلَىٰ مَا أَلَا عَلَىٰ مَا أَنْ أَلَا عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا أَنْ أَلَا عَلَىٰ مَا أَلَا أَنْ مُا أَنْ أَلَا أَلَا عَلَىٰ مَا أَلَا أَلَالَا عَلَىٰ مَا أَلَا أَلَا عَلَىٰ مَا أَلَا عَلَىٰ مَا أَلَا أَلَا عَا

(٨٠) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عَلَمُ وا وَلَا تُعَسِّرُ وا » (٦١٢٥)

وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ واليُسْرَ عَلَى النَّاسِ. (ج)٥

٦١٢٤ - صَّرْتِي (١) إِسْحَاقُ: حُدَّثنا النَّضْرُ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

٦١٢٥ - صَرَّتْنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، قالَ:

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مُؤخَّر عن حديث آدم الآتي في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر عن المُستملى: «بها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨١١) والترمذي (٢٨٦٧) والنسائي في الكبرى (١١٢٦١)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤١٣، ٢٦٩٤. يَتَحَاتُ: يتناثر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٣٢٤٩، ٣٢٥٠) وابن ماجه (٢٠٠١)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٠١/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۸۲۶) وأبو داود (۲۱۸۶، ۴۸۳۰) والنسائي (۳، ٤٠٦٥، ٥٥٥٥، ٥٥٩٠، ٥٥٩٠، ٥٥٩٠، ٥٥٩٠، ٥٦٠٢ ٥٦٠٢ – ٥٦٠٤) وابن ماجه (۳۳۹۱)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٨٦.

سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَا ﴾. (٥٠ [ر: ٦٩]

٦١٢٦ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ طِيُّهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالُهُ مِنَى أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالُهُ عِنَالُهُ لِيَعْدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَالُهُ عِيْمُ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَالُهُ عِيْمُ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ مُ يَها لِلَّهِ. (٢٥٠٥ ]

٦١٢٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ:

عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا عَلَىٰ شَاطِعِ نَهَرِ (۱) بِالأَهْوَازِ، قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ، فَجَاءَ أَبُو عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا عَلَىٰ فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الْفُرَسُ، فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا (۲) حَتَّىٰ أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَىٰ صَلَاتَهُ، وَفِينَا رَجُلُّ لَهُ رَايٌ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ: ٱنْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ وَقُلَىٰ مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ ، الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ : مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ مَا الشَّيْمِ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ (٤) وقالَ: إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ، فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ (٣)، لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ (٤) النَّبِيَّ مِنَ اللَّيْمِ مُنَرَاخٍ، فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ (٣)، لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ (٤) النَّبِيَّ مِنَ اللَّيْدِي مُنَرَاخٍ، فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ (٣)، لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ (٤) النَّبِيَ مِنَ اللَّيْ مِنْ قَرَائُونُ وَالَانَانِ إِلَى اللَّيْلِ وَلَاتُهُ مَرَائِهُ مَنْ تَيْسِيرِهِ (٤) وَإِلَى النَّيْمِ مِنْ تَيْسِيرِهِ (٤) وَالَاءَ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّوْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهُ الْمُ الْمِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلُ اللَّيْلُ وَلُولُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلُ الْمَائِهُ اللْمُعْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ الْمَائِهُ الْمُنْ الْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِ اللْمُعِيْلِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ اللْمُولِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْ

٦١٢٨ - صَرَّ ثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) -وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّ ثني يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) - وَقالَ اللَّيْثُ: اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً:

<sup>(</sup>١) في (و،ع): «نهر» بسكون الهاء.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَخَلَّىٰ صلاتَهُ وٱتَّبَعَها».

<sup>(</sup>٣) ضبب عليها في (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «وَتَركْتُهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن المستملي: «قَدْ صَحِبَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «ورَأَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٣٤) والنسائي في الكبرى (٥٨٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٤.

سَكِّنُوا: السكون ضد النفور.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٢٧) وأبو داود (٤٧٨٥) والترمذي في الشمائل (٣٥٠) والنسائي في الكبرى (٩١٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١١٥٩٣.

رَجُلٌ لَهُ رَايٌ: أي: فاسد، وكان يرى رأي الخوارج، لا يرى ما يرى المسلمون من الدين. مُتَرَاخ: بعيد.

<sup>(</sup>د) انظر هُدي الساري: ص٦٣ سلفية، ففيه ذكر من وصله.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَاءٍ - أَوْ: سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا رُسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ». (أ) ٥ [ر: ٢١٠]

## (٨١) بابُ الإنْبِسَاطِ إِلَىٰ (١) النَّاسِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لَا (٣) تَكْلِمَنَّهُ (٩)

#### وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْل

٦١٢٩ - مَدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو التَّيَّاح، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ إِنْ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ يَقُولَ/ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ: [٣٠/٨] «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ». ﴿۞۞ [ط: ٦٢٠٣]

- ٦١٣٠ - صَّرَثُنُ اللهِ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثْنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيُ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مُ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ (٥) مِنْهُ، فَيُسَرِّ بُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. (د) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وهَريقُوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَعَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فلا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «تَقَمَّعْنَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٨٠، ٨٨٢) والترمذي (١٤٧) والنسائي (٥٦، ٣٢٩) وابن ماجه (٥٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٤١١١. أهريقوا: صبُّوا. ذَنُوبًا: الذَّنوب: الدَّلو العظيمة.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٠٢/٥.

تَكْلِمَنَّهُ: تجرحنَّه، الكَلْم: الجرح.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٤٩٦٩) والترمذي (٣٣٣، ١٩٨٩) والنسائي في الكبرى (١٠١٦٠ - ١٠١٦٨) وابن ماجه (٣٧٢٠، ٣٧٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٢.

النُّغَيْرُ: طائر يُشبه العُصفور.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲٤٤٠) وأبو داود (۲۹۳۱، ۲۹۳۱) والنسائي في الكبرى (۸۹٤٦) وابن ماجه (۱۹۸۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۷۱۹۸.

يَتَقَمَّعْنَ: يتغيبن منه، ويدخلن من وراء السِّتر. يُسَرِّ بُهُنَّ: يرسلهن، من التسريب، وهو الإرسال.

## (٨٢) بابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّا قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ (١٠.٥) ويُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّا قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمُ مُرْدَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (١٠: عَدَّثَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (١٠:

أَنَّ عَايِّشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُ اسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صِ*فَاسْمَيْهُ لِمُ* رَجُلٌ فَقالَ: "آَيْذَنُوا لَه، فَبِيْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ»، أَوْ: "بِيْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ». فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ (٣) لَهُ الْكَلَامَ (٤)، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلُعْشِيرَةِ»، أَوْ: «بِيْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ». فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ (٣) لَهُ الْكَلَامَ (٤)، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ! فَقالَ: "أَيْ عَايشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ - أَوْ: وَدَعَهُ - النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ». (٤٠) [ر: ٢٠٣٢]

٦١٣٢ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: أَخبَرَنا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخبَرَنا أَيُّوبُ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا للْهَيْمُ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قالَ: «خَبَأْتُ(٥) هَذَا لَكَ». قالَ أَيُّوبُ بِثَوْبِهِ أَنَّهُ (٦) يُرِيهِ إِيَّاهُ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ. (٥) [ر: ٢٥٩٩]

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ. (٣١٢٧)

وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ السِّعِيمُ مَ أَقْبِيَةٌ. ٥ (٢٦٥٧)

(١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَتَقْلِيهمْ».

(٢) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَهُ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبِيْر».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَانَ».

(٤) في رواية أبي ذر: «فِي الْكَلَام».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَدْ خَبَأْتُ».

(٦) في رواية أبي ذر: «وأَنَّهُ». وبهامش (ب، ص): فتح همزة «أنَّه» من الفرع. اه.

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٠٢/٥.

نَكْشِرُ: الكَشْر: ظهور الأسنان عند التبسم.

(ب) أخرجه مسلم (٢٥٩١) وأبو داود (٤٧٩١ - ٤٧٩٣) والترمذي (١٩٩٦) والنسائي في الكبرى (١٠٠٦٦ - ١٠٠٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٥٤.

(ج) أخرجه مسلم (١٠٥٨) وأبو داود (٤٠٢٨) والترمذي (٢٨١٨) والنسائي (٥٣٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٨. أَقْبِيَةٌ: جمع قباء: وهو ثوب ضيق الكمَّين ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل؛ لتيسير الحركة، يلبس في الحرب والسفر من لباس الأعاجم.

# (٨٣) بابّ: لَا يُلْدَعُ الْمُوْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ (١). (أ) ٥

٦١٣٣ - صَّرْنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صِهٰ الله عِلَا مُأَنَّهُ قالَ: «لَا يُلْدَغُ الْمُوْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». (ب)

#### (٨٤) بابُ حَقِّ الضَّيْفِ

٦١٣٤ - صَّرَثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدَّثنا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِلَىٰ اللَّهِ مِلْمَالُكُ فَقالَ: ﴿ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارُّ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ، قالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ". قالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ، قالَ: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام». قالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّد/ عَلَيَّ، قُلْتُ: أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ، قالَ: [١٣١٨] «فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ». قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قالَ: «نِصْفُ الدَّهْرِ». ﴿۞۞ [ر: ١١٣١]

# (٨٥) باب إِكْرَام الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ، وَقَوْلِهِ:

﴿ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾(١) [الذاريات: ٢٤]

٦١٣٥ - صَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَا حِلْمَ إِلَّا بِتَجْرِبَةٍ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا حِلْمَ إِلَّا لِذِي تَجْرِبَةٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أبو عبد الله: يُقالُ: هُوَ زَوْرٌ، وهؤُلاءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ، ومعناه أَضْيافُهُ وزُوَّارُهُ؛ لأنَّها مَصْدَرٌ، مِثْلُ قوم رِضًى وعَدْلٍ [في (و، ق): مثلُ قومٌ رِضًى وعدلٌ] يُقال: ماءٌ غَوْرٌ، وبِيُّرٌ غَوْرٌ، وماءانِ غَوْرٌ، ومِيَاهٌ غَوْرٌ. ويُقال: الغَوْرُ: الغَايِّرُ لا تَنَالُه الدِّلَاءُ، كلُّ شَيْءٍ غُرْتَ فِيهِ فَهوَ مَغَارَةٌ. ﴿تَزَّوْرُ ﴾: تَمِيلُ، من الزَّوَرِ، والأَزْوَرُ: الأَمْيَلُ». اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٠٤/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٩٨) وأبو داود (٤٨٦٢) وابن ماجه (٣٩٨٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٢٠٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٥٩) وأبو داود (١٣٨٩، ١٤٢٧، ٢٤٢٨) والترمذي (٧٧٠) والنسائي (١٦٣٠، ٢٣٤٤، ٢٣٧٧، ٢٣٩١-٢٤٠٣) وابن ماجه (١٧١٢)، انظر تحفة الأشراف: ٨٩٦٠.

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَايِزًّتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّىٰ يُحْرِجَهُ".

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَزَادَ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». (أ) [ر: ٦٠١٩]

٦١٣٦ - صَّرْثُنا(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَالله عِيهُ مُ قالَ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». (ب) [ر: ١٨٥]

٦١٣٧ - صَرَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعَثْنَا(١)، فَنَنْزِلُ بِقَوْم فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَىٰ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ».(ج)٥ [ر: ٢٤٦١]

٦١٣٨ - صَّدَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِلَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صِنَالِهُ عِنَاكَ عَنْ النَّبِيِّ صِنَالِهُ عِنَاكَ عُنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». (د) ٥ [ر: ٥١٨٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: "إلَىٰ قَوْمٍ".

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٨) وأبو داود (٣٧٤٨) والترمذي (١٩٦٧) والنسائي (٢٨٧٦) وابن ماجه (٣٦٧٦، ٣٦٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٠٥٦.

جَائِزَتُهُ: منحته وعطيته، وإتحافه بأفضل ما يقدر عليه. يَثْوِيَ: يُقيم. يُحْرِجَهُ: يُضيِّق عليه أو يُؤَثِّمه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٧) وأبو داود (٤٠١٥) والترمذي (٢٥٠٠) وابن ماجه (٣٩٧١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٣٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٢٧) وأبو داود (٣٧٥٢) والترمذي (١٥٨٩) وابن ماجه (٣٦٧٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٤. يَقْرُونَنَا: يُضيفونا.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٤٧) وأبو داود (٥١٥٤) والترمذي (٢٥٠٠) وابن ماجه (٣٩٧١)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٢٧٠.

# (٨٦) باب صُنْع الطَّعَام وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

٦١٣٩ - صَّرَثُنُا اللَّهُ عُمَّدُ بْنُ بَشَادٍ: حدَّثِنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ: حدَّثِنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْدِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آخَى النَّبِيُ صِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا شَانُكِ ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (١)، فَقَالَ لَهَا: مَا شَانُكِ ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ ؛ فَإِنِّي صَايِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: نَمْ. فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ. فَلَكَ اللَّيْلِ ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ. قالَ: فَصَلَيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلِ ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ. قالَ: فَصَلَيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ (١٤) عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ (١٤) عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِيَفْسِكَ (١٤) عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِيَفْسِكَ (١٤) عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِيَفْسِكَ (١٤) عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِيَفْسِكَ (١٤) عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهُ اللَّيْبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَى كَالُولُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّيْقِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ النَّيْعِيْمُ : (صَدَقَ سَلْمَانُ ). (١٩٥٥ عَلَى صَالَ النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّيْقِ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْعِيْمُ عَلَى الْنَالُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَالُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْكُ عَلَى اللَّهُ الْمُالُولُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُالُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْلَى الْمُلْلُ

أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبُ السُّوَائِيُّ، يُقَالُ: وَهْبُ الْخَيْرِ(٥).0

# (٨٧) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

٠٦١٤٠ - حَدَّثُنَا () عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حدَّثنا عَبْدُ الْأَعْلَى: حدَّثنا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبْ ابَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فقالَ لِعَبْدِ الرَّحْنِ: دُونكَ أَضْيَافكَ؛ فَإِنِّي عَنْ عَبْدُ الرَّحْنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُمْ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: ٱطْعَمُوا. قَالُوا: مَا نَحْنُ / بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قالَ: ٱطْعَمُوا. قَالُوا: مَا نَحْنُ / بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا. [٢٤٧١] قالَ: ٱطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَ مِنْهُ. فَأَبُوا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ، قَالَ: وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَ مِنْهُ. فَأَبُوا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ، فَلَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَن. فَسَكَتُ، ثُمَّ قالَ:

[٣٢/٨]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مُبْتَذِلَةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مِنْ آخِرِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَإِنَّ لِنَفْسِكَ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبو جحيفة...» إلى آخره ليس في رواية أبى ذر ولا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَنِّي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٤١٣)، انظر تحفة الأشراف: ١١٨١٥. مُتَبَذِّلَة: أي: لابسة بذلة الثياب، أي: غير مُتزيِّنة.

يا عَبْدَ الرَّحْنِ. فَسَكَتُ، فَقَالَ: يا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِيْتَ('). فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ. فَقَالُوا(''): صَدَقَ، أَتَانَا بِهِ. قالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لَا فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَرْفِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ، أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ الآخَرُونَ: وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّىٰ تَطْعَمَهُ. قالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ، مَا أَنْتُمْ ؟ لِمَ لا('') تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَهُ ('نَ)، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِسمِ اللهِ، الأُولَىٰ لِلشَّيْطَانِ. فَأَكَلَ وَأَكُلُوا. (00 [ر: ٦٠٢]

#### (٨٨) بابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: لَا آكُلُ حَتَّىٰ تَاكُلَ.

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا للمَّايِمُ مَ ٥ (٦١٣٩)

٦١٤١ - صَّرَّتي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ إِنَّ أَبِي بَكْرِ إِنَّ أَبُّو بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ -أَوْ: بِأَضْيَافٍ (٥) لَهُ - فَأَمْسَىٰ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ مَ فَلَمَّا جَاءَ، قالَتْ (٢) أُمِّي: احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ -أَوْ(٧): أَضْيَافِكَ - اللَّيْلَةَ. قالَ: مَا عَشَيْتِهُم ؟ فَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ -أَوْ: عَلَيْهِمْ - فَأَبَوْا -أَوْ: فَأَبَىٰ - فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَا تَطْعَمُهُ مَا غَشَيْتِهُمْ ؟ فَقَالَتْ: يا غُنْثَرُ. فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَطْعَمُهُ حَتَّىٰ فَسَبَ وَجَدَّعَ (٨)، وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ مَا فَأَكُلُ وَأَكُلُ وَأَكُلُوا، فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَا (١٠) مِنْ بَكْرٍ: كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَدَعَا بِالطَّعَامِ ، فَأَكُلُ وَأَكُلُوا، فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَا (١٠) مِنْ بَكْرٍ: كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَدَعَا بِالطَّعَامِ ، فَأَكُلُ وَأَكُلُوا، فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً إِلَّا رَبَا (١٠) مِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَجَبْتَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قالوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لِمَ؟ أَلَا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فجاءَ بِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية [صع]: «أو أضيافٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «له».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر عن المُستملى: «أَوْ عَنْ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وجَزعَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «حَتَّىٰ تَطْعَمُوهُ».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «رَبَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٧) وأبو داود (٣٢٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٨.

قِرَاهُمْ: ضيافتهم. غُنْثَرُ: جاهل، لا قيمة له، والغُنْثَر هو الذُّباب، فكأنَّه أرادَ ذمَّه.

[٣٣/٨]

أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقالَ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ فَقالَتْ: وَقُرَّةِ عَيْنِي، إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ نَاكُلَ. فَأَكَلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَى الله عِيمِ مَا هَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا. (أ) [ر:٦٠٢]

(٨٩) باب إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ/ الأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

٦١٤٢ - ٦١٤٣ - <del>صَرَّثُنا</del> سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدِ (١) - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ، مَوْلَى الأَنْصَادِ:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ (١): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُويِّصَةُ (١) وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ مُنْ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقَالَ (٤) النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِنْ الْمُبْرِ، الْكُبْرَ». -قالَ يَحْيَى (٥): لِيلِي (٢) الْكَلَامَ الأَكْبَرُ - وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِنْ اللهِ مِنَاسِّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْإِبِل، فَدَخَلَتْ مَوْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرجْلِهَا. (٢٠٥ الدِهُ عَلَى اللهُ الإِبِل، فَدَخَلَتْ مَوْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرجْلِهَا. (٢٠٥ المِهُ اللهُ الإِبِل، فَدَخَلَتْ مَوْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرجْلِهَا. (٢٠٥ المِلَالِي اللهُ الإِبِل، فَدَخَلَتْ مَوْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرجْلِهَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حمَّاد بن زيد».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «أَوْ حَدَّثَا».

<sup>(</sup>٣) في (ن، ب، ص): «وَحُوَيصَةُ»، من غير ضبط الياء، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، وشدَّد الياء في الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «له».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «يَعْنِي».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضُبطت الياء في كلِّ الأصول عدا (ن) فهي فيها مهملة، والظاهر سكون الياء الأخيرة: «لِيَلِيْ»، ويحمل ما في الأصول علىٰ لغة مَن لم يحذف حرف العلة في المجزوم، وبهامش (ق): لعلَّ صوابه: «لِيَلِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَفَداهُمْ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : "من قَتْلِهِ".

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٧) وأبو داود (٣٢٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٨.

احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ: تأخرت. جَدَّعَ: ذمَّ وشَتَمَ. رَبَا: نمى وزاد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٤٥٢٠) والترمذي (١٤٢١) والنسائي (٤٧١٦ - ٤٧١٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥٥١، ٢٦٤١. ٥٥٥٠. كَبِّر: قدَّم الأكبر. الكُبْرَ: تكرار للأمر الأول للتأكيد عليه. قال الكرماني: الكُبْر، بضم الكاف مصدر، أو جمع الأكبر، أو مفرد بمعنى الأكبر. أتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ: أي: ديته. مِرْبَدًا: هو الموضع الذي تُحْبَسُ فيه الإبل. رَكَضَتْنِي: رفستني.

قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ، عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلٍ: قَالَ يَحْيَىٰ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. وَقَالَ البُنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلٍ وَحْدَهُ. (أ) 0 عَدْ تُنا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي (١) نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيامُ: «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ (١) مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ولا تَحُتُّ وَرَقُها (٣)». فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ (٤)، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قالَ النَّبِيُ مِنَ السَّمِيمُ اللهِ هِيَ النَّخْلَةُ (٤)، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قالَ النَّبِيُ مِنَ السَّمِيمُ النَّخْلَةُ (٤)، قالَ النَّبِي مِنَ السَّمِيمُ أَنْ تَقُولُهَا ؟ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ وَلُمَّا مَنْ كَذَا وَكَذَا، قالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرِ تَكَلَّمُتُمَا، فَكَرِهْتُ (٢٠) [ر: ٦١]

(٩٠) بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴿ أَلَوْ تَرَ (٧) أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ (٨) ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَأَننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤-٢٢]

قالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فِي كُلِّ لَغْوِ يَخُوضُونَ. ﴿ ٥٠

٥ ٢١٤ - صَّرْنِ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أخبرَنِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿أَخْبِرُونِي شَجَرَةً》.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطت بالرفع في (ن، و، ص)، وأهمل ضبطها في (ب)، وقال في الإرشاد: والظاهر النصب.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أنَّها النَّخْلَةُ».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) بسكون الهاء.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنَّها النَّخْلَةُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وقَوْلِهِ: ﴿ أَلَرْ رَرَ ﴾»، قال في عمدة القاري: وهي زيادة لا يُحتاج إليها. اه.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى آخرِ السُّورَةِ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) حديث الليث عند مسلم (١٦٦٩) والترمذي (١٤٢٢) والنسائي (٤٧١٢) وحديث ابن عيينة عند مسلم (١٦٦٩) والنسائي (٤٧١٧)

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨١١) والترمذي (٢٨٦٧) والنسائي (١١٢٦١)، انظر تحفة الأشراف: ٨١٨٧. تحتُّ: تسقط.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٠٧/٥. الْحُدَاء: ضرب من الغناء تساق به الإبل. الغَاوُونَ: الضالون.

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهُ مَ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً ﴾. (أ) ٥

٦١٤٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: /حدَّ ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ:

سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيهُ مِ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ، فَعَثَرَ، فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقالَ:

«هَـلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَـعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ». (ب) [ر: ٢٨٠٢]

٦١٤٧ - صَّرْثنا ابْنُ بَشَّارٍ (١): حدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: حدَّثنا أَبُو سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهِم: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا(١) اللَّهَ بَاطِلْ(٣)

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ ». (٥) [ر: ٣٨٤١]

٦١٤٨ - صَرَّ ثَنْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صِنَالله عِنَالله عَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ (٤)؟ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ (٤)؟ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحُدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقْنا وَلا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهِ مَ : «مَنْ هَذَا السَّايِقُ؟» قالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَع، فَقالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ».

[m{/y]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «خلي»، وبهامشهما: كذا في اليونينية لفظ: «خلي». اه.

<sup>(</sup>٣) في (و، ب): «باطل»، منوَّن.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ هُنَيَّاتِكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٠١٠٥) وابن ماجه (٣٧٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٩٦) والترمذي (٣٣٤٥) والنسائي في الكبرى (١٠٣٩٣، ١٠٤٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٥٦) والترمذي (٢٨٤٩) وابن ماجه (٣٧٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٧٦.

٦١٤٩ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لَوْلَا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَصَبْنَا مَخْمَصَةً شَدِيدَةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَسَاءَ الْيَوْمِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»، وضبط روايته في (ب، ص): «حُمُرِ الأَنسِيَّةِ». وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ». «الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «هَرِيقُوها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَرَجَعَ».

<sup>(</sup>٧) رسمت في (ن، و): «فدًا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَشَىٰ».

<sup>(</sup>١٠) بهامش (ب، ص): فتح لام «مثلّه » من الفرع. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٢) وأبو داود (٢٥٣٨، ٢٥٣٨) والنسائي (٣١٥٠) وابن ماجه (٣١٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٦. هُنَيْهَاتِكَ: جمع هُنيهة تصغير هنة، وهي الشَّيء الصَّغير، والمراد بها الأراجيز. اقْتَفَيْنَا: تبعنا، من قفوت الأثر إذا اتبعته. أَمْتَعْتَنَا به: هلَّا أبقيته لنا لنتمتع بشجاعته. مَخْمَصَةً: مجاعة. إِنْسِيَّة: يعني غير وحشية. ذُبَابُ سَيْفِهِ: طرفه الأعلى.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِنَ مَالْ النَّبِيُ مِنَاسِّمِ عَلَى بَعْضِ نِسَايِّهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: «وَيُحَكَ/يَا أَنْجَشَةُ (١)؛ رُوَيْدَكَ سَوْقًا (١) بِالْقُوَارِيرِ». قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ بِكَلِمَةٍ [٨٥٥] لُو تَكَلَّمَ بِهَا (٣) بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ، قَوْلُهُ: «سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ». (أ) [ط: ٢١٦، ٢٠١٢، ٢٠٠٩، ٢٢٠٠، ٢١٠٠] /

## (٩١) إب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

· ٦١٥٠ - صَدَّ أَن مُحَمَّدُ: حدَّ ثنا عَبْدَةُ: أَخبَرَ نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُنَ اللّهِ عِنَاسُهِ قَالَتِ: اسْتَاذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللّهِ مِنَاسُهِ مِنَ هِ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُهِ عِنَاسُهِ عَنْ الْعَجِينِ. رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُهُ عِنْ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَايَّشَةَ، فَقَالَتْ: لَا تَسُبُّهُ ؟ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَايَّشَةَ، فَقَالَتْ: لَا تَسُبُّهُ ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مِنَ السَّعِيمُ مَا اللّهِ مِنَ السَّعِيمُ مَا اللّهِ مِنَ السَّعِيمُ مَا اللّهِ مِنَ السَّعِيمُ (ب) [د: ٣٥٣]

٦١٥١ - صَّرَثنا أَصْبَغُ، قالَ: أَخبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ الْهَيْثَمَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمِ لَم يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَتَ». يَعْنِي بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قالَ:

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ بِهِ مُوقِــنَاتٌ أَنَّ مَـاقـالَ وَاقِـعُ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ (٥) اللَضَاجِعُ (٣)[ر:١١٥٥] فِينَا(٤) رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ أَرَانَا الْهُدَىٰ بَعْدَ الْعَمَىٰ فَقُلُوبُنَا يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): فتح الجيم من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «سَوْقَكَ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «بها» ثابتة في رواية أبي ذر (ب، ص)، وهي مهمَّشة فيهما.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَفِينَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالمُشْرِكِينَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٢٣) والنسائي في الكبرى (١٠٣٥، ١٠٣٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٩.

رُوَيْدَكَ: أرفق. القوارير: يعني النساء، وقيل: ضعفة النساء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٨٧- ٢٤٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٠٥٥، ١٧٠٥٥.

لأَسُلَّنَّكَ: لأَخلُّصن نسبك من نسبهم بحيث يختص الهجو بهم دونك. يُنَافِحُ: يدافع ويخاصم.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٤٨٠٤. الرَّفثُ: الكلام الفاحش. مَعْرُوفٌ: ظاهر.

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (أُنَّ ٥٠ عَنْ الزُّهْرِيِّ. مَنْ أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ.

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةٌ فَيَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَة، نَشَدْتُكَ بِرُوحِ بِاللَّهِ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ بِاللَّهِ (١)، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ اللَّهِ مَا لَلَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُرَيْرَةً: نَعَمْ (٤٠٣٠) [ر: ٤٥٣]

٦١٥٣ - صَرَّ ثُنَّ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْن ثَابِتٍ:

عَنِ الْبَرَاءِ رَالِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَى اللهُ عِلَاللهُ عَلَى لِحَسَّانَ: «ٱهْجُهُمْ -أَوْ قالَ: هَاجِهِمْ- وَجِبْرِيلُ مَعَكَ». (ج) ٥ [ر: ٣١٦٣]

# (٩٢) باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ (١)، حَتَّىٰ يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْم وَالْقُرْآنِ

٦١٥٤ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ:

[٣٦/٨] عَنِ ابْنِ عُمَرَ طِنَّمْ، عَنِ/النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمِ قالَ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».(٥٠٥

٥ ٦١٥ - صَّرَثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اللهِ عَلْ اللهِ صِنَالله عِنْ اللهِ صِنَالله عِنْ اللهِ صَنَالله عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «نَشَدْتُكَ الله».

(٢) في (ب، ص): «أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ».

(٣) بهامش (ب، ص): ضبط «يَرِيه» من الفرع. اه.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَيْحًا حَتَّىٰ يَرِيهُ خَيْرٌ لَهُ».

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٠٨/٥.

(ب) أخرجه مسلم (٢٤٨٥) وأبو داود (٥٠١٣) والنسائي (٧١٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٠١، ١٥١٥٥، ١٥٢١.

(ج) أخرجه مسلم (٢٤٨٦) والنسائي في الكبرى (٢٠٢٤ - ٦٠٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٩٤.

(د) انظر تحفة الأشراف: ٦٧٥٤.

مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».(أ)

## (٩٣) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَالله عِنَام : «تَرِبَتْ يَمِينُكَ»، و: «عَقْرَىٰ حَلْقَىٰ»

٦١٥٦ - صَّرْ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَاذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا نَزَلَ (۱) الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّىٰ أَسْتَاذِنَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ

٦١٥٧ - صَرَّ ثَنْ آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُا قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَاسٌمِيمُ أَنْ يَنْفِرَ، فَرَأَىٰ صَفِيَّةَ عَلَىٰ بَابِ خِبَايِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً لأَنَّهَا حَاضَتْ، فَقَالَ: «عَقْرَىٰ حَلْقَىٰ -لُغَةُ(١) قُرَيْشٍ(٣)- إِنَّكِ حَابِسَتُنَا(٤)». ثُمَّ قَالَ: «أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» يَعْنِي الطَّوَافَ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا». ﴿۞۞ [ر: ١٩٤]

#### (٩٤) باب مَا جَاءَ فِي: زَعَمُوا

٦١٥٨ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً (٥)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بَعْدَما أُنْزِلَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملى: «لَفْظَةٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لِقُرَيْشٍ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «لحابستنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمستملي: «عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٥٧) وأبو داود (٥٠٠٩) والترمذي (٢٨٥١) وابن ماجه (٣٧٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣٦٤. يَريهِ: هو من الوَرْي: داء يُصيب الرئة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٤٥) وأبو داود (٢٠٥٥) والترمذي (١١٤٧، ١١٤٧) والنسائي (٣٣٠٠-٣٣١٤، ٣٣١٠-٣٣١٧) وابن ماجه (١٩٣٧، ١٩٤٨- ١٩٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥١٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۲۰۰۳) والترمذي (۹٤٣) والنسائي (۳۹۰، ۳۹۰) وفي الكبرى (۲۱۸٦ - ۲۱۹۲ - ۲۱۹۶) وابن ماجه (۳۰۷۳، ۳۰۷۳)، انظر تحفة الأشراف: ۱۵۹۲.

عَقْرَى حَلْقَى: هي كلمة تقال للأمر يعجب منه: عقرى وحلقى وخمشى، كلمات ظاهرها الدعاء وليس بدعاء في الحقيقة، بمعنى: عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها.

مَوْلَىٰ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ: «مَرْ حَبًا بِأُمِّ هَانِي». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ (۱) قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي (۱) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: «مَرْ حَبًا بِأُمِّ هَانِي». فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُه، فُلَانُ بْنُ (۳) هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي ». قالَتْ أُمُّ هَانِي: وَذَاكَ (٤) ضُحًى. (أن [٢٨٠]

(٩٥) باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: وَيْلَكَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: وَيْلَكَ مَاء مَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَس إِلَيْ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

قَالَ: «ٱرْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ٱرْكَبْهَا وَيْلَكَ». (-) [ر: ١٦٩٠]

[٣٧/٨] - ٦١٦٠ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٥)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ/الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلْمَالِيهُ مَ رَأَىٰ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقالَ لَهُ: «ٱرْكَبْهَا».

قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قالَ: «ٱرْكَبْهَا وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. ﴿ ٥٠ [ر: ١٦٨٩]

٦١٦١ - صَّرْتُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١٠). وَأَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللهُ عِنَ اللَّهِ عَنَالُ لَهُ:

(١) بضم الغين في رواية أبي ذر. (ب، ص).

(٢) بهامش (ب، ص): فتح ياء: «ثماني» من الفرع. اه.

(٣) أهمل ضبط نون (فلان) في (ن، و)، وضبط نون (بن) بالرفع، وأهمل ضبط الجميع في (ب، ص) تبعًا لليونينية والفرع.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وذلِكَ».

(٥) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

(٦) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

(ج) أخرجه مسلم (١٣٢٢) وأبو داود (١٧٦٠) والنسائي (٢٧٩٩) وابن ماجه (٣١٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠١.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٣٦) وأبو داود (٢٧٦٣) والترمذي (٤٧٤، ١٥٧٩، ٢٧٣٤) والنسائي (٢٢٥، ٤١٥) وفي الكبري (٨٦٨٥) وابن ماجه (٤٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٠١٨. مُلْتَحِفًا: مخالفًا بين طرفيه على عاتقيه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٢٣) والترمذي (٩١١) والنسائي (٢٨٠١، ٢٨٠١) وابن ماجه (٣١٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٠٨.

أَنْجَشَةُ (۱) يَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنَامُ: «وَيْحَكَ (۱) يَا أَنْجَشَةُ؛ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ». (أ) [د: ٦١٤٩]

٦١٦٢ - صَّرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَىٰ رَجُلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صِلَىٰ اللَّهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَخَلَقًا فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ - ثَلَاثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةً فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَخَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ اللَّهُ ١٦٦٢]

٦١٦٣ - صَّرَ ثَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسُمًا، فَقالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ آعْدِلْ. قالَ: "وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟" الْخُوَيْصِرَةِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَمِيمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ آعْدِلْ. قالَ: "لَا؛ إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ (٤) إِلَىٰ رَصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ (٤) إِلَىٰ نَضِيَّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ (٤) إِلَىٰ وَجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، شَمَّ يُنْظُرُ اللَىٰ قُذَةِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، شَمَّ يُنْظُرُ اللَّيْ الْمَرْأَةِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ وَاللَّمَ، يَخُرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فَيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ (٥) الْفَرْثَ وَالدَّمَ، يَخُرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فَيْ وَيْهُ مِنْ لَ ثَدْ وَيهِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمُونَ وَالدَّمَ، يَخُرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فُرْقَةٍ (٢) مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ مِثْلُ ثَذِي الْمَرْأَةِ الْمَوْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ الْ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّبْعِيْ مِنْ النَّابِعِيِّ مِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبْعِيلِيقِ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبْعِيقِ مِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّالِقِيقِ إِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّالِقِيقِ مِنْ النَّالِقِيقِ مِنْ النَّالِقِيقِ مِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّالِقِيقِ مِنْ النَّالِقِيقِ مِنْ النَّالِقِيقِ مِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّبْعِيدِ إِنْ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ إِنْ النَّبْعِيلِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّلْمِيقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ اللْعَالِقِيقِ اللْعَلْمِيلِيقِيقِ اللسَّلْعِلِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللْ

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): فتح الجيم في هذه والتي بعدها من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «وَيْلَكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فلِأَضْرِبَ». وبهامش (ب، ص): كسر اللام هذه من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَيُنْظَرُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قَدْ سَبَقَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «علىٰ خَيْر فِرْقَةٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٢٣) والنسائي في الكبرى (١٠٣٥٤-١٠٣٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٠، ٩٤٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠٠٠) وأبو داود (٤٨٠٥) والنسائي في الكبرى (١٠٠٦٨) وابن ماجه (٣٧٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٨. وَاللَّهُ حَسِيبُهُ: يحاسبه على عمله الذي يعلم بحقيقة حاله.

فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَىٰ، فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ مِنَىٰ السَّعِيمُ مَ (أ) [ر: ٣٣٤٤]

٦١٦٤ - صَّرَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: حدَّثني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَالَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا أَجِدُ (١). قال: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قال: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». قال: مَا أَجِدُ (١). قال: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قال: لاَ أَسْتَطِيعُ. قال: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قال: مَا أَجِدُ. فَأُتِي بِعَرَقِ، فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَصَدَّقْ قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَىٰ غَيْرِ أَهْلِي ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ طُنْبَيِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ (١٠/ مِنِّي. فَقَالَ: «خُذْهُ». قالَ: «خُذْهُ» (٣٠). (١٩٣٦] فَضَجِكَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَلَىٰ عَيْرِ أَهْلِي ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ طُنْبَيِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ (١٠/ مِنِّي. فَقَالَ: «خُذْهُ» (٣٠). (١٩٣٦]

تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[١/٢٤٤] وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ/: «وَيْلَكَ». ﴿حَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ/: «وَيْلَكَ». ﴿حَالَ

٦١٦٥ - صَّرْ ثَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا الْوَلِيدُ: حدَّثنا أَبُو عَمْرٍ و الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: حدَّثني ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْهِجْرَةِ ؟ فَقَالَ: «وَيُحَكَ، إِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ » «وَيْحَكَ، إِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَّ لَنْ يَتِرَكَ (٤) مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ». (٥) [ر: ١٤٥١]

(١) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «مَا أَجِدُهَا».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَفْقَرُ».

(٣) في رواية أبي ذر: «وَقالَ: خُذْهُ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثُمَّ قالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَمْ يَتِرْكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٤) والنسائي في الكبرى (٨٠٨٨، ٨٥٦٠، ١٥٢١، ١١٢٢١، ١١٢٢١) وابن ماجه (١٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٠٨١،٤٤٢١.

رِصَافه: العصبة التي تُلوى على مدخل النَّصل في السَّهم. نَضِيِّه: عود السَّهم. قُذَذه: ريش السهم. البَضْعَة: بفتح الباء، وقد تكسر: القطعة من اللَّحم. تَدَرْدَرُ: أي: تتحرك وتضطرب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠-٢٣٩٢) والترمذي (٧٢٤) وابن ماجه (١٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٥. عَرَق: وعاء يسع حوالي ٤٠ كيلو جرام من تمرٍ ونحوه. طُنبَبَيِ: أي ما بَين طَرَفيها. والطُّنُب: أحدُ أطْنَاب الخَيمة ،فاستعارَه للطَّرَف والنَّاحِية.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٨٦٥) وأبو داود (٢٤٧٧) والنسائي (٤١٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٥٣. يَتِرَكَ: ينْقَصَك.

٦١٦٦ - صَرَّتْنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مَاكِدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ: سَمِعْتُ أَبِي:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ: «وَيْحَكُمْ». (ب)

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «وَيْلَكُمْ أَوْ: وَيْحَكُمْ». ٥ (٤٤٠١)

٦١٦٧ - صَرَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حدَّ ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ مِنَ السَّاعِةُ قَالِمَةً (١٠؟ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ قَالِمَةً (١٠؟ قالَ: «وَيْلَكَ، وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. قالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». فَقُلْنَا (١٠): وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قالَ: «نَعَمْ». فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا، فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي، فَقالَ: «إِنْ أُخِّرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكَهُ (٣) الْهَرَمُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ». (٥) [ر: ٣٦٨٨]

وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنسًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمُ لم. (٥) وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةً

#### (٩٦) بابُ عَلَامَةِ حُبِّ اللهَ (١) عِزَرِينَ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ إِن كُنتُمْ

#### تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

٦١٦٨ - صَّرَثْنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَا لللهِ عِلْمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». (٩) [ط: ٦١٦٩] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ ، قالَ: عَرَيْرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ ، قالَ:

(١) في (ب، ص) بالرفع والنصب معًا.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقالُوا».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَلَمْ يُدْرِكُهُ».

(٤) في رواية أبي ذر: «بابُ علامةِ الحُبِّ في اللهِ».

(أ) أخرجه مسلم (٦٦) وأبو داود (٦٦٦ ، ٢٦٨ ) والنسائي (٤١٢٦ ، ٤١٢٥) وابن ماجه (٣٩٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤١٨.

(ب) حديث النَّضر لم نر من تعرَّض لتخريجه، وبيَّض له ابن حجر في التغليق.

(ج) أخرجه مسلم (٢٦٣٩) والترمذي (٢٣٨٥، ٢٣٨٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٠٤.

(د) مسلم (۲۲۳۹).

(ه) أخرجه مسلم (٢٦٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٢.

قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِنَهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ بِنَهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّمَ اللَّهِ مَنَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ». (أ) وَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهَ مِنَ اللَّمَ مُنَ أَحَبَّ ». (أ) وَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ أَحَبُ هَمَ مَنْ أَحَبُ ». (أ) وَ رَبُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَحَبُ اللَّهُ مِنْ أَحَبُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَحَبُ اللَّهُ مِنْ أَحَبُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَحَبُ اللَّهُ مِنْ أَحْدَلُ إِلَى مَنْ اللَّهُ مِنْ أَحُلُولُ أَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ أَحْدُلُ إِلَى مَنْ أَحْدَلُ إِلَى مَنْ أَحْدُلُ إِلَى مَا مِنْ أَحَلُولُ أَلِي مَنْ اللَّهُ مِنْ أَمُولُ أَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ أَحْدُلُ إِلَى مَا مَنْ أَحْدُ اللَّهُ مِنْ أَمُعُولُ أَنْ إِنَا اللَّهُ مِنْ أَمُ مِنْ أَمُولُ أَنْ إِلَى مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا مُعْمُ مِنْ أَحَلُوا مُنْ إِلَا لَهُ مِنْ أَمِنْ أَلَا مُنْ أَمِنْ أَمْ مُنْ أَمُولُ أَنْ مِنْ أَمُولُ أَنْ مَنْ أَحْدُلُ مِنْ أَلَوْلُ مِنْ أَمُولُ أَنْ مَا مُعْمَا وَلَمْ مَنْ أَمْ مِنْ أَعْلَالُ مَنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَمُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَحْدُلُ اللَّهُ مِنْ أَلَا مُنْ أَلُولُوا مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُوا مِنْ أَلُولُوا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُولُ مِنْ أَلُولُ مِنْ أَلَا مُنْ أَمُ مُنْ أَلُولُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُ مُولُولُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلَا مُولِلللللْمُولُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلِمُ

تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَن النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَن النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَن النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْلِمِ عَلَّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي الللّهُ عَلَيْلِمِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَّا عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَّ

· ٦١٧٠ - صَّرَثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ(١)، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

[٣٩/٨] عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ مِنْ السَّرِيمُ : الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ / وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ قالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». (ج) ٥

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ . (٥)

٦١٧١ - صَّرْتُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ سِهَا سُعِيهُ مَ : مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ (١) وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقالَ (٣): «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». (٩) [ر: ٣٦٨٨]

# (٩٧) باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: اخْسَأْ

٦١٧٢ - صَّرْثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شِلَيْهُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمُ لِإبْنِ صَايِدٍ (٤): «قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيتًا (٥)،

(١) في رواية أبى ذر: «حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وَلَا صِيَام».

(٣) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «قال».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لإبْن صَيَّادٍ».

(٥) في رواية أبي ذر: «خَبْأً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٢.

<sup>(</sup>ب) حديث سليمان بن قَرْم عند مسلم (٢٦٤٠)، ولحديث أبي عوانة وجرير بن حازم انظر تغليق التعليق: ١١١/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٤١)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٢.

<sup>(</sup>د) مسلم (۱۶۲۱).

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (٢٦٣٩) والترمذي (٢٣٨٥، ٢٣٨٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٤٤.

فَمَا هُوَ ؟ » قالَ: الدُّخُّ (١). قالَ: «اخْسَأْ». (أ) وَ

71٧٣ - 71٧٥ - صَّمَّ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، قالَ: أَخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَهْطٍ مِنْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ أَخبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمُ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّىٰ وَجَدَهُ (٢) يَلْعَبُ مَعَ الْخِلْمَانِ فِي أَطُم بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُم، فَلَمْ يَشْعُوْ حَتَّىٰ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمُ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قالَ: "أَتَشْهَدُ أَنِّي صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُم، فَلَمْ يَشْعُوْ حَتَّىٰ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنَالَ اللَّهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مِنَى اللهِ اللهِ مِنَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

لَقَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ٱنْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ سِنَاسُهِ مِنَ اللّهِ عِنَاسُهِ عِنْ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُ (٦) يَوُمَّانِ النَّخْلِ النَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّىٰ إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ سِنَاسُهِ مِنَ اللّهِ سِنَاسُهِ مِنَ اللّهِ سِنَاسُهِ مِنَ اللّهِ سِنَاسُهِ مِنَ الْمَنْ صَيَّادٍ شَيْعًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْعًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ النَّبِيَ وَابْنُ صَيَّادٍ النَّبِيَ وَابْنُ صَيَّادٍ النَّبِيَ وَابْنُ صَيَّادٍ النَّبِيَ وَاللهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ - أَوْ: زَمْزَمَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَ وَاللّهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ - أَوْ: زَمْزَمَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِي وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ وَهُ وَ يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّكُولِ، فَقَالَتْ لَا بْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافٍ - وَهُو السُمُهُ - هَذَا مُحَمَّدُ. وَمَا اللّهُ مِنْ صَيَادٍ، قَالَ رَسُولُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ مَيَّادٍ: أَيْ صَافٍ - وَهُو السُمُهُ - هَذَا مُحَمَّدُ.

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): ضمُّ الخاء من الفرع. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (وَجَدُوْهُ).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «خَبْأً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «إنْ يَكُنْهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنْ لَمْ يَكُنْهُ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «الأنصاريُّ» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٢٠.

اخْسَأْ: هي كلمة زجر، استعملتها العرب في كلِّ مَن قال أو فعل ما لا ينبغي له.

 $\sqrt{|\Lambda^{(1)}|}$  قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ عِنَا النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هَوَ/ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي أُنْذِرُ كُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ (١) قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي (١) فَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي أُنْذِرُ كُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ (١) قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِي (١٣ فَوَمَهُ مَلَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ﴾. (٣) (١٥) سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ﴾. (٣) (١٥) [د: ١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٤]

## (٩٨) باب قَوْلِ الرَّجُلِ: مَرْحَبًا(٤)

وَقَالَتْ عَايِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ الْمَالِمَةَ اللِيُّمَ: (مَرْحَبًا بِابْنَتِي ». (٣٦٢٣) وَقَالَتْ أُمُّ هَانِي: جِيْتُ إِلَى النَّبِيِّ (٥) مِنَ اللَّهِيَّ مَ فَقَالَ: (مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي (٢٠)». (٣٥٧) ٦١٧٦ - صَّرَّتُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيهُ مِ قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَانَا. فَقَالَ: «أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصَوْمُ (٧) رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَنْذَرَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولَكِنْ»، والذي في (ب، ص) أن رواية أبي ذر: «لكني» بلا واو.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قال أَبُو عَبْدِ اللهِ: خَسَأْتُ الكَلْبَ: بَعَّدْتُهُ. ﴿خَسِئِينَ ﴾: مُبْعَدِينَ ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر والمُستملي: «بابُ قَوْلِ النَّبيِّ سِنَى الشَّرِيَامُ مَرْحَبًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «جيتُ النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَرْحَبًا يا أُمَّ هانِي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وصُومُوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩، ٢٩٣٠) وأبو داود (٤٣٢٩) والترمذي (٢٢٤٩، ٢٢٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ٦٨٤٩.

أُطُم: حصن. فَرَضَّهُ: دفعه حتى وقع. الدُّخُ: الدُّخان، ولم يستطع ابن صياد أن يتم الكلمة، ولم يهتد من الآية الكريمة إلَّا لهذين الحرفين، على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجنّ. يَوُمَّانِ: يقصدان. طَفِقَ: جعل. يَتَقِي: يستتر. يَخْتِلُ: يُغافله ويطلبه من حيث لا يشعر. رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ: بمهملتين: صوت خفي ساكن جدًا، وبمعجمتين: تحريك الشفتين بكلام من الخيشوم والحلق لا يتحرك فيه اللسان.

وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ».(أ) [ر: ٥٣]

#### (٩٩) بابُ(١): مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَايِهِمْ

٦١٧٧ - حَدَّ ثَنَا مُسَدِّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَا لَكَ مَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ الْعَالَ: «الْعَادِرُ (١) يُرْفَعُ (٣) لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ». (٢) [ر: ٣١٨٨]

٦١٧٨ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ». (٢٠٥٠ [ر:٣١٨٨]

# (١٠٠) بابّ: لَا يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِى

٦١٧٩ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ مِ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي». (٥٠)

٠٦١٨ - صَّرْبُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ:

عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ عَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنَ لِيَقُلُ: لَقِسَتْ نَفْسِي». وَلَكِنَ لِيَقُلُ: لَقِسَتْ نَفْسِي». (د) ٥

(۱) في (ب، ص): «بابُ».

(١) في رواية أبي ذر: "إنَّ الغَادِرَ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُنْصَبُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٧) وأبو داود (٣٦٩، ٣٦٩، ٣٦٩، ٤٦٧٧) والترمذي (١٥٩٩، ٢٦١١) والنسائي (٢٦١، ٥٠٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥١٤.

الدباء: جرة تتخذ من القرع. الحنتم: جرة تتخذ من الفخار. النقير: جرة تتخذ من أصل النخلة يثقب فيها ثقب ويوضع فيها النبيذ. المزفت: هو المطلي بالزفت من الأواني.

- (ب) أخرجه مسلم (١٧٣٥) وأبو داود (٢٥٥٦) والترمذي (١٥٨١) والنسائي في الكبرى (٨٧٣٦، ٨٧٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ٨١٦٦، ٢٢٣٢.
  - (ج) أخرجه مسلم (٢٢٥٠) وأبو داود (٤٩٧٩) والنسائي في الكبرى (١٠٨٨٨-١٠٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩١٤. لَقِسَتْ نَفْسِي: كسلت وفترت.
    - (د) أخرجه مسلم (٢٥١١) وأبو داود (٤٩٧٨) والنسائي في الكبرى (١٠٨٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٦٤.

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ" (١).(أ)

#### (١٠١) باب: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

٦١٨١ - صَّرْتُنَا يَعْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْن شِهَابِ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ». (ب) [ر: ٤٨٢٦]

٦١٨٢ - صَّرْثُنا (٢) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا (٣) مَعْمَرٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمَم اللَّهُ عَالَ: ﴿ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، وَلَا تَقُولُوا: / خَيْبَةَ [۲٤٤] [۲۱/۸] الدَّهْرِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ ». ﴿حٍ ﴾ [ط: ٦١٨٣]

(١٠٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله وَمِن » (٦١٨٣)

وَقَدْ قالَ: «إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(٥)

كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». (٦١١٤)

كَقَوْلِهِ: «لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ (٤)» (ه). فَوصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أيضًا فَقالَ: « ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيكَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل: ٣٤] ٥٠٠

٦١٨٣ - صَّد ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِي عَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله وَيَقُولُونَ: الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُوْمِن». (و) [ر: ٦١٨٢]

(١) قوله: «تابعه عقيل» ليس في رواية أبي ذر.

(۲) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لا مَلِكَ إِلَّا اللهُ تعالىٰ». قال في الفتح : هو اللَّائق للسياق.

(ب) أخرجه مسلم (٢٤٦) وأبو داود (٤٧٤) والنسائي في الكبرى (١١٤٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣١٢.

(ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٦، ٢٢٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٢٨٢.

(د) مسلم (۱۸۵۱).

(ه) مسلم (٢١٤٣). الصُّرَعَةُ: مَن يصرع الناس كثيرًا بقوته.

(و) أخرجه مسلم (٢٢٤٧) وأبو داود (٤٩٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٤١.

(أ) انظر تغليق التعليق: ١١٤/٥.

# (١٠٣) بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَدَاكَ (١) أَبِي وَأُمِّي

فِيهِ الزُّ بَيْرُ (٢).٥ (٣٧٢٠)

٦١٨٤ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حدَّ ثني سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: عَنْ عَلِيٍّ رَبُّ فَيْ مُسَدِّدُ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَنْ عَلِيٍّ رَبُّ فَالَ: مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهِ صِنَا شَعِيهُ مَ أُحُدٍ. (أ) [ر: ٢٩٠٥]

# (١٠٤) باب قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّمِي مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الل

31٨٥ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاق:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صِنَاسٌهِ مِهُ وَمَعَ النَّبِيِّ صِنَاسٌهِ مِهُ مَوْدِفَهَا الْ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا (٥) بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ (١) النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ مِنَاسٌهِ مِنَ السَّعِيمِ مُوْدِفَهَا (٤) عَلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُهِ وَالْمَرْأَةُ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ -قالَ: أَحْسِبُ - اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالَ: ﴿لَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ ». فَأَلْقَىٰ (٧) يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالَ: ﴿لَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةُ ، فَأَلْقَىٰ (٧) أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا ، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا ، فَسَارُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ -أَوْ قالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ - أَوْ قالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَىٰ مَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ -أَوْ قالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ -

<sup>(</sup>١) لم تضبط الفاء في (ن، و)، وبهامش (ب، ص): لم يضبط الفاء في اليونينية في هذه الترجمة والتي بعدها، ولا التي في متن الحديث، وضبطها في الفرع في هذه ومتن الحديث بفتح الفاء. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «عن النَّبيِّ صِنَالتُميرِ عَلَى النَّبيِّ صِنَالتُميرِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَفْدِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مُرْدِفُها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كانَ».

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب، ص): الثاء مضمومة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَأَلْوَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١١) والترمذي (٢٨٢٨، ٢٨٢٩، ٣٧٥٣، ٣٧٥٥) والنسائي في الكبرى (١٠٠١٨، ١٠٠١٩- ١٠٠٢١. ١٠٠٢٢) وابن ماجه (١٢٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٠١٩٠.

قالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌمْ اللهُ الْيَبُونَ تَايِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّىٰ دَخَلَ الْمَدِينَةَ. (أ٥) [ر: ٣٧١]

## (١٠٥) بابّ: أَحَبُّ (١) الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَرَّجُلَ

٦١٨٦ - صَّرَ ثَنَا ابْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثِنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ:

عَنْ جَابِرٍ إِلَى قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ مِنْ الْعُلِيمُ فَقَالَ: «سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَن». (ب٥٥ [ر: ٣١١٤]

(١٠٦) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيرَام: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا(١) بِكُنْيَتِي»

قالَهُ (٣) أَنَسُ، عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ م. ٥ (٢١٢٠)

٦١٨٧ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا خَالِدٌ: حدَّثنا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِم:

عَنْ جَابِرٍ / بِنَ مُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيهِ حَتَّىٰ نَسْأَلَ النَّبِيَ مَنْ جَابِرٍ / بِنَ مُ قَالَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا(٤) بِكُنْيَتِي ». ﴿۞۞ [ر: ٣١١٤]

٦١٨٨ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قالَ أَبُو الْقَاسِمِ مِنَاسِّمِيهُم: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا(٤) بِكُنْيَتِي». (٥) (١١٠]

٦١٨٩ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، قالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

(١) في (ب، ص): «بابُ أحبِّ».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولا تُكْنُوْا»، وضبط روايتهم في (و، ب، ص): «ولا تَكَنَّوْا».

(٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال أنسَّ»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فِيهِ أنسَّ».

(٤) في رواية أبى ذر: «و لا تَكنَّوْا».

(٥) في رواية أبي ذر: «فَأَسْماهُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٣٤٥) والنسائي في الكبرى (٤٢٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٤.

مُرْدِفها: الإِرْدَاف: أن يُركب الراكبُ خلفَه آخرَ. عَثَرَت: زلقت وزلَّت أقدامها. اقْتَحَمَ: سقط. قَصْدَهَا: جهتها. آبِبُونَ: راجعون.

(ب) أخرجه مسلم (٢١٣٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٣٤.

(ج) أخرجه مسلم (٢١٣٣) وابن ماجه (٣٧٣٦)، انظر تحفة الأشراف: ٢٢٤٤.

(د) أخرجه مسلم (٢١٣٤) وأبو داود (٤٩٦٥) وابن ماجه (٣٧٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٤٣٤.

بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاللهُ لِمُ فَذَكَرَ (١) ذَلِكَ (١)، فَقَالَ: «أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ». (٥٠ [ر: ٣١١٤]

## (١٠٧) باب اسم الْحَزْنِ

• ٦١٩٠ - صَّرَثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَا شَعْدُ الرَّزَّاقِ: هَمَا اسْمُكَ ؟ » قالَ: حَزْنٌ، قالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ». قالَ: لاَ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ (٣). (٢) [ط:٦١٩٣] قالَ: لاَ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ (٣). (٢) [ط:٦١٩٣] حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَحْمُودٌ، قالَا: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا. (٤) ٥

# (١٠٨) بابُ تَحْوِيلِ الإسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

٦١٩١ - صَرَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّ ثنا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّ ثني أَبُو حَازِم:

عَنْ سَهْلٍ قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ سِنَ السَّمِيهُ مَ حِينَ وُلِدَ (٤)، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ وَاللهِ اللَّهِ أُسَيْدٍ بَابْنِهِ، فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُ صِنَ اللهِ عِيم فَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟» فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ (٥) يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَلَكِنْ (٦) أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ». فَسَمَّاهُ يَوْمَ يَئِذٍ الْمُنْذِرَ. (٥) وَلَكِنْ (٦) أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ». فَسَمَّاهُ يَوْمَ يَذِ الْمُنْذِرَ. (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «فَذَكَرُوا».

<sup>(</sup>٢) زاد في رواية أبي ذر: «لَهُ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وهي عندهما ثابتة في المتن.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بَعْدَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْن أَبِي أُسَيْدٍ حِينَ وُلِدَ إِلَى النَّبِيِّ سِنَاسْمِيمِ اللهُ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَقْلَبْناهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «لكن» دون واو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٣٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٣٤.

نُنْعِمُكَ عَيْنًا: لا نُكرمك ولا تقرُّ عينك بذلك.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١١٢٨٣.

الْحُزُونَةُ: يريد الصعوبة في أخلاقهم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٤٩٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٠٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢١٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٥٣. قَلَبْنَاهُ: صرفناه إلى منزله.

٦١٩٢ - صَّرَ ثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع:

عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مُ زَيْنَتَ. (٥٠)

٦١٩٣ - صَّرَثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا(١) هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أَخبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُرَيْجٍ ، فَحَدَّثَنِي: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ اجْمَيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنِي:

أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهُ مِنَا اللهُ وَمَا اللهُ أَنْ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ أَنْتَ سَهْلٌ». قالَ: (بَالْ أَنْ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ مَعْدُ. (ب) [ر: 1190]

## (١٠٩) باب مَنْ سَمَّىٰ بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَبَّلَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِيمُ لِإِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَهُ (١٣٠٣) O. (١٣٠٣)

[٤٣/٨] - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ/: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ:

قُلْتُ لِإِبْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ (٣) النَّبِيِّ مِنْ الله عِيمَ عَالَ: مَاتَ صَغِيرًا، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ مِنَ الله عَيْدُ الله عَلَى الله عَل

٥ ٦١٩ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ لِيلاً قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِتُمِيهِ مِمْ: ﴿إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي النَّجَنَّةِ». (٥٠) [ر: ١٣٨٢]

٦١٩٦ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ:

(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

(٢) قوله: «وقال أنس...» إلى آخره ثابت في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٣) بهامش (ب، ص): كذا «بن» في اليونينية من غير ألف. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٤١) وابن ماجه (٣٧٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٦٦٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٨٧١٠.

الْحُزُونَةُ: يريد الصعوبة في أخلاقهم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (١٥١٠)، انظر تحفة الأشراف: ٥١٥٨.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٧٩٦.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ (١) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) صِنَّالِتْمِيمُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ (١) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) وَكُنْيَتِي (٤)؛ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ (٥) [ر: ٣١١٤]

وَرَوَاهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَالتُهُ عِن مَنَ النَّبِيِّ مِنَالتُهُ عِلَى (٢١٢٠)

٦١٩٧ - صَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ: حدَّثنا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِ مَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّامِ فَقَدْ رَآنِي ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ صُورَتِي (١) ، وَمَنْ (٧) كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » (ب) ٥ [ر: ١١٠]

719۸ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيمُ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَىٰ. ۞ [ر: ٤٦٧]

٦١٩٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا زَايِدَةُ: حدَّثنا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ:

سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. (٥) [ر: ١٠٤٣] رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السِّعِيرَ ط. ٥ (١٠٦٣)

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عبد الله الأنصاري» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تَكَنَّوْا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بكُنْوَتِيُّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِكُنْوَتِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: "في صُورَتِي".

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَمَنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٣٣) وابن ماجه (٣٧٣٦)، انظر تحفة الأشراف: ٢٢٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٣٤) وأبو داود (٤٩٦٥) وابن ماجه (٣٧٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٥٢. ليَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ: لِيَنْزِلْ مَنْزِلَه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٧.

حَنَّكَهُ: التحنيك: مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٩١٥) والنسائي في الكبرى (١٨٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ١١٤٩٩.

#### (١١٠) بابُ تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

مَن الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ: عَنْ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ (١): حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ ٱشْدُدْ وَطْأَتَكَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ ٱشْدُدْ وَطْأَتَكَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ ٱشْدُدْ وَطْأَتَكَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ ٱشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». (١٥/١٥) [ر: ٧٩٧]

#### (١١١) باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِن اسْمِهِ حَرْفًا

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ (٣) صِنَاسٌهِيَّمَ: ("يَا أَبَا هِرِ"). ( ( ٣٥٥ ) ٦٢٠١ - صَّرَ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ: أَنَّ عَايِشُهُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌهِيهُ مِ: ("يَا عَايِشُ، هَذَا جِبْرِيلُ أَنَّ عَايِشُهُ رَبُّ وَكَ النَّبِيِّ صِنَاسٌهِ مِنَاسٌهُ مِنَا اللَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌهُ مِنَا لَا نَرَىٰ (٥٠). (٢٥٠) [ ر: ٢١٧٧] يُقْرِيُّكِ السَّلَامُ وَسَى بْنُ / إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثنا وُهَيْبٌ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسٍ طَلَيْهِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ، وَأَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِيِّ صِنَالِسْطِيمِ يَسُوقُ بِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَالِسْطِيمِ لُمَ : «يَا أَنْجَشُ، رُويْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ». ﴿۞ [ر: ٦١٤٩]

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ»، وقوله: «الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ» ليس في روايته.

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن) بخط النويري الله على الله بأصله فصح اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عنِ النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قالَتْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ما لا أَرَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٥) وأبو داود (١٤٤٢) والنسائي (١٠٧٣، ١٠٧٤) وابن ماجه (١٢٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٣. آشْدُدْ وَطْأَتَكَ: خُذْهُم أَخْذًا شدِيدًا. سِنِي يُوسُفَ: هي التي ذكرها اللهُ تعالى في كتابه: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَهَدِ ذَلِكَ سَبَّعٌ شِدَادٌ ﴾ أي: سَبْع سِنِين فيها قحْطٌ وجَدْبٌ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٧) وأبو داود (٥٣٣١) والترمذي (٣٨٨١، ٣٨٨١) والنسائي (٣٩٥٢- ٣٩٥٤) وفي الكبرى (٨٣٨٣، ٨٩٨٠) ٨٩٠٠ - ٨٩٠١، ١٠٢٠٨، ١٠٢٠٨) وابن ماجه (٣٦٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٢٣) والنسائي في الكبرى (١٠٣٥٩ - ١٠٣٦٤) وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٩. النَّقَل: الأمتعة. رُوَيْدَكَ: تصغير رُوْد، وهو الرفق، أي: آرفق.

# (١١٢) بابُ(١) الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ قَبْلَ ١١) أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ ٣)

٦٢٠٣ - صَّرْثُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟) نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، -قالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمٌ (٤) - وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟) نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَامُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. (٥٠ [ر: ٦١٢٩]

# (١١٣) بابُ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَىٰ

٦٢٠٤ - صَّرَثْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ، قالَ: حدَّثني أَبُو حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ شَلَّهِ إِلَيْهِ لأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى (٥) بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُوَّ تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ سِلَاسْطِيْم ؛ خَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ، فَاضْطَجَعَ إِلَى يُدْعَى (٥) بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُوَّ تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ سِلَاسْطِيْم يَتْبَعُهُ (٧)، فَقَالَ: هُو ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ. فَجَاءَهُ النَّبِيُ صِلَاسْطِيه مِ يَتْبَعُهُ (٧)، فَقَالَ: هُو ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ. فَجَاءَهُ النَّبِيُ صِلَاسْطِيه مِ يَشْعَدُم وَلَا النَّبِيُ صِلَاسْطِيه مِ اللَّهِ الْعَرْابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: النَّبِيُ صِلَاسْطِيه مِ اللَّهُ يَعْمَلُ النَّبِيُ صِلَاسًا يَعْم يَاسُطُ مِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ طَهْرِهِ وَيَقُولُ: (١٤٤١]

<sup>(</sup>١) قوله: «باب» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص). وبهامشهما: هذا الباب مكتوب بالحمرة في اليونينية، وباقي أبوابها مكتوب بالسواد إلّا ما نبِّه عليه. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَقَبْلَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنْ يَلِدَ الرَّجُلُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَطِيمًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أنْ نَدْعُوَها»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أنْ يُدْعاها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إلَى الجِدَارِ في المَسْجِدِ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في جِدارِ المَسْجِدِ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَبْتَغِيهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٥٠) وأبو داود (٤٩٦٩) والترمذي (٣٣٣، ١٩٨٩) والنسائي في الكبرى (١٠١٦٠- ١٠١٦٧، ١٠١٨) وابن ماجه (٣٧٢٠، ٣٧٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٢.

النُّغَيْرُ: طائر يُشبه العُصفور.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢٦٩٧.

## (١١٤) بإب أَبْغَض الأَسْمَاء إِلَى اللهِ

٦٢٠٥ - صَرَّثْنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ (١) صِنَ الله عَنْ أَخْنَى (١) الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ (٣) الأَمْلَاكِ». (٥٠٠ [ط: ٢٠٠٦]

٦٢٠٦ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قالَ: «أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ -وَقالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ - رَجُلٌ تَسَمَّىٰ بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ». قالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُهُ: تَفْسِيرُهُ (٤) شَاهَانْ شَاهُ (٥). (٠) وَيُدُ اللهِ - رَجُلٌ تَسَمَّىٰ بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ». قالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُهُ: تَفْسِيرُهُ (٤) شَاهَانْ شَاهُ (٥). (٠) وَيَدُولُ عَيْرُهُ: تَفْسِيرُهُ (٤) شَاهَانْ شَاهُ (٥). (٠) وَيَا اللهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدُ أَنْ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ أَنْ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ أَنْ عَنْدُ أَنْ أَنْ عَنْدُ أَنْ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ أَنْ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ أَنْ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ أَنْ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَلَا عَالِمُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَلَا اللّهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُو

# (١١٥) باب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ مَ يَقُولُ: «إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ». ٥ (٥٣٠٥) 3 - حَدَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وحَدَّثَنَا(١) إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْر:

أَنَّ أُسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ طَلَّمُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْهَايِمُ مَرَكِبَ عَلَىٰ حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةً فَكَيَّةُ (٧)، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا فَدَكِيَّةٌ (٧)، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا حَتَى / مَرَّا بِمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيً

(١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(٢) رسمت في جميع الأصول: «أخنا» بألف ممدودة، وفي رواية كريمة وأبي ذر والمستملي: «أَخْنَعُ».

(٣) في رواية أبى ذر: «بِمَلِكِ».

(٤) لفظة: «تفسيره» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٥) بهامش (ب، ص): سكون النون من الفرع. اه.

(٦) الواو ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا.

(٧) في رواية أبي ذر: «عَلَىٰ قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ».

(أ) أخرجه مسلم (٢١٤٣) وأبو داود (٤٩٦١) والترمذي (٢٨٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦١. أَخْنَى: أفجر وأفحش وأخبث.

(ب) أخرجه مسلم (٢١٤٣) وأبو داود (٤٩٦١) والترمذي (٢٨٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٧٢. أَخْنَعُ: أذلُّ. فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ (١) عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ ابْنُ أُبَيِّ أَنْفَهُ بِردَايِهِ وَقالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُهِ مِنَاسُهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا(١) تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُوْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاغْشَنَا بِهِ (٣) فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّىٰ كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّمِيهِ مِ يَخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا(٤)، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهِ مَ دَابَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمِ عَلَىٰ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قالَ أَبُو حُبَاب؟ - يُريدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ - قالَ كَذَا وَكَذَا». فَقالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ (٥)، بِأَبِي أَنْتَ، آعْفُ عَنْهُ وَٱصْفَحْ؛ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ ٱصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ(٦) عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ(٧)، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرقَ (^ ) بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ الَّذِي (٩) فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمَ م ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَى الشَّعِيمُ مَ أَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمْرَهُمُ اللَّهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَىٰ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَلْسَمْعُ كَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ۗ الآيةَ [آل عمران: ١٨٦]، وَقَالَ: ﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ ﴾ [البقرة: ١٠٩]، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّعِيرِ لم يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ مَدْرًا، فَقَتَلَ اللَّهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْش، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عِنَىٰ اللَّهِ عَنْ صَنَادِيدِ قُرَيْش، فَعَهُمْ أُسَارَىٰ مِنْ صَنَادِيدِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمستملى: «وفي المَجْلِس».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا أُحْسِنُ ما».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «بهِ» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وهي مهمَّشة في (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «سَكَنُوا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «يَا رَسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الْبُحَيْرَةِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِعِصَابَةٍ».

<sup>(</sup>٨) بهامش (ب، ص): الراء ليست مضبوطة في اليونينية ، وضبطها بالكسر من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٩) لفظة: «الذي» ليست في (و، ب، ص)، والمثبت من (ن، ع).

الْكُفَّارِ (١) وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، قالَ ابْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ. فَبَايَعُوا (٢) رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُلِيَّ للمُ عَلَى الإِسْلَام، فَأَسْلَمُوا (٣). (٥) [ر: ٢٩٨٧]

٦٢٠٨ - صَّرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْن نَوْفَل:

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قالَ: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ». (ب) ٥ [ر:٣٨٨٣]

# [٤٦/٨] بابّ: الْمَعَارِيضُ/مَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ

وَقَالَ إِسْحَاقُ: سَمِعْتُ أَنَسًا: مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَذَأَ نَفَسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ<sup>(٤)</sup> قَدِ اسْتَرَاحِ. وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ. ٥ (١٣٠١)

٦٢٠٩ - صَّرَّتْنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَى الله عَلَىٰ مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَا الْحَادِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَى الله عَلَىٰ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَىٰ النَّبِيُّ مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَا الْحَادِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَىٰ الله عَلَىٰ النَّبِيُّ مِنْ الله عَلَىٰ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ مَا اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ مَا اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ

(١) في (ب، ص): «من صناديد قريش»، وضبَّب فيهما على لفظة: «قريش»، وصحَّحها في الهامش إلى: «الكفار».

(١) ضبطت في (ص) بكسر الياء، وأهمل ضبطها في (ب)، وبالكسر والفتح في (ع).

(٣) في رواية أبي ذر: «وَأَسْلِمُوا»، وهذا يتناسب مع ضبط (ص) للفظة: «فبايعوا».

(٤) لفظة: «يكون» ليست في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر: «وَيْحَكَ القَوَارِيرَ».

(أ) أخرجه مسلم (١٧٩٨) والنسائي في الكبرى (٧٠٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥.

قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ: كِساء له خَمْلٌ منسوب إلى فدك بخيبر. يَعُودُ: يزور. عَجَاجَةُ: غبار. يَتَثَاوَرُونَ: قاربوا أن يثور بعضهم على بعض بقتال. يَخْفِضُهُمْ: يُسَكِّنهم. البحرة: البلدة. يُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ: يُعمِّموه عمامة الرياسة. شَرِقَ: ضاق صدره حسدًا كمن غصَّ بالماء. صَنَادِيد: جمع صنديد، وهو العظيم الشريف.

(ب) أخرجه مسلم (٢٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٥١٢٨.

يَحُوطُكَ: يصونك. ضَحْضَاح: هو الماءُ القليلُ الذي يَبْلُغ الكَعْبَيْن، فاستَعارَه للنار.

(ج) أخرجه مسلم (٢٣٢٣) والنسائي في الكبرى (١٠٣٥٩، ١٠٣٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤٤٣. الْمَعَارِيضُ: جمع معراض، وهو التورية بالشيء عن الشيء. مندوحة: سَعَةٌ وفُسْحةٌ.

٠٦٢١ - صَّرَثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَيُّوبُ(١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صِلَاسٌ عِيمً كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صِلَاسٌ عِيمً النَّسَاءَ. (أ) فقالَ النَّبِيُّ صِلَاسٌ عِيمً الرَّويُدُكُ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ ». قالَ أَبُو قِلَابَةَ: يَعْنِي النِّسَاءَ. (أ) فقالَ النَّبِيُّ صِلَاسٌ عِيمً عَنِي النِّسَاءَ. (أ) (3) أَبُو قِلَابَةَ: يَعْنِي النِّسَاءَ. (أ)

٦٢١١ - صَّرَثُنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا حَبَّانُ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِهُ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِهُ: «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ؛ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ». قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. (ب) [ر: ٦١٤٩]

٦٢١٢ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ، قالَ: حدَّثني قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّرِيمَ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَ السَّرِيمَ مَا لَأَبِي طَلْحَةً، فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». ﴿۞۞ [ر:٢٦٢٧]

(١١٧) بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقِّ (١)

٦٢١٣ - صَّرَ ثُنَا ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخبَرَنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخبَرَني يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ/:

قالَتْ عَايِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ سِنَالله عِنِ الْكُهَّانِ، فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله عِنِ الْكُهَّانِ، فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله عِنْ الْكُهَّانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلْمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

(١) هكذا في (ن،ع)، وأهمل ضبطها في (و)، وفي (ب): «وأيوبّ»، وفي (ص) بهما معًا: «وأيوبُّ».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عِن أبي الوقت زيادة: «وقال ابنُ عَبَّاسٍ: قال النَّبيُّ مِنَى السَّعِيمُ لِلْقَبْرَيْنِ: يُعَذَّبانِ بِلَا كَبِيرِ، وإنَّهُ لَكَبِيرٍ، وإنَّهُ لَكَبِيرٍ، وإنَّهُ لَكَبِيرٍ،

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٢٣) والنسائي في الكبرى (١٠٣٥، ١٠٣٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٠، ٩٤٩. رُوَيْدَكَ: تصغير رُوْد، وهو الرفق، أي: آرفق.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٢٣) والنسائي في الكبرى (١٠٣٥٩، ١٠٣٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٩٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥- ١٦٨٧) والنسائي في الكبرى (٨٨٢١) وابن ماجه (٢٧٧٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣٨.

لَبَحْرًا: لواسع الجري.

رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ مَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا (١) أَكْثَرَ مِنْ مِيَّةٍ كَذْبَةٍ ». (أ) [ر: ٣٢١٠]

# (١١٨) بابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَوْلُهُ (١) تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَوْلُهُ (١) تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ [الناشية: ١٧- ١٨]

وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَايِشَةً: رَفَعَ النَّبِيُّ سِلَىٰ سَّعِيْ مُ رَاسَهُ إِلَى السَّمَاءِ (٣٠). ٥ (٤٤٥١)

٦٢١٤ - صَّرَ ابْنُ بُكَيْرٍ (٤): حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ:

أَخبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ عَنْ الْوَحْيُ، فَبَيْنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ/ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». (٢٠/٠) يَجرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَىٰ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». (٢٠٠٠ [ر: ٤]

٦٢١٥ - صَّرْتُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قالَ: أَخبَرَنِي شَرِيكٌ، عَنْ كُرَيْبٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِا عَنْدَهَا، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ (٥) أَوْ بَعْكُفُهُ، قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَرَأً: ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ (١) وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّلِ اللَّيْلِ وَالْمَهُا لِلْاَئِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ لَبِي ﴾ [آل عمران: ١٩٠]. (٥) [د: ١١٧]

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «فِيهَا»، والمثبت من (ن، ع).

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطت في (و)، وأهمل ضبطها في باقى الأصول.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال أيوب...» إلى آخره ثابت في رواية أبى ذر عن المُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «يَحْيَىٰ بنُ بُكَيْر».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الأَخِيرُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٤٩.

يَقُرُّهَا: يثبتها. قَرَّ الدَّجَاجَةِ: ترديد صوت الدجاجة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦١) والترمذي (٣٣٢٥) والنسائي في الكبرى (١١٦٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٣١٥٢. فَتَرَ: انقطع.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٥٥.

#### (١١٩) بابُ نَكْتِ الْعُودِ (١) فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ

٦٢١٦ - صَدَّثنا مُسَدَّد: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبُو عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ فِي حَايِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ عُودٌ يَضْرِ بُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ(١) وَالطِّينِ، فَجَاءَ رَجُلِّ يَسْتَفْتِحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعْيُمِ: ((أَفْتَحْ(٣) وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ: ((أَفْتَحْ له بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ: ((أَفْتَحْ له وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ، وَكَانَ مُتَّكِيًا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ، وَكَانَ مُتَّكِيًا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ، وَكَانَ مُتَّكِيًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: ((أَفْتَحْ (٥) وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ (أَوْ: (تَكُونُ). فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُمْمَانُ (١٠)، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ (أَوْ: (تَكُونُ). فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُمْرُا تُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ (أَوْ: (تَكُونُ). فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ (١٠)، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَلَا بَاللَّذِي قَالَ: اللّهُ الْمُسْتَعَانُ (١٠) ((٤: ٢٧٤٤)

# (١٢٠) بابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الأَرْضِ

٦٢١٧ - حَدَّثُولُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثَنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن السُّلَمِيِّ:

عَنْ عَلِيٍّ رَبُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ مَقْعَلِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ». فَقَالُ الأَرْضَ (٩) بِعُودٍ، فَقالَ: «لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ». فَقَالُوا: أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، ﴿ فَأَمَّامَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَى ﴾ الآية [الليل: ٥]». (ب٥٠ [ر: ١٣٦٢]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «بابُ مَنْ نَكَتَ العُودَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الْماءِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «هُوَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «فَقُمْتُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وَأَخْبَرْتُهُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «في الأَرْضِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٣) والترمذي (٣٧١٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠١٨.

نَكُت الْعُودِ: النكت: الضرب المؤثر، وهذا الفعل يقع غالبًا ممن يتفكر في شيء يريد استحضار معانيه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٤٧) وأبو داود (٤٦٩٤) والترمذي (٢١٣٦، ٣٣٤٤) والنسائي في الكبرى (١١٦٧٨) وابن ماجه (٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٧. نَتَّكِلُ: نعتمد على القدر.

# (١٢١) بإبُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ(١) عِنْدَ التَّعَجُّبِ

٦٢١٨ - صَّرْثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَبُيُ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْخَزَايِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَايِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ(؟)؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ - يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ - حَتَّىٰ يُصَلِّينَ؟ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ». ٥٠ [ر: ١١٥]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَ سُعِيمِ مُ : طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لَا». قلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ! ٥ (٢٤٦٨)

٦٢١٩ - صَّرَ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْريِّ.

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْن:

[١٨/٨] أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ / زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ الْحَبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُهِ الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ مِنَاسُهِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ مِنَاسُهِ الْعَيْرِمُ يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ اللَّهِ مِنَاسُهِ اللَّهِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَاسُهِ اللهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُسْعِدِ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَاسُهُ وَيُ اللَّهُ مِنَاسُهُ اللَّهُ مِنَ الْمُسْعِدِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَالُهُ اللَّهُ مِنَالُهُ اللَّهُ مَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهُ مِنَالُهُ اللَّهُ مِنَالُهُ مِنَ الْمَسْطِلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَالُهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمُ (١٤٥٠ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ، وَإِنِّ لَي خَشِيتُ أَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَإِنِّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعُنَالَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «التسبيح» مضبَّبِّ عليه في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «منَ الْفتْنَةِ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «قالا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «ما قَالَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: (يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسانِ).

<sup>(</sup>٦) بهامش (ن، و): آخر الجزء الحادي والثلاثين. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢١٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٧٥) وأبو داود (٢٤٧٠، ٢٤٧١، ٢٩٩٤) والنسائي في الكبرى (٣٣٥٦، ٣٣٥٧) وابن ماجه (١٧٧٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٩٠١.

الْغَوَابِر: البواقي.

#### (١٢٢) بإبُ النَّهْي عَنِ الْخَذْفِ

٦٢٠ - صَّرَّ ثَنَا آدَمُ: حَدَّ ثِنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَا للْمُلِيَّمُ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ(١) الْعَدُقَ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ ». (أ) ( [ د ٤٨٤١]

# (١٢٣) باب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

٦٢٢١ - صَّرْثُنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير : حدَّثنا سُفْيَانُ : حدَّثنا سُلَيْمَانُ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبُيَّ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسَّ عِيْهُم، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ (٢)، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ اللَّه، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّه (٣)». (٢٠٥ [ط: ٦٢٢٥]

#### (١٢٤) بابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس إِذَا حَمِدَ اللَّهَ (٤)

٦٢٢٢ - صَّرْتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ(٥) بْنِ سُلَيْمٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صِنَ السَّمِيهُ مَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ،

- (۱) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولا يَنْكِي». وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض في مشارقه: قوله: «لا ينكأ العدوَّ» كذا الرواية، بفتح الكاف مهموزُ الآخر، وهي لغة والأشهر: «ينكي» في هذا، ومعناه المبالغة في أذاه. ا ه.
- (٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا ولَمْ يُسَمِّتِ الآخَرَ»، وبهامش اليونينية: بالسين المهملة في كل موضع عند الحَمُّويي، قاله أبو ذر. اه.
  - (٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لَمْ يَحْمَدُهُ».
- (٤) في رواية أبي ذر زيادة: «فيه أبو هريرة»، وحديث أبي هريرة أخرجه في الباب التالي، وانظر الفتح: ٧٣٩/١٠ فيحاء.
  - (٥) في رواية أبي ذر: «عن أشْعَثَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٥٤) وأبو داود (٥٢٧٠) والنسائي (٤٨١٥) وابن ماجه (١٧، ٣٢٢٦، ٣٢٢٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٣.

الْخَذْف: هو الرمي بالحصى أو النوى. يَنْكَأُ العدو: المبالغة في أذاه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٩١) وأبو داود (٥٠٣٩) والترمذي (٢٧٤٢) والنسائي في الكبري (١٠٠٥٠) وابن ماجه (٣٧١٣)، انظر تحفة الأشراف: ٨٧٢.

وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ(١)، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ(١)، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ -أَوْ قالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ - وَعَنْ لُبْسِ(٣) الْحَرِيرِ، وَالْمُقْسِمِ(١)، وَالْمُيَاثِرِ. (٥) [ر: ١٢٣٩]

#### (١٢٥) باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاوُبِ

٦٢٢٣ - حَدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ: حدَّثنا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ، فَإِذَا عَظَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقِّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، عَظَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». (ب) ٥ [ر: ٣٢٨٩]

#### (١٢٦) بابُ: إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ ؟

[٤٩/٨] حَرَّنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ/ أَبِي سَلَمَةَ: أَخبَرَنا<sup>(٥)</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِنَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ ، وَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ - أَوْ: صَاحِبُهُ - : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ». ﴿ ۞ ۞

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «الجِنازة»، وبهامشهما: كسر جيم «الجنازة» من الفرع. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «القَسَمِ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «لُبْسِ» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «والسندس» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (٢٧٦٠، ٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٣٧٧٨، ٥٣٠٩) وابن ماجه (٢١١٥، ٣٥٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٩١٦.

الدِّيبَاج: نوع من الحرير الغليظ. السُّنْدُس: نوع من الحرير الرقيق. الْمَيَاثِر: مراكب تتخذ من حرير.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٩٤) وأبو داود (٥٠٢٨) والترمذي (٣٧٠، ٢٧٤٦، ٢٧٤٧) والنسائي في الكبرى (٢٠٠٤- ١٠٠٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣٢٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٧٣٣) والنسائي في الكبري (١٠٠٤٦ - ١٠٠٤٤، ١٠٠١٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨١٨.

# (١٢٧) إِبِّ(١): لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

٦٢٢٥ - صَّرْثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ يَقُولُ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صِنَاسِّمِيهُ مِ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ اللَّهِ مَا وَلَمْ يُشَمِّتُ اللَّهِ مَا وَلَمْ يُشَمِّتُ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتُنِيُّ ؟ قالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهُ ، وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهُ ﴾ وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهُ ﴾ (أ) [ر: ٦٢٢]

#### (١٢٨) بابّ: إِذَا تَثَاوبَ(١) فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ

٦٢٢٦ - صَّرْثُنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ عَظَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ عَظَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ فَإِنَّهُمَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ فَإِذَا تَثَاوَبَ ضَحِكَ [٢٤٦] فَإِنَّا مَا اللَّيْطَانُ اللَّهُ عَلَى مُنْ الشَّيْطَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ



<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إذا تَثاءَبَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٩١) وأبو داود (٣٩٠٥) والترمذي (٢٧٤٢) والنسائي في الكبرى (١٠٠٥٠) وابن ماجه (٣٧١٣)، انظر تحفة الأشر اف: ٨٧٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۹۹۶) وأبو داود (۵۰۲۸) والترمذي (۳۷۰، ۲۷۶۲، ۲۷۶۷) والنسائي في الكبري (۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۲) أخرجه مسلم (۱۰۰۶، ۲۹۹۶)، انظر تحفة الأشر اف: ۱۶۳۲۲.

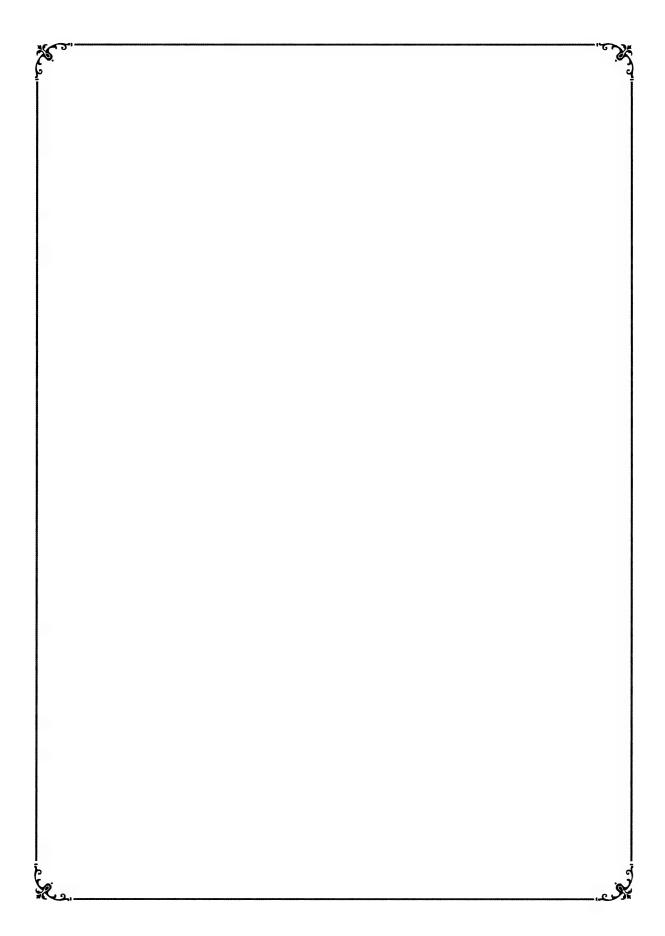

# بين التيال المالية

# كِتَابُ الاسْتِيْذَانِ

#### (١) باب بَدُولا السَّلَام

٦٢٢٧ - صَّرْ تَنْ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مَالَ: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَةِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ ('') قال: ٱذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولَيِكَ النَّفَرِ ('') مِنَ الْمَلَايِكَةِ جُلُوسٍ، فَاسْتَمِعْ ('') مَا يُحَيُّونَكَ؛ فَلَمَّا خَلَقَهُ ('') قال: ٱذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولَيِكَ النَّفَرِ ('') مِنَ الْمَلَايِكَةِ جُلُوسٍ، فَاسْتَمِعْ ('') مَا يُحَيُّونَكَ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ ('') وَرَحْمَةُ ('') اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ ('') الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ (۸) خَتَّى الآنَ». (أ) [ر:٣٢٦]

(۱) في رواية أبي ذر: «بَدْءِ».

(٢) في رواية أبى ذر زيادة لفظ الجلالة.

(٣) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وفي رواية أبي ذر: «على أُولئِكَ: نَفَرِ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فاسْمَعْ».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «علَيْكَ السلامُ».

(٦) رسمت التاء في رواية أبي ذر بالمبسوطة، في هذا الموضع والآتي.

(٧) في رواية أبى ذر والأصيلى زيادة: «يَعْنِي».

(٨) لفظة: «بعد» ليست في (ن)، وضرب عليها في (ق) بالحمرة. للدلالة على أنها ليست في نسخته من اليونينية.

(أ) أخرجه مسلم (٢٨٤١) والترمذي (٣٣٦٨) والنسائي في الكبري (٢٠٠٤، ١٠٠٤٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٢.

(١) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ (١) حَتَّى تَسْتَانِسُواْ(١) وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا (٣) ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَكَدًا فَلا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُوذَنَ ١٠ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ/عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْر

[0./4]

مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعُ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [النور: ٢٧-٢٩]

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَم يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ ؟ قال: آصْر فْ بَصَرَكَ، قَوْلُ اللَّهِ (٤) مِزَةِ جِلَ (٥): ﴿ قُل لِلْمُومِنِينَ (٢) يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ﴾ [النور:٣٠]. وَقَالَ قَتَادَةُ: عَمَّا لَا يَحِلُ لَهُمْ، ﴿ وَقُل لِلْمُومِنَاتِ(١) يَغْضُضْنَمِنَ أَبْصَلِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور:٣١]. ﴿ خَآيِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ ﴾ [غافر: ١٩]: مِنَ النَّظَر (٢) إِلَىٰ مَا نُهِيَ عَنْهُ (٧).

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ يَحِضْنَ (١) مِنَ النِّسَاءِ (٩): لَا يَصْلُحُ النَّظُرُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ (١٠) وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً.

وَكُرهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعْنَ (١١) بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَريَ. (١) ٥

(١) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِهِ: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ » بدل إتمام الآيات.

(١) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

(٣) من قوله: ﴿ وَذَلِكُمْ مَنْزُلَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فِيهَا مَنَعُ لَكُرٌ ﴾ ليس في رواية الأصيلي. (ب، ص).

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يقولُ اللهُ».

(٥) في رواية أبي ذر: «تعالىٰ».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «النظرُ»، ولفظة: «مِن» ليست عندهما.

(٧) في رواية كريمة: «نَهَى اللهُ عنهُ».

(A) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «تَحِضْ».

(٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلى ما لا يَحِلُّ مِنَ النِّساءِ».

(١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَيْهنَّ».

(١١) في رواية أبي ذر: «الَّتِي يُبَعْنَ».

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٢٠/٥.

﴿ تَسْتَانِسُوا ﴾: تستاذنوا بتنحنح ونحوِهِ.

٦٢٢٨ - صَّرْثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ:

أخبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بِنَ قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ مِنْ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا وَجْهَهُ عَنِ النَّظِرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا وَجْهَهُ عَنِ النَّظِرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتُويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قال: «نَعَمْ». (أَنْ اللهِ مِنْ يَعْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَ عَنْهُ ؟ قال: «نَعَمْ». (أَنْ اللهِ مِنْ يَعْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَ عَنْهُ ؟ قال: «نَعَمْ». (أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٦٢٢٩ - صَّرْثُنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثنا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَالَهُ أَنَّ النَّبِيَ مِنَالْمُعْيَامُ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ (١)». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: ﴿إِذْ (٣) أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ، وَرَدُّ السَّلَام، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». (ب٥ [ر: ١٤٦٥]

(٣) باب: السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُمُ

بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَاۤ (٤) ﴿ [النساء: ٨٦]

• ٢٢٣ - صَّرَ أَنْ عُمْرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثنا أَبِي: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّ ثني شَقِيقً:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الطُّرُقاتِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فإِذَا».

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ ﴿ أَوْرُدُّوهَا ﴾ اليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۳۶) وأبو داود (۱۸۰۹) والنسائي (۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۵۳۹، ۵۳۹، ۵۳۹، ۵۳۹۱) وابن ماجه (۲۹۰۷)، انظر تحفة الأشراف: ۵۲۷.

عَجُز رَاحِلَتِهِ: مؤخرها. وَضِيئًا: جميلًا. يَسْتَوِي: يستقر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٢١) وأبو داود (٤٨١٥)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٦٤.

عَلَىٰ جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَىٰ مِيكَايِيلَ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُلَانٍ (۱)، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم، [۸۱۰] أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقالَ: / ﴿إِنَّ اللَّهَ هوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: اللَّهَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، التَّحِيَّاتُ بِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ -فَإِنَّهُ إِذَا قالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ -فَإِنَّهُ إِذَا قالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ -فَإِنَّهُ إِذَا قالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ اللَّيلَ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ (۱) بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءً». (٥٠ [ر: ٨٣١]

# (٤) بابُ تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

٦٢٣١ - صَّرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ (٣): أَخبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيمُ قالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيمُ قالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». (ب) [ط: ٦٢٣٤، ٦٢٣٣]

# (٥) بابُ تسلِيم الرَّاكِبِ(١) عَلَى الْمَاشِي

٦٢٣٢ - صَرَّ مُحَمَّدٌ (٥): أَخبَرَنا مَخْلَدٌ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى ابْنِ زَيْدٍ (٢):

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّامِ اللَّهِ الْمَسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». ﴿۞۞ [ر: ٦٢٣١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «وفُلانٍ».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يَتَخَيَّرْ»، وبهامشها: كذا مجزومٌ في اليونينية، وفي الفرع مرفوع. اه. وضُبطت في (ص) بالضبطين.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو الحسن» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بابٌ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَني مُحَمَّدُ بنُ سَلاَم».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن زيد».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٠٢) وأبو داود (٩٦٨ - ٩٧٠) والنسائي (١١٦٦ - ١١٦٨، ١١٧٩ - ١١٧١) وابن ماجه (٨٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٦٠) وأبو داود (٥٩٨٨) والترمذي (٢٧٠٣، ٢٧٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤٦٧٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٦٠) وأبو داود (٥١٩٨) والترمذي (٢٧٠٣، ٢٧٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٢٦.

# (٦) بابُ تسْلِيمِ (١) الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ

٦٢٣٣ - صَّرَ ثُنَا اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخَبَرَنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أخبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابِتًا أَخبَرَهُ، وَهوَ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زَيْدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْكَثِير». (أ٥ [ر: ٦٢٣١]

# (٧) بابُ تسْلِيم الصَّغِيرِ (٣) عَلَى الْكَبِيرِ

٦٢٣٤ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٤)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى السَّعِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». (٢٠٥٠ [ر: ٦٢٣١]

#### (٨) بابُ(٥) إِفْشَاءِ السَّلَامِ

٦٢٣٥ - صَّرَثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْن مُقَرِّنٍ: سُويْدِ بْن مُقَرِّنٍ:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (٢) إِنَّهُمْ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ (٧) مِنَهَ اللَّهِ عَادِةِ الْمَرِيضِ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَى يُعْفِ أَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ الشُّوبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا (٨) عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: يُسَلِّمُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) لفظ: «باب» ليس في (و،ع)، وبهامش (ب، ص): هذا الباب بالحمرة في اليونينية، وعليه ضمة واحدة، وفي الفرع ضمتان، وهو الموافق لرواية أبي ذر. اه. وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ طَهْمانَ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن عازب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبى ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «ونَهَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٦٠) وأبو داود (٥١٩٨) والترمذي (٢٧٠٣، ٢٧٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٢٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٢١/٥.

لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ (١) وَالإِسْتَبْرَقِ. أَنَّ [ر: ١٢٣٩]

# (٩) بإب السَّلَام لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

٦٢٣٦ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهَ عَنْدَ أَالسَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ/وَعَلَىٰ ٢٠ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ ». (ب٥٠ [ر:١٢]

٦٢٣٧ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ شَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عِيلُ اللهُ عِلَّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». وَذَكَرَ سُفْيَانُ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (٥٠) [
[- : ٢٠٧٧]

#### (١٠) بابُ آيَةِ (٣) الْحِجَابِ

٦٢٣٨ - حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ (٤) مِنَا للْهِ عِيْنَ أَنْوِلَ، وَقَدْ كَانَ أَبِيُّ بْنُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْهِ مِنَا للْهِ عِيْنَ أُنْوِلَ، وَقَدْ كَانَ أَبِيُّ بْنُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْهِ عِيْنَ أُنْوِلَ، وَقَدْ كَانَ أَبِيُّ بْنُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْهِ مِنَا للْهِ عِيْنَ أُنْوِلَ، وَقَدْ كَانَ أَبِيُّ بْنُ كَانَ أَبِي عَنْهُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَوْلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَا للْهِ عِيْنَ الْبُنَةِ (٥) جَحْشٍ، أَصْبَحَ لَنْ النَّهِ عِنْ اللهِ عِيْنَ اللهِ عِيْنَ اللهِ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِيْنَ اللهِ عِنْ اللهِ عِيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِيْنَ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْوَاللهُ عَنْ الْعُو اللهُ عَنْ الْعُلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «والقَسِيِّ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية، السِّين ليست مشدَّدة.

<sup>(</sup>١) لفظة: «علىٰ» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَامَةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (١٧٦٠، ٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٣٧٧٨، ٥٣٠٩) وابن ماجه (٢١١٥، ٣٥٨٩)، انظر تحفة الأشر اف: ١٩١٦.

الْمَيَاثِر: مراكب تتخذ من حرير. الدِّيبَاج: نوع من الأقمشة يدخل الحرير في نسجه. الْقَسِّيُّ: ثياب من كتان مخلوط بحرير يُؤتى بها من مصر، نُسبت إلى قرية يقال لها القسُّ بمصر. الإِسْتَبْرَق: ثيابٌ مُتَّخذة من الحرير الغليظ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٩) وأبو داود (٥١٩٤) والنسائي (٥٠٠٠) وابن ماجه (٣٢٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ٨٩٢٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٦٠) وأبو داود (٤٩١١) والترمذي (١٩٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٧٩.

فَمَشَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمٍ مَ مَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ زَيْنَبَ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّ قُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ (۱) مِنَى اللَّهِ عِيمُ مَعَهُ حَتَّىٰ بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ مَتَىٰ بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ مَتَىٰ بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَايِشَةَ، فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ مَتَىٰ بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةٍ عَايِشَةَ، فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ مَتَىٰ بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةٍ عَايِشَة ، فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا، فَأَنْزِلَ آيَةُ (۱) الْحِجَابِ، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا. (٥٠) [ر: ٤٧٩١]

٦٢٣٩ - صَّرْثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: قالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو مِجْلَزِ (٣):

عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَنَّ مَا تَزَوَّجَ النَّبِيُ سِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَالَةً عَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ ا

٠ ٦٢٤ - صَّرَثُنُا(٧) إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا يَعْقُوبُ(١٠): حدَّثنا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخبَرَنِي

(١) في رواية أبي ذر: «النَّبِيُّ».

(٢) لفظة: «آية» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنيِّ أيضًا، وفي رواية غيره: «فأُنزلَ الحجابُ».

(٣) بهامش اليونينية: حاشية: لاحق بن حميد. اه. كتبت بالحمرة.

(٤) في رواية الأصيلي زيادة: «ذَلِكَ».

(٥) بهامش (ب، ص): كذا بالضبطين في اليونينية. اه.

(٦) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أبو عبد الله: فيه منَ الفِقْهِ أنَّه لم يَسْتَاذِنْهُمْ حينَ قامَ وخَرجَ، وفيهِ أنَّه تَهيَّأ لِلْقيام وهوَ يُريدُ أَنْ يَقومُوا».

(٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٨) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ إبْراهِيمَ». ووقع في (ن): «حدَّثنا إسحاق بن يعقوب» بدل: «حدَّثنا إسحاق: أخبَرَنا يعقوب» وبهامشها بخط مغاير: صوابه: أخبَرَنا يعقوب. اه. وكذا وقع في (ع)، وبهامشها: في نسخة الخانِقَاه: حدَّثني إسحاق، قال: أخبَرَنا يعقوب... اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والترمذي (٣٢١٧- ٣٢١٠) والنسائي (٣٢٥٦) وفي الكبرى (٦٦٦٦، ١١٤١٠، ١١٤٢٠، ١١٤٢١)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٦٣.

مُبْتَنَى: الابْتِنَاء: الدُّخول بالزوجة، والأصلُ فيه أنَّ الرجل كان إذا تزوج امرأة بنّى عليها قُبَّة ليَدْخُل بها فيها، فيقالُ: بنّى الرجل على أهله.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والترمذي (٣٢١٧- ٣٢٢٠) والنسائي (٣٢٥٢) وفي الكبرى (٦٦٦٦، ١١٤١٧، ١١٤٢٠، ١١٤٢١)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥١.

#### عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر:

أَنَّ عَايِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيهُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ الْمَا اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ اللَّهُ الْمُنَاصِعِ ، وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ / مِنَاسِّمِيهُ المَكْرُجُنَ لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلِ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ ، وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ / مِنَاسِّمِيهُ المَكْرُجُنُ لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلِ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُو فِي الْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : خَرَجَتْ (۱) سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً (۳) ، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُو فِي الْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : عَرَفْتُكِ (٤) يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً (۳) أَنْ يُنْزَلَ الجِجَابُ ، قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَزِّجُلُ آيَةً (۱) الجِجَابِ . (١٥٥ [ر: ١٤٦] عَرَفْتُكِ (٤) يَا سَوْدَةُ . حِرْصًا عَلَىٰ أَنْ يُنْزَلَ الجِجَابُ ، قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَزِّبُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# (١١) بابّ: الإسْتِيذَانُ (٦) مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

٦٢٤١ - صَّرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ الزُّهْرِيُّ: حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ (٧) النَّبِيِّ مِنَاسَّطِيمِم، وَمَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّطِيمِم مِدْرًىٰ يَحُكُّ بِهِ (٨) رَاسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ (٩)، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ؛ إِنَّمَا جُعِلَ الإِسْتِيذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ». (٢٥٠ [ر: ٩١٤]

(١) قوله: «زوج النَّبيِّ مِنَاسٌ عِيمَا للهِ اللهِ أبي ذر.

(٢) في رواية أبى ذر: «فَخَرَجَتْ».

(٣) في رواية أبى ذر بفتح الميم (ص)، وهو موافق لما في السلطانية.

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «عَرَفْناكِ».

(٥) لفظة: «آيةَ» ليست في رواية أبى ذر.

(٦) في (ب، ص) بالقطع والإضافة معًا، وبهامش (ص): كان في اليونينية «بابُ» مضافًا إلى «الاستيذانِ»، ثمَّ زيدت ضمَّة أخرى على الباء، وضمَّة على نون «الاستيذان» كما ترى من غير علامة. اه.

(V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «في حُجْرَةِ».

( ٨ ) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بها».

(٩) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا. (ب، ص). وبهامشهما: كذا صورته في اليونينية، وكذا كان في الفرع، لكن أصلح هكذا: «تنظرُ». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٩٥.

الْمَنَاصِع: مَواضِع مخصوصة خارجَ المدينة يُتَخَلَّى فيها لِقضاء الحاجةِ واحدُها: مَنْصَع؛ لأنَّه يُبْرَزُ إليها ويُظْهر. فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَرُّبَلَ آيَةَ الْحِجَابِ: هذه الرواية يشرحها ما ورد في الرواية (٤٧٩٥) وفيها: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ ... فقالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ». وانظر: «الفتح» ٢٤/١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٥٦) والترمذي (٢٧٠٩) والنسائي (٤٨٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٦. مِدْرَى: عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض.

٢٢٤٢ - صَّرَثُنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (١): أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ مِنَ سَّعْدِمُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَ سَلَّهُ عِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ مِنَ سَلَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا لَكُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُلْمُ الللْمُلْم

# (١٢) بإبُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ

٦٢٤٣ - صَّرَ ثُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ قالَ (١٠): لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ (٣) بِاللَّمَم مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدَّثَنِي (٤) مَحْمُودُ: أَخبَرَنا (٥) عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ (٦) بِاللَّمَمِ مِمَّا قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٧) ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِ مَا اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ (٦) بِاللَّمَمِ مِمَّا قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٧) ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِ مَا اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ (٨) النَّظُرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ (٩) ، وَالنَّفْسُ تَمَنَى (١٠) وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْ جُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ (١١) » . (٢) [ط: ٦٦١٢]

#### (١٣) بابُ التَّسْلِيم وَالإِسْتِيْذَانِ ثَلَاثًا

٢٢٤٤ - صَّرْتُنا إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا (٥) عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثنا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

(١) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

(٣) في (و، ب): «أشبهُ»، وأهمل ضبطها في (ن).

(٤) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٦) في (ب): «أشبهُ»، وأهمل ضبطها في (ن).

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "مِنْ قَوْلِ أبي هريرة".

(A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «العَيْنَيْنِ».

(٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «النُّطْقُ».

(١٠) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَتَمَنَّىٰ».

(١١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَوْ يُكَذِّبُهُ».

(أ) أخرجه مسلم (٢١٥٧) وأبو داود (٥١٧١) والترمذي (٢٧٠٨) والنسائي (٤٨٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٧٨. مِشْقَص: نصل السهم الطويل. يَخْتِلُ الرَّجُلَ: يغافله ويَطْلُبه من حيث لا يَشْعُر.

(ب) أخرجه مسلم (٢٦٥٧) وأبو داود (٢١٥١ - ٢١٥٤) والنسائي في الكبرى (١١٥٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٥٧٣. اللَّمَم: هو مقارفة الذنوب الصغار. ٥٦٢٥ - صَرَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَىٰ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقالَ('): مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: مَذْعُورٌ فَقالَ اللهِ مَنَاذَنْتُ عَلَىٰ عُمَرَ ثَلَاقًا، فَلَمْ يُوْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقالَ ('): مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ! اَسْتَاذَنْتُ ثَلَاقًا فَلَمْ يُوْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيهِ مَ : "إِذَا ٱسْتَاذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُوْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيهِ مَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ مَ كُنْ فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ". فَقالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ (')، أَمِنْكُمْ أَحَدُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ مُ كُنْتُ (الْقَوْمِ، فَكُنْتُ (عُنْ أَصْعَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ ، وَقَالَ أَصْعَرَ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ (عُنْ أَصْعَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ ،

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ (٥٠)، عَنْ بُسْرٍ (٢٠): سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ (٧٧) بِهَذَا. (٥٠) وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَ فِي الْرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَاذِنُ ؟

قالَ(^) سَعِيدٌ (٩)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ اللهُ عَنْ أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِيدُ لَمْ قَالَ: «هوَ إِذْنُهُ». (٥)

(١) في رواية أبي ذر: «قال».

(١) في رواية أبى ذر: "بَيِّنَةً".

(٣) قوله: «بن كعب» ليس في رواية أبي ذر.

فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صِنَى الله عِيهِ مِم قالَ ذَلِكَ. (ب) [ر: ٢٠٦٢]

(٤) في رواية أبي ذر: «وكُنْتُ».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ خُصَيْفَةَ».

(٦) في رواية أبى ذر زيادة: «بن سَعِيدٍ».

(٧) في (ن): «أبا ثورٍ». وضرب على لفظة: «ثور» بخط متأخر، وكتب بهامشها: الصواب: أبا سعيد.

(A) في رواية أبى ذر: «وقال».

(٩) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شُعْبَةُ». قال في التغليق: وهو تصحيف.

(أ) أخرجه الترمذي (٣٦٤٠، ٢٧٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٠٠.

(ب) أخرجه مسلم (٢١٥٣) وأبو داود (١٨٠٠) والترمذي (٢٦٩٠) وابن ماجه (٣٧٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩٧٠.

(ج) انظر تغليق التعليق: ١٢٢/٥.

(د) أبو داود (٥١٩٠)، وانظر تغليق التعليق: ١٢٢/٥

٦٢٤٦ - صَّرْتنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ - وَحَدَّثَنَا(۱) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عُجمَرُ اللهِ: أَخبَرَنا مُجَاهِدُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَقَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صِنَا اللّهِ صِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَا قَادُنُوا، فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا. (أ) (المُحَقُّ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ ». قالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَاذَنُوا، فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا. (أ) (المُحَقُّ أَهْلَ الطَّفَةِ فَادْعُهُمْ إِلَيًّ ». قالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَاذَنُوا، فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا. (أَنَا وَاسْتَاذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا. (أَنَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ فَا مُعَالَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ فَا اللّهُ مُنْ إِلَيْ اللّهُ مُنْ إِلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ إِلَيْ اللّهُ مُنْ إِلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ إِلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

# (١٥) باب (١٠) التَّسْلِيم عَلَى الصِّبْيَانِ

٦٢٤٧ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ طِيْهُ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ<sup>٣)</sup> النَّبِيُّ مِنَاسْعِيهُمْ ، وَقَالَ: كَانَ<sup>٣)</sup> النَّبِيُّ مِنَاسْعِيهُمْ

# (١٦) بابُ تَسْلِيم الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

٦٢٤٨ - صَدَّنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٤)، قُلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ -قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ (٥) بِالْمَدِينَةِ - فَتَاخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ (٢)، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، ونُسَلِّمُ (٧) عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. (٥) [ر: ٩٣٨]

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال: وكانَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِيَوْمِ الجُمُعَةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «نَخْلٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في القِدْرِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «نُسَلِّم» دون الواو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٤٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٦٨) والترمذي (٢٦٩٦) والنسائي في الكبرى (١٠١٦١- ١٠١٦٣) وابن ماجه (٣٧٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤٣٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٥٩) وأبو داود (١٠٨٦) والترمذي (٥٢٥) وابن ماجه (١٠٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٢٧، ٤٧٢٧. السّلق: نبات من البقوليات. تُكَرِّكِرُ: تطحن.

٩ ٦٢٤٩ - صَرَّ ثَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ: عَنْ عَايِشَةَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ: عَنْ عَايِشَةَ مِنْ عَايِشَةَ مِنْ عَايِشَةَ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَ

وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّعْمَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَبَرَكَاتُهُ. (٢٧٦٨)

(١٧) بِأَبُّ (١): إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ: أَنَا

٠ ٦٢٥٠ - صَّرَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ(٣): حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (١٠): سَمِعْتُ صَابِرًا شَا الْمَنْكَ النَّبِيَّ صَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

#### (١٨) بِابُ مَنْ رَدَّ فَقالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ

وَقَالَتْ عَايِّشَةُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. (٣٢١٧)

[^/٥٥] وَقَالَ النَّبِيُّ / صِنَّالِسُّعِيهُ مَ : «رَدَّ الْمَلَايِكَةُ عَلَىٰ آدَمَ: السَّلَامُ (٧) عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». ٥ (٦٢٢٧)

7 ٢٥١ - صَرَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُريِّ:

سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ:

(۱) في رواية كريمة وأبى ذر: «ورحمتُ».

(٢) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(٣) في (ب، ص): «حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ»، وهو وهم محضّ.

(٤) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «جابرَ بنَ عَبْدِ اللهِ طَيْحَمْ).

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَدَفَعْتُ».

(٧) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٧) وأبو داود (٢٣٢٠) والترمذي (٣٨٨١، ٣٨٨١) والنسائي (٣٩٥٢ - ٣٩٥٤) وفي الكبرى (٨٣٨٣، ٨٣٨٠) أخرجه مسلم (٢٤٤٧. ١٧٢٠٠، ١٠٢٠٩) وابن ماجه (٣٦٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٦٦.

(ب) انظر تغليق التعليق: ١٢٣/٥.

(ج) أخرجه مسلم (٢١٥٥) وأبو داود (٥١٨٧) والترمذي (٢٧١١) والنسائي في الكبرى (١٠١٦٠) وابن ماجه (٣٧٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٤٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ مَا الرَّجِعْ فَصَلَّ ؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَوَاكَ اللَّهُ وَصَلَّ ؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَإِنْكَ لَمْ تُصَلِّ » فَوَاكَ فَي الشَّهِ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللّلَهُ مُنَا اللَّهُ وَصَلَّ ؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَقَالَ فَي النَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَالرّجِعْ فَصَلَّ ؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَقَالَ فِي النَّتِي بَعْدَهَا : عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : ﴿ إِذَا قُمْتَ / إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ [١/٢٤٧] فَقَالَ فِي النَّتِي بَعْدَهَا : عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : ﴿ إِذَا قُمْتَ / إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ [١/٢٤٧] الْوُضُوءَ ، ثُمَّ ٱسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبّرْ ، ثُمَّ ٱقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ الْفُرْآنِ ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ مَا عِدًا ، ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ آرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ آرُفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ آرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ آرُفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ آرُفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ مَا الللَّهُ اللَّهُ الْفَعُلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كَلَالًا ، ثُمَّ آلُونُ فَعْ حُتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ آلُونَ فَي صَلَاتِكَ فِي صَلَاتِكَ فَي صَلَاتِكَ فَي صَلَاتِكَ فَي اللَّهُ الْفَوْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ فَي اللَّهُ الْفَالِكَ فِي صَلَاتِكَ فَي اللَّهُ الْتُعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ اللَّهُ الْفَرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلُ اللَّهُ الْفَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً فِي الْأَخِيرِ: «حَتَّىٰ تَسْتَوِيَ قَائِمًا». (٦٦٦٧)

٦٢٥٢ - صَّرْتُنَا ابْنُ بَشَّادٍ، قالَ: حدَّثني يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حدَّثني سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ م: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَيِنَّ جَالِسًا». (ب٥٧] [ر: ٧٥٧]

(١٩) بِابِّ: إِذَا قالَ: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ(١) السَّلَامَ

٦٢٥٣ - صَّرَثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ ١٠٠ : سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ عَايِشَةَ رَبِيُ عَا يَشَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ صِنَ الله عِيهُ مُ قَالَ لَهَا: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ (٣) السَّلَامَ ». قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. ﴿ ٥٠ [ر: ٣١٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَقْرَأُ عَلَيْكَ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «يَقْرَأُ عَلَيْكِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٩٧) وأبو داود (٨٥٦) والترمذي (٣٠٣، ٢٦٩٢) والنسائي (٨٨٤) وابن ماجه (١٠٦٠، ٣٦٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٨٣.

أُسْبِغ: أكمل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۳۹۷) وأبو داود (۸۰٦) والترمذي (۳۰۳، ۲۶۹۲) والنسائي (۸۸٤) وابن ماجه (۱۰۲۰، ۳۲۹۰)، انظر تحفة الأشراف: ۱٤۳۰٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٤٧) وأبو داود (٥٢٣٦) والترمذي (٣٨٨١، ٣٨٨١) والنسائي (٣٩٥٢- ٣٩٥٤) وفي الكبرى (٨٣٨٣، ٨٣٨٠) وابن ماجه (٣٦٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٧٠.

# (٢٠) بابُ التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

700 - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أخبَرَناهِشَامٌ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْزُبَيْرِ، قال: أَخْرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَهوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخُزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْل وَقْعَةِ بَلْدٍ، وَهوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخُزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْل وَقْعَةِ بَدْدٍ، حَقَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيُهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّ الْنُ شُولِي وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّ الْنُ شُولِي وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّ الْنَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّ اللَّهُ بِرِدَايِهِ، ثُمَّ قَالَ: لا تُعَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّيِيُّ مِنَالِسُعِيمُ مُ النَّيْعُ مِنَالِسُعِيمُ النَّيْعُ مِنَالِسُعِيمُ النَّيْعُ مِنَالِسُعِيمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّ الْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَوْءُ، لَا أَحْسَنَ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّ اللَّهُ سُلُولَ: أَيُّهَا الْمُورُ وَيَ فِي مَجَالِسِنَا؛ فَإِنَّا فِي مَجَالِسِنَا؛ فَإِنَّا نُوجَا فِي مَجَالِسِنَا؛ فَإِنَّا نُو مَنْ اللَّهُ مُنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا، فَلَا يُوزَا فِي مَجَالِسِنَا؛ فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِعُ مُ بَعْنُ اللَّهِ بْنَ أَيْعَ الْمَعْمُ مُ الْمَعَلَى مَعْدُ اللَّهُ مُنْ جَاءَكَ مَنَا فَاقُصُصْ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَلَكَ اللَّهُ فَلَا اللَّهِ بْنَ أَيْعُ مَنْ اللَّهُ وَلَكَ مَلَامُ اللَّهُ وَلَكَ مَا اللَّهُ وَلِكَ بِالْمُعْلِمُ مُولَ اللَّهُ فَلِكَ وَالْمُعْرِعُ مُؤْمُولُونَ وَالْمُ فَلِكَ وَلَكَ بِالْمُعْلِمُ مُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْرَافُ اللَّهُ وَلِكَ بِالْمُعْلِمُ مُ مَلْ وَلَكَ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مُولِكَ وَلَكَ بِالْمُعْلِمُ مُ مَلْولُ وَلَكَ وَلَكَ بِالْمُعْلِمُ مُولُولُ وَلَكَ بِالْمُعْلِمُ مُولُولُ وَلَكَ بِالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلُكَ بِاللَّهُ مُ مَالَاكُ وَلُكَ مُنَاكُ وَلَكَ مِلْكُولُ وَلَكَ بَالْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ وَلَكَ الْمُنْ الْمُعْرَافُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ

<sup>(</sup>١) الواو ليست في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي.

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ».

<sup>(</sup>٣) أهمل الضبط في (ن، و)، وبهامش (ب، ص): كذا ضبطه في اليونينية، وضبطه في الفرع بالتشديد. اه. زاد في (ب): وكذا هو بالتشديد في اليونينية في سورة آل عمران. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «إلَيٰ ما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «البُحَيْرَةِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فَيَعْصِبُوهُ». وبهامش (ب، ص): كذا ضبطه في اليونينية بسكون العين، ومقتضاه أنّه مخفّف. اه. زاد في (ب): وضبطه في الفرع بالتشديد كالذي في الهامش. اه. قلنا: ضبط رواية أبي ذر في (ب): «فَيُعَصِّبُوهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۹۸) والترمذي (۲۷۰۲) والنسائي في الكبرى (۷۰۰۲)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥. عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ: الغبار الذي تثيره في سيرها. يَتَوَاثَبُوا: ينهض بعضهم لقتال بعض. البحرة: البلدة.

# (٢١) باب مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَىٰ مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا، وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَىٰ تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي ؟ حَتَّىٰ تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي ؟

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: لَا تُسَلِّمُوا عَلَىٰ شَرَبَةِ الْخَمْرِ. (أ) ٥

٦٢٥٥ - حَدَّثُنا ابْنُ بُكَيْرٍ : حدَّثنا اللَّيْثُ: عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(١): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْب، قالَ:

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ: وَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَنْ كَلَمِنَا، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّمُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ كَلَامِنَا، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ كَلَامِنَا، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَنَالله عَلَيْهِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ حَتَّىٰ كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً، وَآذَنَ (١) النَّبِيُّ مِنَالله عِينَ مِنَا اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ. (٢) [د. ٢٥٥٧]

#### (٢٢) إِبِّ: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامُ ؟(٣)

٦٢٥٦ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ:

٦٢٥٧ - صَرَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله قِالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن كَعْب».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأَذِنَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «كيفَ الرَّدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّمَّةِ بالسَّلام؟».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٢٥/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠٠١، ٢٦٠٥، ٢٦٣٧، ٢٧٧١، ٢٧٨١، ٣٣١٧، ٣٣١٩، ٣٣١٩) والترمذي (٣١٠) أخرجه مسلم (٣١٩) وأبو داود (٣٠٠) وابن ماجه (٣٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ١١١٣١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٦٥) والترمذي (٢٧٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٢١٣ - ١٠٢١٦) وابن ماجه (٣٦٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٦٨.

السَّامُ: الموت.

أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ». (أ) [ط: ١٩٢٨]

٦٢٥٨ - صَّرَ ثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَبِي شَيْبَة : قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». (ب) ٥ [ط: ٦٩٢٦]

# (٢٣) بابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

٦٢٥٩ - صَرَّ ثُنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ: حدَّ ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قالَ: حدَّ ثني حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْسُلَمِيِّ: [٨٧٥] سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن/السُّلَمِيِّ:

عَنْ عَلِيٍّ ظِلْهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيامُ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَلِ الْغَنَوِيَّ، وَكُلُّنَا فَالِنَّ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَاتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ؛ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ». قَالَ: فَأَذَرُكُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شُعِيامُ، قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَأَنَخُنِ بَهَا فَابْتَغَيْتَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَىٰ كِتَابًا. قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ، وَالَّذِي يُحُلْفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابُ أَوْ لاَّجَرِّدَنَّكِ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدِّ مِنِّي أَهُوتُ بِيَدِهَا إِلَىٰ وَمُولُهِ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ، وَلَكَ يَعْ حَلَىٰ الْكِتَابُ أَوْ لاَ جُرِّدَتَكِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدِّ مِنِّي أَهُوتُ بِيَدِهَا إِلَىٰ وَمُولِهِ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدِّ مِنِّي أَهُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ مَى مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ، قَالَ: فَالْكَافُتُنَا بِهِ إِلَىٰ رَسُولُهِ اللَّهُ مِنَا عِلَى اللَّهُ وَمَالِي اللَّهُ وَمَالِهِ اللَّهُ مِنَا عَلَىٰ اللَّهُ وَمَالِي اللَّهُ وَمَالِي اللَّهُ وَمَالِهِ اللَّهُ عَلَىٰ أَهُ لِلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهُلِ بَلْو فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِيئَةُ مُن يَدُونَ لَي عَمَرُ ، وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَ اللَّهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهُلِ بَدْدٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِيئَةُ مُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «مَا بِي أَنْ لا أَكُونَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَضْرِبْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۱٦٤) وأبو داود (۵۲۰٦) والترمذي (۱۳۰۳) والنسائي في الكبرى (۱۰۲۱۰- ۱۰۲۱۲ )، انظر تحفة الأشراف: ۷۲٤۸.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٦٣) وأبو داود (٥٢٠٧) والترمذي (٣٣٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٢١٨) وابن ماجه (٣٦٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٨١.

فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ». قالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. (أ) [ر: ٣٠٠٧] فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَتَابِ ؟ (٢٤) بِابِّ: كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ (١) إِلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟

• ٦٢٦٠ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةً:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بِنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ، فَأَتَوْهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّعَامِ مَ فَقُرِئَ، فَقُرِئَ، فَقُرِئَ، فَالَّذَ وَكَانُوا قِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، السَّلَامُ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ». (ب٥) [ر:٧]

# (٢٥) بابّ: بِمَنْ يُبْدَأُ(١) فِي الْكِتَابِ؟

٦٢٦١ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُولِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

﴿ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (٣): قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّ مِيْ مِ (٤) خَشَبَةً ، فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً : مِنْ / فُلَانٍ إِلَىٰ فُلَانٍ ». ﴿ ۞

(٢٦) بابُ/ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِينِهُ مَ : «قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ»

٦٢٦٢ - صَّرْثُنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ:

(١) لفظة: «الكتاب» ليست في رواية أبى ذر.

(٢) في (و، ع): «يَبْدأ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "نَقَرَ".

(أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٢٦٥٠ - ٢٦٥١) والترمذي (٣٣٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٨٥)، انظر تحفة الأشراف:

روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد من حدود العقيق. أَنَخْنَا بِهَا: أجلسنا بعيرها. ابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا: بحثنا وفتَشنا. حُجْزَتها: الحُجزة: معقدالإزار.

(ب) أخرجه مسلم (١٧٧٣) وأبو داود (٥١٣٦) والترمذي (٢٧١٧) والنسائي في الكبرى (١١٠٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٠.

(ج) انظر تغليق التعليق: ١٢٦/٥. نَقَرَها: حَفَرَها. نَجَرَ: حَفَرَ.

[01/]

[۲٤٧/ب]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِم إِلَيْهِ فَجَاءَ، فَقَالَ: «قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ». أَوْ قالَ: «خَيْرِكُمْ». فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُم فَقالَ: «إِنَّ(١) هَوُلَاءِ فَقالَ: «أَوْ قالَ: «لَقَدْ حَكَمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيُّهُمْ، فقالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ نِزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِكَ». قالَ: «لَقَدْ حَكَمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيُّهُمْ، فقالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ». (أ) [ر: ٣٠٤٣]

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ: إِلَى «حُكْمِكَ». (٢٠) قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ الْمُصَافَحَةِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيهُ مِ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ(١).(٦٢٦٥)

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ*الْسُمِيمِ مَ*، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُّوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي.٥ (٤٤١٨)

٦٢٦٣ - صَرَّثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قالَ:

قُلْتُ لأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ سُرِيهُ م ؟ قالَ: نَعَمْ. ﴿ ٥٠

٦٢٦٤ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حدَّ ثني ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَنِي حَيْوَةُ، قالَ: حدَّ ثني أَبُو عَقِيل زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ:

سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عِلْمُ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (٥٠) [: ٣٦٩٤]

# (٢٨) باب الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ (٣)

وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ. (ب)٥

٦٢٦٥ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سَيْفٌ، قالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حدَّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَر، قالَ:

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن،ع)، ولفظة: «إنَّ» ليست في (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) قول ابن مسعود ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «بالْيَلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٦٨) وأبو داود (٥٢١٥-٢١٦٥) والنسائي في الكبرى (٢٢٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩٦٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٢٨/٥، ١٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٧٢٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٠٥.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٩٦٧٠.

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ(۱) مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَقَيْهِ التَّشَهُدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ(۱)، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». وَهو بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ - يَعْنِي - عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِبَاهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ المَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَ

(٢٩) بابُ الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلِ (٣) الرَّجُل: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

٦٢٦٦ - صَدَّنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ: حدَّثني أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ: كَعْبِ: أَنَّ عَلِيًّا - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنَا سُمِياءِ لَمُ (٤٠). كَعْبِ: أَنَّ عَبْدَ النَّبِيِّ مِنَا سُمِياءِ لَمُ (٤٠). حَدَّثنا (٥) أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا عَنْبَسَةُ: حدَّثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي/ عَبْدُ اللَّهِ [٨/٥] ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ شُرَّةٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِيِّ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مُ ؟ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مُ ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِيًا. فَأَخذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُ ؟! أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ (٢) عَبْدُ الْعَصَا، وَاللَّهِ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِيًا. فَأَخذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُ ؟! أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ (٢) عَبْدُ الْعَصَا، وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ سَيُتَوَقَّلَ فِي وَجَعِهِ، وَإِنِّي لأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي لأَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ فَنَسْأَلُهُ (٧): فِيمَنْ يَكُونُ الأَمْرُ ؟ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا اللَّهُ مِنَاسُمِيهُ مَنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ مَا أَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَنْ عَلَى النَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا أَمُونَ اللَّهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ لَيْنُ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُ اللَّهُ مِنَا أَلْمَولُ اللَّهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ لَيْنُ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا فَأَوْصَى بِنَا قَالَ عَلِيُّ : وَاللَّهِ لَيْنُ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهُ مِنَاسُلُهُ اللَّهُ لَلُولُ مَا أَلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «والصَّلواتُ الطَّيباتُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «بابُ قولِ الرَّجُلِ» دون لفظ: «المعانقة»، وانظر الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «قال: أخبَرَنِي عبد الله» إلى قوله: «مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صِنَالله عِيْمُ» ليس في رواية أبي ذر وكريمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر وكريمة: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «بَعْدَ ثَلاثٍ».

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ص، ق): «فَنَسْأَلَهُ»، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۶) وأبو داود (۹۲۸ -۹۷۰) والترمذي (۲۸۹، ۱۱۰۵) والنسائي (۱۱۲۲ - ۱۱۷۱، ۱۲۷۷، ۱۲۷۹، ۱۲۹۸) وابن ماجه (۱۸۹، ۱۸۹۹)، انظر تحفة الأشراف: ۹۳۳۸.

فَيَمْنَعُنَا(۱) لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا، وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاسٌ عِيمِم أَبَدًا. (٥٠ [ر: ٤٤٤٧] (٣٠) بابُ مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

٦٢٦٧ - صَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ:

عَنْ مُعَاذٍ قالَ: أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ مِنَا للْمُعِيْمُ فَقالَ: «يَا مُعَاذُ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ قالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قُلْتُ: لا. قالَ: «حَقُّ اللهِ علَى الْعِبادِ<sup>(؟)</sup> أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، فَقالَ: «يَا مُعَاذُ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ».

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ: حَدَّثنا هَمَّامٌ: حَدَّثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مُعَاذٍ بِهَذَا. (ب٥٠ [ر: ٢٨٥٦] حَدَّثنا هُدْبَةُ: حَدَّثنا وَيْدُ بْنُ وَهْبِ: مَدَّثنا الأَعْمَشُ: حَدَّثنا وَيْدُ بْنُ وَهْبِ:

حَدَّثَنَا -وَاللَّهِ- أَبُو ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُم فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، اَسْتَقْبَلَنَا أُحُدُّ اللَّهِ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا، يَاتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ -أَوْ: ثَلَاثُ- عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ (٤) لِدَيْنِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». وَأَرَانَا عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ (٤) لِدَيْنِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». وَأَرَانَا بِيَدِهِ، ثُمَّ قالَ: «الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَقَلُونَ إِلَّا بَيْدِهِ، ثُمَّ قالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ». قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَقَلُونَ إِلَّا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا أَنَ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ قَالَ لَيْ يَكُونَ عُرُّ فَى لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الْمُدِيمُ مَنْ قَالَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ مَنْ قَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَا أَلُونَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْوَلَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللَّهُ مُلِي الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ الللللْهُ مِنْ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «فَمَنَعنَا»، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي: «فَمَنَعنَاهَا»، وفي (ب، ص) أنَّ «فَمَنَعنَا» رواية أبي ذر عن الحمويي والمستملي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قُلْتُ: لا، قالَ: حَقُّ اللهِ علَى الْعِبادِ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا. (ن).

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «ٱسْتَقْبَلْنا أُحُدًا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «دينارًا إِلَّا أُرْصِدُهُ»، وضبط روايته في (ب، ص): « دِينَارٌ إِلَّا دينارًا أُرْصِدُهُ»، وفي رواية الأصيلي: « دِينَارٌ لَا أُرْصِدُهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «فَتَخَوَّفْتُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠١٩٠، ١٠١٩٧، ١٣١٥/أ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۳۰) وأبو داود (۲۰۵۹) والترمذي (۲۶۲۳) والنسائي في الكبرى (۷۸۷۷، ۱۰۰۱۶) وابن ماجه (۲۹۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱۳۰۸.

ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ مَ : ﴿ لَا تَبْرَحْ ﴾. فَمَكُثْتُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ ( ) أَنْ يَكُونَ عُرِّضَ لَكَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ ، فَقالَ النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهُ مَ : ﴿ ذَاكَ جِبْرِيلُ ، أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ رَنَا وَإِنْ سَرَقَ ﴾ . قُلْتُ لِزَيْدٍ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقالَ : أَشْهَدُ الْمَرَالَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقالَ : أَشْهَدُ الْمَرَالَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي اللَّهُ اللَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقالَ : أَشْهَدُ الْمَرَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي اللَّهُ مُنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقالَ : أَشْهَدُ الْمَرَالَ مُنْ مَاتَ مَالَ اللَّهُ مُنْ مَاتَ مَنْ مَاتَ مَلْ أَنْ الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ مَالَ اللَّهُ مُنْ مُالَّ الْمُثَلِقُلُتُ لِزَيْدٍ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ : أَشْهُدُ الْمُعَلِّدُ مُنْ مُالَّ لَكُونُ مُنْ مُالَّالًا بَذَةِ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُالَّالًا بَذَو الْمُ اللَّهُ مُنْ مُالِي مُنْ مُالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُالِيْ مُلْكُولِي اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ مُالِكُ اللَّهُ مُنْ مُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

قالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ. (ب) وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ: «يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ». ٥ (٢٣٨٨) وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ: «يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ». ٥ (٢٣٨٨)

٦٢٦٩ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ(١)، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَا النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ فيهِ». (ج) [ر: ٩١١]

# (٣٢) بابّ: ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ (٣) فَٱفْسَحُواْ

يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ ﴾ الآيةَ(٤) [المجادلة: ١١]

• ٦٢٧ - صَّرَ ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مَ النَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِّسَ مَكَانَهُ. (٥) وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِّسَ مَكَانَهُ. (٥) [ر: ٩١١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «حَسِبْتُ»، وزاد في (ن، ق) نسبتها إلى رواية المُستملي.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «بْنُ عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) بالإفراد على قراءة الجمهور خلافًا لعاصم.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «﴿ يَفْسَحِ اللَّهُ ﴾» إلى قوله: «الآية» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٤) وأبو داود (٥٢٦٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٩٣٥، ١١٩١٥. أَرْصُدُهُ: أُعِدُّه. الرَّبَذَة: موضع بالبادية شرقي المدينة يبعد عنها ١٧٠كيلو متر.

<sup>(</sup>ب) جزم ابن حجر في «النكت الظراف» بتعليق الحديث (٢٢٢/٨) تبعًا للمزي، وهو الصواب الموافق لما ساقه البخاريُّ في تضعيفه عند سياقته للحديث (٦٤٤٣)، قارن بـ «الفتح». والحديث وصله النسائي في الكبري (١٠٩٦٥).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٧٧) والترمذي (٢٧٤٩ - ٢٧٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٨٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢١٧٧) والترمذي (٢٧٤٩ - ٢٧٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٧٨٩٨.

# (٣٣) باب مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَاذِنْ أَصْحَابَهُ، أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَام لِيَقُومَ النَّاسُ

٦٢٧١ - صَّرْ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِهِ الْبَنَةَ (١) جَحْشِ دَعَا النَّاسَ، طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَعُومُوا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِي ثَلَاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ جَاءَ لِيَدْخُلُ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ أَنَّهُمْ (١) قَامُوا فَانْطَلَقُوا، قَالَ: فَجِيْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، جَلُوسٌ، ثُمَّ أَنَّهُمْ (١) قَامُوا فَانْطَلَقُوا، قَالَ: فَجِيْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمُهِ مِنَ النَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، فَكَ وَجَيْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَ مِنَاسُمُهُمْ أَنَّهُمْ (١) قَامُوا فَانْطَلَقُوا، قَالَ: فَجِيْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَ مِنَاسُمُهُمْ أَنَّهُمْ أَلَا اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَالُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَالُمُ اللَّهُ مَا النَّالُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا الْخَوْلُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴾ وَمَنْ لَا لَدْخُلُ اللَّهُ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا الْمَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُول

#### (٣٤) بأبُ الإحْتِبَاءِ بِالْيَدِ، وَهوَ(٤) الْقُرْفُصَاءُ

٦٢٧٢ - صَرَّ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ: أَخبَرَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع:

آزاده و الله عَن ابْنِ عُمَرَ رَبِيُ الله عَن الْبُنِ عُمَرَ رَبِي الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَ

قَالَ خَبَّابٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صِنَ السُّمِيمُ مَ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرْدَةً (٢)، قُلْتُ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ ؟ فَقَعَدَ. ٥ (٣٦١٢)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: "بِنْتَ".

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ب، ص، ع) بفتح الهمزة، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، وفي الفرع الهمزة مكسورة؛ وهو الموافق لما سبق في آية الحجاب. اه. وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وهِيَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِبُرْدَةٍ»، وضبطها في (ب، ص): «ببردِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والنسائي في الكبرى (٦٦٦٦، ١١٤١٧، ١١٤٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥١.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٢٦٠.

مُحْتَبِيًا: الاحتباء: أن يجمع رجليه إلى بطنه بيديه، أو بثوب يشدُّه من خلف ظهره.

٦٢٧٣ - ٦٢٧٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حدَّثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَّهُ الْمُفَضَّلِ: حدَّثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البُن أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى الشَّعِيمُ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ/بِأَكْبَرِ الْكَبَايِرِ؟». قالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. [١١/٨] قالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ».

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا بِشْرٌ مِثْلَهُ، وَكَانَ مُتَّكِيًّا فَجَلَسَ، فَقالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. أَنَ [ر: ٢٦٥٤]

#### (٣٦) باب مَنْ أَسْرَعَ فِي مِشْيتِهِ (١) لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

3٢٧٥ - صَّرْثُنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ سِنَاسٌمْيهُ مُ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ. (ب)٥ [ر: ٨٥١]

#### (٣٧) بابُ السَّرِيرِ

٦٢٧٦ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ:

عَنْ عَايِشَةَ طِيَّهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ الْقِبْلَةِ، قَأَنْسَلُ انْسِلَا لَا. ﴿۞ [ر: ٣٨٢] وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قَأَنْسَلُ انْسِلَا لَا. ﴿۞ [ر: ٣٨٢]

#### (٣٨) باب مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةً

٦٢٧٧ - صَّرَ ثُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثنا خَالِدٌ -وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثنا خَالِدٌ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قالَ:

أَخبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و فَحَدَّثَنَا: أَنَّ

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن،ع،ق)، وفي (و،ب،ص): «مَشيه».

<sup>(</sup>٢) في (و) بفتح السين، وفي (ن، ب، ص) مهملة الضبط، وضبطها بالضبطين في (ع)، وبهامش (ب، ص): ليست السين مضبوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٧) والترمذي (١٩٠١، ٢٣٠١، ٣٠١٩)، انظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائى (١٣٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۲۱۲، ۱۹۱۲، ۷۶۷) وأبو داود (۷۱۰ - ۷۱۷) والنسائي (۱۶۱ - ۱۹۸، ۷۵۱) وابن ماجه (۹۵۱)، انظر تحفة الأشراف: ۱۷۶۲.

النَّبِيَّ مِنَاسَّهِ عَمَ فُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَلَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟» عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «خَمْسًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «لَا صَوْمَ قَالَ: «لَا صَوْمَ قَالَ: «لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوُدَ، شَطْرَ الدَّهْرِ: صِيَامُ يَوْم، وَإِفْطَارُ يَوْم (۱)». (٥٠ [ر: ١٣١]

حَدَّثَنَا(٣) أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(١)، قالَ:

ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ، فَأَقَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَقالَ: اللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي جَلِيسًا. فَقَعَدَ إِلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِ النَّرُونَةِ، قالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِ اللَّهِ عَلَىٰ لِسَانِ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ اللَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَمَّارًا - أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادِ (٢)؟ - يَعْنِي رَسُولِهِ مِنَ الشَّيْطِمُ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَمَّارًا - أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادِ (٢)؟ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ: ﴿ وَالْيَالِإِذَا يَعْشَىٰ ﴾ [الليل: ١]. قالَ : (وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَىٰ )). فَقالَ: مَا زَالَ هَوُ لَاءِ حَتَّىٰ كَادُوا يُشَكِّدُونِي (٧)، وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ مِنَ الشَّعِيْمُ مِنَ الْمَارِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ كَادُوا يُشَكِّدُونِي (٧)، وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ كَادُوا يُشَكِّدُونِي (٧)، وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ كَادُوا يُشَكِّدُوا يُشَكِّدُونِي (٧)، وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا إِلَا لَا مَا مُنْ اللّهُ مَا يَاللّهُ مَا مَا وَالْ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللللّذِي اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «صِيامَ يَوْم وإفْطارَ يَوْم».

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «عن علقمة» إلى قوله: «عن إبراهيم» رمز عليه بعلامة (من... إلى)، وهو مهمَّش في (ب، ص)، وبهامش اليونينية: قال أبو ذر: زايد هذا. يعني الذي أعلمت عليه: «من...إلى». اه.

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص) زيادة: «كَانَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «والوسادةِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «يُشَكِّكُونَنِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٥٩) وأبو داود (١٣٨٨ - ١٣٩١، ١٣٩٤ - ١٣٩٥، ٢٤٢، ٢٤٤٨) والترمذي (٧٧٠، ٢٩٤٦ - ٢٩٤٧) ١٩٤٩) والنسائي (١٦٣٠، ٢٣٤٤، ٢٣٧٧، ٢٣٧٠ - ٢٤٠٤، ٢٤٠٥) وابن ماجه (١٧١٢، ١٧٠١)، انظر تحفة الأشراف: ٨٩٦٩. أَدَم: جلد. شَطْر الدَّهْر: نصفه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٢٤) والترمذي (٢٩٣٩) والنسائي في الكبرى (٨٢٩، ١١٦٧٦ - ١١٦٧٧) انظر تحفة الأشراف: ١٠٩٥٦، ١٠٩٥٠. ١٩٩٥.

#### (٣٩) بابُ(١) الْقَايِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٦٢٧٩ - صَّرُ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي / حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَدَ اللهُ عَدَ اللهُ عَدَ اللهُ عَدَ اللهُ عَدَ اللهُ عَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَدَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَ

#### (٤٠) بابُ الْقَايِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٠ ٦٢٨ - صَّرَثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ لِعَلِيِّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ (٣) إِذَا دُعِيَ بِهَا، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسْمِيُ مُ بَيْتَ فَاطِمَةَ المِلِيُ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَعَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمِّكِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَعَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَاسُمِيهُ مُ وَهُو مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ مَ وَهُو يَقُولُ: «قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُصُّمْ أَبَا تُرَابٍ». (٢٠) [ر: ٤٤١]

#### (٤١) بابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقالَ عِنْدَهُمْ

٦٢٨١ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَّنْصَارِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ:

عَنْ أَنَسٍ (٤): أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صِنَاسٌمِ يَطَعًا، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ النَّطِعِ، قالَ: فَإِذَا نَامَ (٥) النَّبِيُ صِنَاسٌمِيمُ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي النَّطَعِ، قالَ: فَإِذَا نَامَ (٥) النَّبِيُ صِنَاسٌمِيمُ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكِّ، قالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ، أَوْصَىٰ (٦) أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ،

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «به» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن أنس) ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فإِذَا قَامَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «إلَيَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٥٩) وأبو داود (١٠٨٦) والترمذي (٥٢٥) وابن ماجه (١٠٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٦٨٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧١٤.

قالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ. (أ) ٥

٦٢٨٢ - ٦٢٨٣ - ٣٠٨٦ - هَمْ السَمَاعِيلُ، قالَ: حدَّ ثنني مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلِي قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَا الشَّامِيَ الْمَ إِلَى قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَلَحَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّعِيمِ مُثُمَّ ٱسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ، قالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (١٠؟ فَقَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا (٢٠) عَلَى الأَسِرَّةِ اللَّهِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا (٢٠) عَلَى الأَسِرَّةِ اللَّهُ فَقَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا (١٤) عَلَى مِنْهُمْ. فَلَاتُ: آوْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «مَنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى مِنْهُمْ، فَلَاتُ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتُ مِنَ الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْ مَا مُعُولِيَةَ ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَلَا عَلَى الْبَعْرِ، فَلَكَ: (كَانُ (٥) مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَلَا أَلْ مَنْ مَاكُولُونَ عَبَى الْبَحْرِ، وَمَانَ (٥) مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَلَالًا عَلَى الْمُلُوكِ عَلَى الْمُولِقِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَلَالَ الْمُلُوكِ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ مَلْمُ عَلْ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُعُولِيَةُ عَلَى الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ مُلْولُو

#### (٤٢) إِبُ (٦) الْجُلُوسِ كَيْفَ مَا تَيَسَّرَ

٦٢٨٤ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ/ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ: وَعَنْ اللَّيْعِيِّةِ عَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: ٱشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ،

(١) في رواية أبي ذر: «يا رسول الله ما يُضْحكك؟».

[14/1]

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مُلُوكُ».

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَشُكُّ إِسْحاقُ، فَقُلْتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فِي زَمَانِ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٣٢) والنسائي (٥٣٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٠٧.

نِطَعًا: هو الذي يفترش من الجلود. سُكَّ: نوع من الطِّيب. حَنُوطه: هو ما يخلط من الطِّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. (ب) أخرجه مسلم (١٩١٢) وأبو داود (٢٤٩١) والترمذي (١٦٤٥) والنسائي (٣١٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٩٩. ثَبَج البحر: ظهره ووسطه.

وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. (أ) [ر: ٣٦٧] تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ب) وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ، (٤٣) فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ فَعَمْرُ مَنْ نَاجَىٰ بَيْنَ يَدَي النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

٦٢٨٥ - ٦٢٨٦ - صَّمَّ مُ مُوسَى، عَنْ أَبِي عَوانَةَ: حَدَّ ثَنَا فِرَاسٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقِ:
حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ قالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ سِهَا شَيْهُمْ مِنْ مَثْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُكُغَادَرُ مَنَا(١) وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ مُيلِم تَمْشِي، ولَا(١) وَاللهِ مَا تَخْفَىٰ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَيْهِم، مِنَا(١) وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ مُيلِم تَمْشِي، ولَا(١) وَاللهِ مَا تَخْفَىٰ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَيْهِمُ مَا وَلَمَّا رَآعَىٰ حُزْنَهَا سَارًهَا الثَّانِيَةَ، إِذَا هِي (١) تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَىٰ حُزْنَهَا سَارًهَا الثَّانِيَةَ، إِذَا هِي (١) تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَىٰ حُزْنَهَا سَارًهَا الثَّانِيَةَ، إِذَا هِي (١) تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا أَنَا مِنْ بَيْنِ فَلَكُ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا أَنْ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ. فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السُعِيمُ مِنْ بَيْنِ سَايِّهِ: خَصَّكُ رَسُولُ اللهِ مِنَ السُعِيمُ مِنَ الْحَقِّ لَمَا أَخْبَرُ تِنِي (١٠). قَالَتْ وَالَتْ عَالَمُ مِنَ الْمُولُ اللهِ مِنَ الْحَقَى لَمَا أَخْبَرُ تِنِي (١٠). قالَتْ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَا مُولُولُ اللهَ وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَامَ رَسُولُ اللهَ وَلَو الْقَوْرَانِ فَنَعَمْ، وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ/، فَاتَقِي اللهَ (١٤٤) كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةَ: (قَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَلْ الْكَوْرُ بَاءُ اللَّهُ الْمَا مُنَا عَلَى اللهُ وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَلَمُ الْمُؤْمَلِ مُ اللهُ وَلَا أَلَى الْمَاعُولُ الْمُولِ الْقَوْرِ الْمُعْلِى الْمَاعُ مَلَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمَلُ عَلَاهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَ الْفَيْرَبِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «منها»، مضبَّب عليها، وبهامشهما: «منَّا» مصحَّح عليها.

<sup>(</sup>٢) الواو ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وهي مهمَّشة في (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فإِذا هِيَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَمَّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَخْبَرْ تِينِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٤١٧، ٣٣٧٧ - ٣٣٧٩) والنسائي (٤٥١٥، ٤٥١٦، ٥٣٤، ٥٣٤١) وابن ماجه (٣٥٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٥٤. اشتِمَال الصَّمَّاءِ: هو أن يتجلَّل الرجلُ بثَوبه ولا يَرْفع منه جانبًا، وإنَّما قيل لها صَمَّاء لأنَّه يَسُدُّ على يَدَيه ورجْليه المنافذَ كُلَّها كالصَّخرة الصَّمَّاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع. الاحْتبَاء: هو أن يَضُمَّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعُهُما به مع ظَهْره ويَشُدُّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوض الثَّوب. وإنَّما نَهَى عنه لأنَّه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحِد رُبَّما تَحرَّك أو زال الثَّوبُ فَتَبْدُو عَوْرَتُه. الْمُلاَمَسَة: هو نوع من بيوع الجاهلية وهو أن يبتاع الثوب لا يعلمه إلا أن يلمسه بيده. المُنَابَذَة: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب، أو أنبذه إليك، ليجب البيع.

<sup>(</sup>ب) حديث معمر عند المصنف (٢١٤٧) وانظر للباقي تغليق التعليق: ١٣١/٥.

وَٱصْبِرِي؛ فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». قالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، قالَ: «يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ (١٠؟» أَوْ: «سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ (١٠؟» أَوْ: «سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ؟». (٥٠ [ر:٣٦٢٣،٣٦٢٣]

#### (٤٤) باب الإستِلْقَاءِ

٦٢٨٧ - صَّرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، قالَ: أخبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ: عَنْ عَمِّهِ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ عِلَى الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَىٰ. (ب) [ر: ٤٧٥]

(٤٥) بابُ (١٠) إلى يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَعْتُمُ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوىٰ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُومِنُونَ (٣) ﴿ (٤) [المجادلة: ٩-١٠] ، وَقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُو صَدَقَةُ (٥) ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُو صَدَقَةً (٥) ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ وَلَا لَهُ خَيِرُ إِيمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٢-١٣] فَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ خَيِرُ إِيمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٢-١٣]

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «المُوْمِناتِ».

(٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

(٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

(٤) في رواية أبي ذر: ( وقالَ مِمَزَّجِلَ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوٓاْ إِنَاتَنَجَيْثُمْ فَلا تَنَنَجُوٓاْ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ ».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: "إلى قولِهِ: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ " بدل إتمام الترجمة.

(٦) في رواية أبي ذر: (ثَلاثَةً).

[٦٤/٨]

(٧) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلَا يَتَنَاجَ».

(ج) أخرجه مسلم (٢١٨٣) وابن ماجه (٣٧٧٦)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٧١.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٥٠) والترمذي (٣٨٧٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٨، ٣٦٦٨- ٨٣٦٩، ٨٥١٦) وابن ماجه (١٦٢١)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٠٤٠، ١٧٦١٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٠٠) وأبو داود (٤٨٦٦) والترمذي (٢٧٦٥) والنسائي (٧٢١)، انظر تحفة الأشراف: ٢٩٨٥.

#### (٤٦) باب حِفْظِ السِّرِّ

٦٢٨٩ - صَرَّتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قالَ: سَمَعْتُ أَبِي، قالَ: سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ مِنَ اللَّعْيِمُ مِرًا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي شَمِعْتُ أَنْسُ بْنَ مَالِكٍ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمُ مِنَ النَّهِيمُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ. (أ) وَ لَقَدْ سَأَلَتْنِي أَمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

(٤٧) بابُ(١): إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَاسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ

• ٦٢٩ - صَّرْثُنا (٢) عُثْمَانُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِّل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَالِيَّةِ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمِ مِنَ اللَّهِمِ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَىٰ (٣) رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَّ أَنْ يُحْتَّزُنَهُ ». (٢٠)٥

٦٢٩١ - صَّرْتنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَن الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صِنَا للْمَعِيْ مَ يَوْمًا قِسْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةً مَا أُرِيدَ بِهَا (٤) وَجُهُ اللَّهِ، قُلْتُ: وَاللَّهِ (٥) لآتِيَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّاعِيْمِ، فَأَتَيْتُهُ وَهوَ فِي مَلْإِ فَسَارَ رْتُهُ، فَغَضِبَ مَا أُرِيدَ بِهَا (٤) وَجُهُ اللَّهِ، قُلْتُ: وَاللَّهِ عَلَىٰ مُوسَىٰ النَّبِيَّ مِنَا لللهِ عِلَىٰ مُوسَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مُوسَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَعُلَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى اللّهُولُولَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

#### (٤٨) بابُ(١) طُولِ النَّجْوَىٰ

﴿ وَإِذْ هُمْ نَعُوكَ ﴾ [الإسراء: ٤٧] (٢): مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا ، وَالْمَعْنَى: يَتَنَاجَوْنَ (٧). ٥ مَرْ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ٦٢٩٢ - صَرَّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

(١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلا يَتَناجَ».

(٤) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِهِ».

(٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «أما»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «وقَولُهُ: ﴿وَإِذْ هُمْ تَجُونَ ﴾».

(٧) من قوله: «مصدر» إلى قوله: «يتناجون» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا.

(ج) أخرجه مسلم (١٠٦٢) والترمذي (٣٨٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٨٢)، انظر تحفة الأشراف: ٨٧٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٨٤) وأبو داود (٤٨٥١) والترمذي (٢٨٢٥) وابن ماجه (٣٧٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٠٢.

عَنْ أَنَسٍ رَالَةٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

# (٤٩) بابّ: لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْم

٦٢٩٣ - صَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ:

عَنْ أَبِيه، عَن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّارِ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ ». (ب) ٥

٦٢٩٤ - صَّرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدَّثَ بِشَانِهِمُ النَّبِيُ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَّمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَّا عَلَا عَنْ عَلَا لَا عَنْ عَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَنْ عَلَا لَا عَلَا عَنْ عَلَّا عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَّا عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَّا عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَّا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَّا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَالْمُعَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا

٦٢٩٥ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرِ (١)، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبُيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبُى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبُّى قَالَ وَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

## (٥٠) بابُ إِغْلَاقِ(١) الأَبْوَابِ بِاللَّيْل

٦٢٩٦ - صَدَّثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءٍ(٣):

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) مِنْ اللَّهِ عَلَمُ :/ ﴿ أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَغَلَّقُوا (٥)

[10/A]

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «هُوَ ابنُ شِنْظِيرِ».

(٢) في رواية أبي ذر: «غَلْقِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنا عَطَاءٌ».

(٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأَغْلِقُوا».

(أ) أخرجه مسلم (٣٧٦) وأبو داود (٢٠١، ٥٤٤، ٥٤٤) والترمذي (٥١٨) والنسائي (٧٩١)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٣.

(ب) أخرجه مسلم (٢٠١٥) وأبو داود (٢٤٦٥) والترمذي (١٨١٣) وابن ماجه (٣٧٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ٦٨١٤.

(ج) أخرجه مسلم (٢٠١٦) وابن ماجه (٣٧٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٨.

(د) أخرجه مسلم (۲۰۱۲) وأبو داود (۳۷۳۱) والترمذي (۱۸۱۲، ۱۸۵۷) والنسائي في الكبرى (۲۰۵۸، ۱۰۵۸۱) وابن ماجه (۳۷۷۱، ۳۲۱۷)، انظر تحفة الأشراف: ۶۲۷٦.

خَمِّرُوا الآنِيَةَ: غطُّوها. وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ: أغلقوها.

الأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ» قالَ هَمَّامٌ: وَأَحْسِبُهُ قالَ: « وَلَوْ بِعُودٍ (١)». (أ) ٥ [ر: ٣٢٨٠]

# (٥١) بإبُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

٦٢٩٧ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّ ثِنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْ إِنْ النَّبِيِّ صَلَّا لللهِ عَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ». (٢٠٥٠)

٦٢٩٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ أَبُنُ أَبِي حَمْزَةَ: حَدَّثِنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِ*نَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهُ عَنَا* اللَّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ *مِنَاللَّهِ عِنَاللَّهُ عِنَا* قَالَ: «ٱخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً،

حَدَّثَنَا(١) قُتَيْبَةُ: حدَّثنا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقالَ: بِالْقَدُّومِ(٣). ﴿حَ) [ر: ٢٥٣٦]

٦٢٩٩ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخبَرَنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ، قالَ:

سُيِّلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ سِنَاسْمِيهُ مُ ؟ قالَ: أَنَا يَوْمَيِّذٍ مَخْتُونٌ، قالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّىٰ يُدْرِكَ. (٥) [ط: ٦٣٠٠]

(١) في رواية كريمة وأبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يَعْرُضُهُ».

(٢) في رواية أبى ذر: «قالَ أَبُو عَبْدِ الله: حَدَّثَنا».

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «وهوَ مَوْضِعٌ، مُشَدَّدٌ».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وهذا الحديث مؤخَّر في روايته عن حديث ابن إدريس الآتي.

(أ) أخرجه مسلم (۲۰۱۲) وأبو داود (۳۷۳۱، ۳۷۳۳) والترمذي (۱۸۱۲، ۲۸۵۷) والنسائي في الكبري (۲۰۵۸، ۱۰۵۸۱) وابن ماجه (۳۲۰، ۳۲۱، ۳۷۷۱)، انظر تحفة الأشراف: ۶۶۹۲.

أَوْكُوا الأَسْقِيَةَ: شُدُّوا رُؤوسَها بالوِكاء لِئلا يَدْخُلَها حيوانٌ أو يَسْقُطَ فيها شَيء.

(ب) أخرجه مسلم (۲۵۷) وأبو داود (۱۹۸۸) والترمذي (۲۷۵٦) والنسائي (۹- ۱۱، ۵۰۲۳-۵۰۶۵، ۵۲۲۰) وابن ماجه (۲۹۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۳۱۰۶.

الإستِحْدَادُ: حلق شعر العانة.

(ج) أخرجه مسلم (٢٣٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦٥.

الْقَدُوم: اسم قرية بالشام، أو اسم الآلة.

(د) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٩٥.

• ٦٣٠٠ - وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قُبِضَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيدِ مِلْ وَأَنَا خَتِينٌ. (أ) وَ

(٥٢) بابّ: كُلُّ لَهُو بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّه، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ(١) لِيَضِلَّ (١) عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٦]

٦٣٠١ - صَّرَّ أَنْ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخبَرَنِي حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ اللَّهِ مَنَاللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَ

#### (٥٣) بإب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ مِيْرَامِ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ<sup>(٤)</sup> الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ».٥٠(٥٠)

٦٣٠٢ - حَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا إِسْحَاقُ -هوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ سَعِيدٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمُ لَم بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ الْمَطَرِ، وَيُظِلِّنِي مِنَ الشَّمْسِ، وَمَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. ﴿ ٥٠

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (و،ع) بفتح المثناة التحتية على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وفي (ب، ص): ﴿ لِيُضِلُّ ﴾ على قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) بكسر الحاء وسكون اللام نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «رُعَاةُ».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق: ١٣١/٥، تحفة الأشر اف: ٥٥٨٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٧) وأبو داود (٣٢٤٧) والترمذي (١٥٤٥) والنسائي (٣٧٧٥) وابن ماجه (٢٠٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (٤١٦٢)، انظر تحفة الأشراف: ٧٠٧٦.

يُكِنُّنِي: يَقيني.



٦٣٠٣ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ عَمْرُو: قالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَىٰ لَبِنَةٍ وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمُ مَ

قالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ، قالَ: وَاللّهِ لَقَدْ بَنَىٰ (۱). قالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ قالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ. (۱)(۱)(٥)/



(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: "بَيْتًا".

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الثامن عشر بقراءة علاء الدين علي بن المارديني بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين، بالقاهرة المعزية، وذلك في يوم السبت الحادي والعشرين من جمادى الأولى، سنة خمس عشرة وسبعمية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب البكري. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٨.

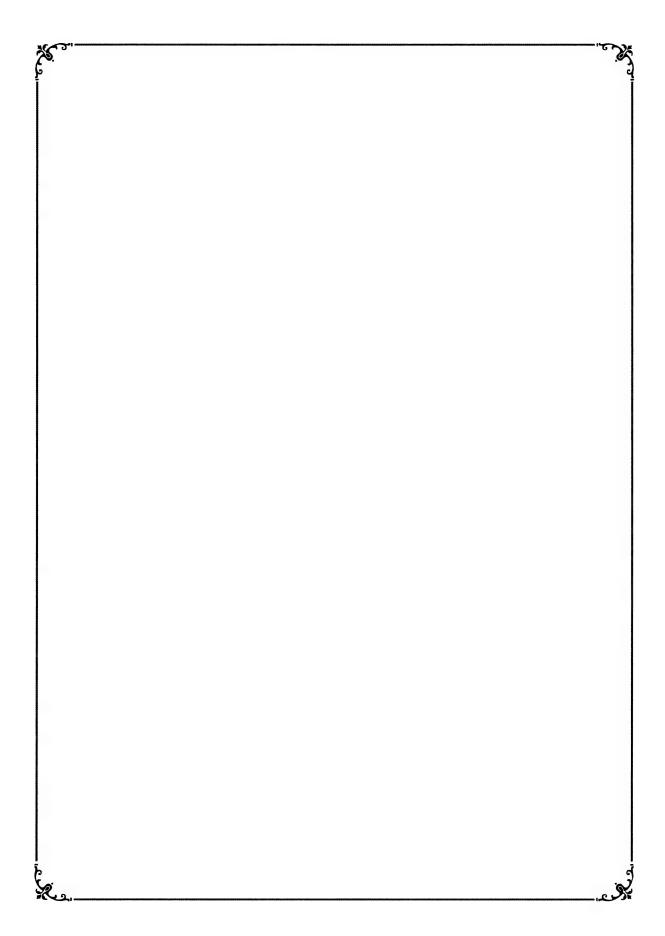

## بيني لينالغ الغيم

# كِتَابُ الدَّعَوَاتِ(١)

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ (''): ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ ('') إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] وَلِكُلِّ نَبِيٍّ ('') دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

٦٣٠٤ - صَّرَثُنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاسُمِيرُ لِمُ قالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ (٥) يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ». (أ) [ط: ٧٤٧٤]

٥ - ٢٣٠٥ - وَقَالَ كُي خَلِيفَةُ (٦): قَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهُ مُ قَالَ: «كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤْلًا -أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهُ مَ قَالَ: «كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤْلًا -أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا إِنَّا الْقِيَامَةِ» ﴿ وَالْقِيامَةِ الْأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ﴿ وَالْمَالَا اللَّهُ عَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْتُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلّ

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: (وَقَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الْآيَةَ» بدل الإتمام.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «(١) بابُ: لِكُلِّ نَبِيِّ...».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «مُسْتَجابَةً».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال لي خليفة» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «فاسْتُجِيبَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٨-١٩٩) والترمذي (٣٦٠٢) وابن ماجه (٤٣٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٤٥.

<sup>﴿</sup> دَاخِرِينَ ﴾: خاضعين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ٨٨٠.

(٢) أَبُ بُ (١) أَفْضَلِ الإسْتِغْفَادِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ جَنَتِ غَفَارًا (١٠) ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يِدْرَارًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ وَيَخْعَلَ لَكُو أَنْهَا لَكُو اللّهُ فَلَمُوا اللّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ انفُسَهُمْ (١٠) ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ أَنفُسُهُمْ (١٠) وَكُمُ وَكُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ال عمران:١٣٥]

٦٣٠٦ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ
 بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ (٣)، قال:

حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ إِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِهُ الْسَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ (٤) بِذَنْبِي اغْفِرْ لِي (٥)؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ». قالَ: «وَمَنْ قالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (٥٠) والمَاتَقَبْلُ وَهو مُوقِنُ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (١٥٥) والمَتَاتَقَبْلُ أَنْ يُصْبِحَ، فَهوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (١٥٥) والمَتْتَقَالَ عَلَى اللَّهُا مِنَ اللَّيْلِ وَهو مُوقِنِّ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (١٥٥)

### (٣) بابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ مِنَى سُمِيمِ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ

٦٣٠٧ - حَدَّ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، قالَ: قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن الهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَن

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الآيتين.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قالَ: حدَّثني بُشَيْرُ بنُ كعبِ الْعَدَوِيُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: (لَكَ).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَاغْفِرْ لِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «إلَيْهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٣٩٣) والنسائي (٢٥٥٢)، انظر تحفة الأشراف: ٥٨١٥.

أَبُوءُ لَكَ: أعترف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٢٥٩) والنسائي في الكبرى (١٠٢٧، ١٠٢٩- ١٠٢١)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٦٨.

#### (٤) بابُ(١) التَّوْبَةِ

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا ﴾ (١) [التحريم: ٨]: الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ. (أ) ٥

٦٣٠٨ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ/ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ المراءَ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٣) حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِنَالله اللَّهُ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، قالَ: إِنَّ الْمُوْمِنَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، ثُمَّ قالَ: (للَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ (١٠) مِنْ رَجُلٍ أَنْفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، ثُمَّ قالَ: (للَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ (١٠) مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ (٥)، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَاسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَرَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ (٥)، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَاسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى (٢) اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ –أَوْ: مَا شَاءَ اللَّهُ – قالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي. فَوَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَاسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَالْمَا مَنُومَةً مَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَاسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا مُنَوْمَةً مَا مُنُومَةً مَنْ مَا مَنُومَةً مَا مَنُومَةً مُ رَاسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَالَةُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً وَجَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ.

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا عُمَارَةُ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ.

وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ (٧)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد.

وقالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَقالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَوَالَ فَتَادَةُ اللَّهِ مُوكًا ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ مَسْعُودٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «العَبْدِ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: حاشية: «مَهْلَكَةٌ» بفتح الميم واللَّام، أي: تُهلِكُ سالكها بغير زاد ولا ماء ولا راحلة، ولهذا سميت: «مَفازة» من قولهم: فوَّز الرجلُ: إذا هلك، قال ثعلب: يُقال: مَهلَكة، ومُهلِكة، بفتح الميم واللَّام، وضمِّ الميم وكسر اللام، و«الكلام مهلِكة» بالكسر، قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «إذا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «اسمُهُ عُبَيْدُ اللهِ، كُوفِيُّ، قَايِدُ الأَعْمَشِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٥١٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٤٦) والترمذي (٢٤٩٧ - ٢٤٩٨) والنسائي في الكبري (٧٧٤١ - ٧٧٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٩٠.

التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. (أ) ٥

٦٣٠٩ - صَّرْثُنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا حَبَّانُ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللهِ الْمَالِمُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَحَدَّثَنَا(٢) هُدْبَةُ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ عَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ ﴾ . (ب) ۞

# (٥) بإبُ الضَّجْع عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

٦٣١٠ - صَّرَ ثَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّ ثِناهِ شَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَايِشَةَ بِنَيُّ عَنْ النَّهِ بِنَ عَنْ اللَّيْلِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى عَنْ عَايِشَةَ بِنَيْ اللَّهِ عَنْ عَايِشَةَ بِنَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِنْ اللَّيْلِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّىٰ يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُوْذِنَهُ. (٥٠) [ر: ٦٢٦]

### (٦) بابّ: إِذَا بَاتَ طَاهِرًا(٤)

٦٣١١ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا مُعْتَمِرُ (٥): سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَبُّيُّ قالَ: قالَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَبُّ قَالَ: قالَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا حَبَّانُ: أَخبَرَنا هَمَّامٌ: عَنْ قَتَادَةَ: حدَّثنا أَنسٌ: عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيّ

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا وَفَضْلِهِ».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «لِي».

<sup>(</sup>أ) حديث جرير عند مسلم (٢٧٤٤) وحديث أبي أسامة عند مسلم (٢٧٤١) والترمذي (٢٤٩٧) وحديث أبي معاوية عند النسائي في الكبرى (٢٧٤٣، ٧٧٤٣) وانظر للباقي تغليق التعليق: ١٣٦/٥، وفتح الباري ١٢٨/١١ فيحاء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٠٣.

سَقَطَ عَلَى بَعِيرهِ: صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به. أَضَلَّهُ: أضاعه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۷۳۱، ۷۳۸) وأبو داود (۱۳۳۵، ۱۳۳۱، ۱۳۵۱–۱۳۱۳، ۱۳۲۳–۱۳۱۳) والترمذي (۳۳۹–۶۶۰) والنرمذي (۴۳۹–۶۶۰) والنسائي (۹۸۰، ۱۱۹۸، ۱۱۹۸، ۱۲۰۱، ۱۲۹۱، ۱۷۲۱، ۱۷۲۱، ۱۷۲۱) وابن ماجه (۱۱۹۱، ۱۱۹۸، ۱۳۸۸)، انظر تحفة الأشراف: ۱۳۵۲.

وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي (١) إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى (١) مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى (١) مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمِنْ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَاجْعَلْهُنَّ (٣) آخِرَ مَا تَقُولُ». فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قالَ: (لَا ؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قالَ: (لَا ؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». (١٥٥)

 $[\Lambda/\Lambda]$ 

## (٧) باب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ/

٦٣١٢ - صَّرْثُنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ:

عَنْ حُذَيْفَةَ (٤) قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السُّمِيرِ لم إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قالَ: «بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا (٥)».

وَإِذَا قَامَ قالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (٢). ( $^{(+)}$ O [ط: ٦٣١٤ ، ٦٣٢٤]

٦٣١٣ - حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قالاً: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعَ (٧) الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا سُعِيمُ أَمَرَ رَجُلًا.

وَحَدَّثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ:

(١) في رواية أبى ذر: «وَجْهى».

(٢) رسمت في (ب): «منجا»، وفي (ص): «منجأ».

(٣) في رواية أبي ذر: «وَاجْعَلْهُنَّ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ اليَمَانِ».

(٥) في رواية أبي ذر: «أحيا وأموت».

(٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي زيادة: ﴿ فُنشِرُهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]: نُخْرِجُها » بالراء المهملة على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب.

(٧) في رواية أبي ذر: «سَمِعْتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۱۰) وأبو داود (۵۰۶٦ - ۵۰۶۸) والترمذي (۳۳۹۶، ۳۳۹۶) والنسائي في الكبرى (۱۰٦۰۹ - ۱۰٦۱۷ - ۱۰٦۱۹ - ۱۰۲۱۹ .

أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ: اعتمدت في أموري عليك. رَهْبَةً: خوفًا من عقابك. رَغْبَةً إِلَيْكَ: طمعًا في ثوابك وعطائك. مَلْجَأَ: مهرب. منجا: مخلَص.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٩٠٤٩) والترمذي (٣٤١٧) والنسائي في الكبرى (١٠٥٨٣-١٠٥٨٥) وابن ماجه (٣٨٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ٣٣٠٨.

النُّشُورُ: الإحياء للبعث.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (١): أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهُ الْوصَىٰ رَجُلًا فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَالًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ» (٥٥ [ر:٢٤٧]

## (٨) باب وَضْع الْيَدِ اليُمْنَىٰ تَحْتَ الْخَدِّ الأَيْمَنِ (٣)

٦٣١٤ - صَّرَّني (٤) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ:

عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَيْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَ الشَّبِيُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا». وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». (٢٥٠٠)

## (٩) بإبُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

٦٣١٥ - حَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حدَّ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قالَ: حدَّ ثَنِي أَبِي: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا للهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر و الحَمُّويي: «عن أبي إسْحاقَ قال: سَمِعْتُ البرَاءَ بنَ عازِبٍ».

<sup>(</sup>٢) رسمت في (ن، و): «لا ملجا ولا منجي»، وفي (ب): «لا ملجاً ولا منجا»، وفي رواية أبي ذر: «لا منجا ولاملجا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابُ وَضْعِ الْيَدِ تَحْتَ الْخَدِّ اليُمْنَىٰ». وبهامش اليونينية: حاشية: قال ابن سيده في المحكم: قال اللِّحياني: وهو مذكر لا غير. اه. زاد في (ن): يريد لغةً. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: « منجا» بالألف الممدودة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وبِنَبِيِّكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧١٠) وأبو داود (٣٨٧٦) والترمذي (٣٣٩٤، ٣٣٩٤) والنسائي في الكبرى (٢٠٦١- ١٠٦١٧ - ١٠٦١٧ - (أ) أخرجه مسلم (٢٧١٠) وابن ماجه (٣٨٧٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٧٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٥٠٤٩) والترمذي (٢٥٧) والنسائي في الكبرى (١٠٥٨٣-١٠٥٨٥)، وابن ماجه (٣٨٨٠)، انظر تحفة الأشم اف: ٣٣٠٨.

لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ». (أ)

﴿ ٱسۡتَرۡهَبُوهُم ﴾ [الأعراف: ١١٦]: مِنَ الرَّهْبَةِ. مَلَكُوتٌ: مُلْكٌ، مَثَلُ رَهَبُوتٍ (١) خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ، يَقُولُ (١): تَوْهَبُ (٣) خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ (٤). ٥ [ر: ٢٤٧]

# (١٠) بإبُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْل (٥)

٦٣١٦ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُريْبِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ مَ قَامَ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيْمِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ، غَسَلَ (٢) وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شَيْنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ (٧) لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ، فَصَلَّىٰ ، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَىٰ أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ (٨) فَتَوَضَّأْتُ ، فَقَامَ [٨٩٤] يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ، فَصَلَّىٰ ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّى ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّى ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَعَلَى فَرَا ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ ، وَكَانَ شَعْ فَنَامَ حَتَّى نَفْخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفْخَ ، فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : «اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي (٩) نُورًا ، وَفَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَأَمَامِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَآجْعَلْ لِي

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص) بتنوين الرفع.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (و)، وأهمل نقط الياء في (ن، ب، ص)، وبهامش (ب، ص): ليست التاء منقوطة في اليونينية، وفي الفرع بالفوقية، وفي سورة الأنعام في اليونينية بالتحتية. اه.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية التاء من «تَرهب» و «تَرحم» مفتوحة بخط الأصل، وفي سورة الأنعام التاء فيهما مضمومة بضمَّة حادثة بخط الحافظ اليونيني. اه.

<sup>(</sup>٤) من قوله: ﴿ أَسْتَرْهَ بُوهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿أَن ترحم اليس في رواية أبي ذر وكريمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «من الليل».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: ﴿فَغَسَلَ ۗ.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «وَضُوْءًا بينَ وَضُوءَيْنِ».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر: «أَرْقُبُهُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وعَنْ شِمَالِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧١٠) وأبو داود (٢٠١٦ - ٥٠٤٨) والترمذي (٣٣٩٤، ٣٥٧٤) والنسائي في الكبرى (١٠٦٠٩-١٠٦٢٣) وابن ماجه (٣٨٧٦) ، انظر تحفة الأشراف: ١٩١٣.

[۱۶۹/ب] نُورًا»/. قالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلًا(۱) مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ: عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.(أ) [ر:۱۱۷]

٦٣١٧ - صَّرُ ثُلَا اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُ مِنَ السَّمِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْقُ وَقُولُكَ حَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ حَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ حَلَّى اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ، وَمَا أَشَرُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَمِّدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» أَوْ: «لَا إِلَهَ غَيْرُكَ(٤٠)». (٢٠) [ر: ١١٢]

### (١١) بابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَام

٦٣١٨ - صَّرْتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ: عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ لِيْلَا شَكَتْ مَا تَلْقَىٰ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَىٰ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ مِنَ سُمِيمُ مَ تَسْأَلُهُ

(١) بهامش اليونينية: قيل: هو علي بن عبد الله بن العباس [زاد في (ب، ص): الرَّيُّ ]، قاله أبو ذر [زاد في (ب، ص): الحافظ]. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبي ذر: «وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلهَ غَيْرُكَ».

قَيِّمُ: مُدَبِّر. أَنَبْتُ: رجعتُ عمَّا تكره. بك خاصمتُ: أي: بما أعطيتني خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة والسيف. إليك حاكمتُ: أي: كلُّ مَن جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بيننا، لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٦٣- ٧٦٤) وأبو داود (٦١٠، ١٣٥٤، ١٣٥٤، ١٣٥٦-١٣٥٧، ١٣٦٤، ١٣٦٧) والترمذي (١٣٦، ١٤٤) والنسائي (٢٤٤، ٢٨٦، ٢٨٦، ٢٨٦، ١٢١٨، ١٦٦٩) وابن ماجه (٩٧٣، ١٣٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٥٢.

حتَّى نَفَخَ: يعني: تحقَّق منه النوم. شِنَاقها: الخيط الذي تعلق به القربة. تَمَطَّيْتُ: تمددتُ. تَتَامَّتْ: تمتْ وكَمُلَت. سَبْعٌ فِي التَّابُوتِ: أي: سبع كلمات أخرى في بدن الإنسان الذي كالتابوت للروح، أو: يريد بالتابوت الصندوق، أي: سبعٌ مكتوبة في الصندوق عنده ولم يحفظها في ذلك الوقت. ذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ: أي: تكملة السبعة، والأظهر أنَّ المراد بهما اللسان والنفس، وهما اللذان زادهما عقيل في روايته عند مسلم، وهما من جملة الجسد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٦٩) وأبو داود (٧٧١) والترمذي (٣٤١٨) والنسائي (١٦١٩) وفي الكبرى (٧٧٠٣ - ٧٧٠٠) وابن ماجه (١٣٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٢.

خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخبَرَتْهُ، قالَّ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ، فَقالَ: «مَكَانَكِ». فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِي، فَقالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا -أَوْ: أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا- فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَٱحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ».

وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قالَ: التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ. (أ) [ر: ٣١١٣] وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قالَ: التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ. (١٢) إبُ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَام (١)

٦٣١٩ - صَرَّ ثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّ ثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أخبَرَنِي عُرْوَةُ:
 عَنْ عَايِشَةَ رَبُّ ثَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَوِّذَاتِ،
 وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. (ب) [ر: ٥٠١٧]

#### (۱۳) بارس (۱۳)

٠٦٣٠ - صَّرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثنا زُهَيْرٌ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ/الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ : "إِذَا أَوَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ (٤) الصَّالِحِينَ ». (٥) [ط: ٣٩٩٣] إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ (٤) الصَّالِحِينَ ». (٥) [ط: ٣٩٩٣] تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «النَّوْم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يَدِهِ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «عِبادَكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۲۷) وأبو داود (۲۹۸۸، ۲۰۲۰) والنسائي في الكبري (۱۰۶۰-۲۰۰۱)، انظر تحفة الأشراف: ۱۹۲۹۳، ۱۹۲۹۳.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٥٠٥٦) والترمذي (٣٤٠٢) والنسائي في الكبرى (١٠٦٢٤) وابن ماجه (٣٨٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٣٧. نَفَثَ: النَّفث: شبيه البزق بلاريق، أي: يجمع يديه ويقرأ فيهما.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧١٤) وأبو داود (٥٠٥٠) والترمذي (٣٤٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٦٢٠-١٠٦٢٩) وابن ماجه (٣٨٧٤)، انظر تحفة الأشراف:١٤٣٠٦.

دَاخِلَة إِزَارِهِ: طَرَفُه وحاشِيتُه من دَاخل.

وَقَالَ يَحْيَىٰ وَبِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ عَمْ. وَوَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ عَمْ. (أ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ عَمْ. (أ) وَرَوَاهُ مَالِكُ وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ عَمْ. (أ)

٦٣٢١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ قالَ: «يَتَنَزَّلُ (۱) رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (۱) كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ (٣): مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». (ب٥ [ر: ١١٤٥]

#### (١٥) باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

٦٣٢٢ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْدِ عَمْ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ الْخُبُثِ (٤) وَالْخَبَايِثِ». (٥) [ر:١٤٢]

### (١٦) باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

٦٣٢٣ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا حُسَيْنُ: حدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ الْبُنِ كَعْبِ:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ عَالَ: «سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَنْزِلُ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٢) قوله: «تبارك وتعالى» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَقُولُ».

<sup>(</sup>٤) بسكون الباء في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>أ) حديث مالك عند المصنف (٧٣٩٣) وحديث أبي ضمرة عند مسلم (٢٧١٤) وحديث يحيى عند النسائي في الكبرى (١٠٦٢٨) وحديث ابن عجلان عند الترمذي (٣٤٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٧٢٦) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/١٣٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۷۵۸) وأبو داود (۱۳۱۰، ۱۳۱۳) والترمذي (۳٤۹۸) والنسائي في الكبري (۷۷۲۸، ۱۰۳۱۰ ـ ۱۰۳۱۰، ۱۰۳۱۷ ۱۰۳۱۷ ـ ۱۰۳۲۰) وابن ماجه (۱۳۶۳)، انظر تحفة الأشراف: ۱۵۲۱، ۱۵۶۱، ۱۵۶۱.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٧٥) وأبو داود (٤-٥) والترمذي (٥-٦) والنسائي (١٩) وابن ماجه (٢٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٢. الْخُبُث وَالْخَبَائِث: ذُكران الشياطين وإناثهم، أو الخبث:الشر كله، والخبائث: الخطايا.

فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. إِذَا قالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ مَنْ يَوْمِهِ»، مِثْلَهُ. (أ) [ر: ٦٣٠٦] دَخَلَ الجُنَّةَ - أَوْ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ - وَإِذَا قالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ»، مِثْلَهُ. (أ) [ر: ٦٣٠٦] ٢٩٢٤ - حَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّهِيمُ لَمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا».

وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». (ب٥١٢] وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». (ب٥١٠]

٦٣٢٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ:

عَنْ أَبِي ذَرِّ إِلَيْ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِلَى اللهُ عِيمُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا». فَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ قالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ/مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». ﴿۞۞ [ط: ٥٣٥٥]

#### (١٧) باب الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٦٣٢٦ - صَ*َّتْنَا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا (١) اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو:

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ إِنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صِنَاسَهُ اللهُ عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَالْآيَهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». (٥٠) [ر: ٨٣٤]

٦٣٢٧ - صَرَّ عَلِيٍّ: حدَّ ثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ: حدَّ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر: «عَمْرُو بنُ الحارِثِ».

(٣) لفظة: "إنَّه" ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

أَبُوءُ: أعترف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٣٩٣) والنسائي (٥٥٢٢)، انظر تحفة الأشراف: ٤٨١٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٥٠٤٩) والترمذي (٣٤١٧) والنسائي في الكبرى (١٠٦٩٠-١٠٦٩٥) وابن ماجه (٣٨٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ٣٣٠٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٦٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١١٩١٠. النُشُورُ: البعث بعد الموت.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٧٠٥) والترمذي (٣٥٣١) والنسائي (١٣٠١) وابن ماجه (٣٨٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٠٦.

عَنْ عَايِشَةَ: ﴿ وَلَا تَحَهُرٌ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ. (أ) [ر: ٤٧٢٣] مَنْ عَايِشَةَ: ﴿ وَلَا تَجَاءِ. (أَ) [ر: ٤٧٢٣] مَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: مَا مَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ طِيْ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ صِنَ عَبْدِ اللهِ طِيْ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ النَّبِيُ صِنَا السَّلَامُ اللهِ عَبْدِ لِلهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِللهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِللهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «الصَّلَاةِ مَا شَاءَ». (بُ٥ [ر: ٨٣١]

#### (١٨) بإبُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٦٣٢٩ - صَّرَّني إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا يَزِيدُ: أَخْبَرَنا وَرْقَاءُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، قالَ: «كَيْفَ ذَاكَ؟» قالَ(): صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ ذَاكَ؟» قالَ(): صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالً. قالَ: «أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرِ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَاتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِيْتُمْ () إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا،

تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سُمَيٍّ . (٨٤٣)

وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سُمَيٍّ وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ.

وَرَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِلَاللَّهِ الْمَارِيُ الْمَارِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَالُوا».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٤٧) والنسائي في الكبرى (١١٣٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۰۶) وأبو داود (۹۲۸-۹۷۰) والترمذي (۲۸۹، ۱۱۰۵) والنسائي (۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴ - ۱۱۷۱، ۱۱۲۷ ۱۲۷۷، ۱۲۷۷، ۱۲۷۹) وابن ماجه (۸۹۹، ۱۸۹۲)، انظر تحفة الأشراف: ۹۲۹.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٩٥) وأبو داود (١٥٠٤) والنسائي في الكبرى (٩٩٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٨٤. الدُّثُور: جمع دثر، وهو المال الكثير. فُضُول أَمْوَ اللهِمْ: أموالهم الزائدة عن حاجتهم.

<sup>(</sup>د) حديث ابن عجلان عند مسلم (٩٩٥)، وحديث جرير عند النسائي في الكبرى (٩٩٧٥) وحديث سهيل عند مسلم (٩٩٥) والنسائي في الكبرى (٩٩٧٣).

• ٦٣٣ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، قالَ:

كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْن أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ (١) إِذَا سَلَّمَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». (أ) ٥ [ر: ٨٤٤]

وَقَالَ شُعْبَةُ /عَنْ مَنْصُورِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ. (ب)O

 $[\sqrt{\Lambda}]$ 

## (١٩) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: ١٠٣] وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاء دُونَ نَفْسِهِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَالِهُ مِهُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ [١٠٢٥٠] قَيْس ذَنْبَهُ». (٤٣٢٢)

٦٣٣١ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ سَلَمَةً:

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَع قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صِنْ اللَّهِيمُ لِ إِلَىٰ خَيْبَرَ، قالَ (١) رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَيَا عَامِرُ (٣)، لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ (٤)، فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ:

#### تَاللَّهِ لَـوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هَذَا، وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ السَّعِيرُ مَ: «مَنْ هَذَا السَّايِقُ؟». قالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَع، قالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ». وَقالَ(١) رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ. فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمُ قَاتَلُوهُمْ، فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَايِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ، فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ مِيمِ مَا هَذِهِ النَّارُ؟ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟» قالُوا: عَلَىٰ حُمُر إِنْسِيَّةٍ (°).

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في دُبُر صَلَاتِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والأصيلى: «أيْ عامِرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والأصيلي: «مِنْ هُنَيَّاتِكَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: ﴿أَنَسِيَّةٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٥) وأبو داود (١٥٠٥) والنسائي (١٣٤١ - ١٣٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٥.

ذَا الْجَدِّ: ذا الغني.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥/٥ ١٤.

فَقالَ: «أَهْرِيقُوا(١) مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا(٢)». قالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ(٣)، أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قالَ: «أَوْ ذَاكَ».(أ) ٥ [ر: ٢٤٧٧]

٦٣٣٢ - صَرَّ ثَنَا مُسْلِمٌ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍ و (١):

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ﴿ إِنَّا النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ (٥) قالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَى ». (ب) و [ر: ١٤٩٧] آلِ (٢) فُلَانٍ ». فَأَتَاهُ أَبِي فَقالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَى ». (ب) و [ر: ١٤٩٧]

٦٣٣٣ - صَّرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قالَ:

سَمِعْتُ جَرِيرًا قالَ إِي رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِيمُ: «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟» وَهو نُصُبُّ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ (٧)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي رَجُلُّ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ (٧)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلُّ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. فَصَكَّ فِي صَدْرِي، فَقالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّنُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». قالَ: فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ (٨) مِنْ فَصَكَّ فِي صَدْرِي، فَقالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّنُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». قالَ: فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ (٨) مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي - وَرُبَّمَا قالَ سُفْيَانُ: فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي - فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا، ثُمَّ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي - وَرُبَّمَا قالَ سُفْيَانُ: فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي - فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا، ثُمَّ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي - فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُكَ حَتَّىٰ تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الأَجْرَبِ. أَتَيْتُكَ حَتَّىٰ تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الأَجْرَبِ. فَذَعَا لأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا (٩٠. ٩٠) [ر: ٣٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «هَريقُوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «واكْسِرُوها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يا نَبِيَّ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «هُوَ ابنُ مُرَّةَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِصَدَقَتِهِ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «آل» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَعْبَةَ اليَمَانِيَةِ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر زيادة: «فارِسًا»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلىٰ روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «لأَحْمَسَ خَيْلِهَا»، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٢، ١٨٠٦، ١٨٦٢، ١٨٦٢، ٢٩٩٦) وأبو داود (٢٥٥٦، ٢٥٥١) والنسائي (٣١٥٠) وابن ماجه (٣١٩٥) انظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٢. هُنَيْهَاتكَ: جمع هُنيهة تصغير هنة، وهي الشَّيء الصَّغير، والمراد بها الأراجيز. يَحْدُو: الحُداء: غناء سائق الإبل وزجره بها. لولا مَتَّعَتَنَا بِهِ: أي هَلَّ تركتنا نَنْتَفع به. صَافَّ الْقَوْمَ: أي: صافَّ المسلمون القوم، أي: اصطفُّوا أمام القوم للقتال. قَائِمَة سَيْف نَفْسِهِ: مَقْبِضُهُ. حُمُر إِنْسِيَّة: هي التي تَأْلُفُ البيوتَ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧٨) وأبو داود (١٥٩٠) والنسائي (٢٤٥٩) وابن ماجه (١٧٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٧٦) وأبو داود (٢٧٧١) والنسائي في الكبرى (٨٣٠٣، ٨٣٠١) وابن ماجه (١٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٥٠. عُصْبَة: ما بين العَشَرة إلى الأربعين.

٦٣٣٤ - صَّرَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيع: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا قالَ: قالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيْمُ (١): أَنَسُ خَادِمُكَ. قالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». (أ) ٥ [ر: ١٩٨٢]

٦٣٣٥ - صَرَّثُنا(١) عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيهُ مَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ؛ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا». (ب٥٠ [ر: ٥٦٥٥]

٦٣٣٦ - صَّرَ ثَنَا/حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَايِل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا أُدِيدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ، وَقَالَ: (يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى؛ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ مُؤْمِب، حَتَّىٰ رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: ((يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَىٰ؛ لَقَدْ (٣) أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ((٥٠٠) [ر: ٣١٥٠]

### (٢٠) باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ

٦٣٣٧ - صَّرْتُنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حدَّثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ: حدَّثنا هَارُونُ الْمُقْرِي: حدَّثنا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَادٍ (٤)، وَلَا (٥) تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلَا أَلْفِيَنَّكَ تَاتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَلَا أَلْفِيَنَّكَ تَاتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَعُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَعُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدَّثْهُمْ وَهُمْ فَتَعُصَّ عَلَيْهِمْ مَنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَا اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ؛

[v٣/x]

<sup>(</sup>١) قوله: «لِلنَّبِيِّ مِنَى اللَّعِيمِ عَلَى اللهِ في (ن).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «لقد» ليست في رواية أبي ذر (ن)، وأشار في (ب، ص) إلى أنها ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «مَرَّاتٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَلَا»، وخرَّج لهذه الرواية في (ب، ص) عند: «وَلَا أُلْفِيَنَّكَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وانْظُر».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٦٠، ٢٤٨٠، ٢٤٨١) والترمذي (٣٨٢٩) والنسائي في الكبرى (٨٢٩٢، ٨٢٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٨٨) وأبو داود (١٣٣١، ١٣٧٠) والنسائي في الكبرى (٨٠٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٧٠٤٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٦٢)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٤.

لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ(١). يَعْنِي: لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الْإِجْتِنَابَ(١). (أ)٥

## (٢١) بابّ: لِيَعْزِم الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

٦٣٣٨ - صَّرْثنا مُسَدَّد: حدَّثنا إِسْمَاعِيل: أَخبَرَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ:

عَنْ أَنَسٍ شَيْدً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ أَنَسٍ شَيْدُ مِ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ فَأَعْطِنِي ؟ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكُرهَ لَهُ ». (٢٥٠) [ط: ٧٤٦٤]

٦٣٣٩ - صَّدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي (٣)، اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِيْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ». (٥) [ط: ٧٤٧٧]

### (٢٢) إِبِّ: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

• ٦٣٤ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي ».(د) ٥

## (٢٣) بإبُ (٤) رَفْع الأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: دَعَا النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيمُ مُّمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. (٤٣٢٣) وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : دَعَا النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مِنَا النَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌّ». ٥ (٤٣٣٩)

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إِلَّا ذَلِكَ»، وهي مثبتة في متن (ب، ص)، وهو أليق بالسياق.

(٢) قوله: «يعني لا يفعلون إلَّا ذلك الاجتنابَ» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية كريمة. قارن بما في الإرشاد.

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: «إِنْ شِيْتَ».

(٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وقال».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٠٩٠.

(ب) أخرجه مسلم (٢٦٧٨) والنسائي في الكبرى (١٠٤٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٤.

لْيَغْزِم الْمَسْأَلَةَ: ليجدَّ في طلبه، ولا يستثني فيقول: إن شئت فأعطني.

(ج) أخرجه مسلم (٢٦٧٩) وأبو داود (١٤٨٣) والترمذي (٣٤٩٧) والنسائي في الكبرى (١٠٤١٨، ١٠٤١٩) وابن ماجه (٣٨٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨١٣.

(د) أخرجه مسلم (٢٧٣٥) وأبو داود (١٤٨٤) والترمذي (٣٣٨٧، ٣٣٨٧) وابن ماجه (٣٨٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٢٩.

٦٣٤١ - قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ الأُويْسِيُّ: حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ: سَمِعَا أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مَ لَكُيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. (أَ) [ر: ١٠٣١] سَمِعَا أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَيْرَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

(٢٤) بابُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

٦٣٤٢ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ شَيْهُ قَالَ: بَيْنَا/ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، [١٤٧٨] وَمُطِرْنَا، حَتَّىٰ مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ (١١)، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطَرُ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَصِرُ فَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: آدْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِ فَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: آدْعُ اللَّهُ أَنْ يَصْرِ فَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَوْلَ الْمُدِينَةِ، وَلَا يُمْطِنَّ أَهْلُ أَنَّ الْمَدِينَةِ. (بَ ٥٠) [ر: ٩٣٢] حَوَالَ الْمُدِينَةِ، وَلَا يُمْطِنَّ أَهْلُ أَنَّ الْمَدِينَةِ. (بَ ٥٠) [ر: ٩٣٢] حَوَالَ النَّعَبْلَ الْقِبْلَةِ

٦٣٤٣ - صَّرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثِنا وُهَيْبُ: حَدَّثِنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قالَ: خَرَجَ النَّبِيُ (٣) مِنَ السَّعِيْمُ إِلَىٰ هَذَا الْمُصَلَّىٰ يَسْتَسْقِي، فَدَعَا وَٱسْتَسْقَى، ثُمَّ ٱسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. (٥) [ر: ١٠٠٥]

(٢٦) بابُ دَعْوَة (١) النَّبِيِّ صِنَالله عِنه لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ

٢٣٤٤ - صَرَّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ ﴿ إِنَّ قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَادِمُكَ أَنَسٌ (٥)، آدْعُ اللَّهَ لَهُ. قَالَ: «اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلى المَنْزِلِ».

<sup>(</sup>٢) رواية أبي ذر: «ولا يُمْطَرُ أَهْلُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «دُعاءِ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «أنس» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٤٦/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۹۷) وأبو داود (۱۱۷۶) والنسائي (۱۵۰۶، ۱۵۱۰، ۱۵۱۲، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸)، انظر تحفة الأشراف: ۱۶۳۸.

تَغَيَّمَت: يقالُ: تغيمت السماء إذا أطبق عليها الغيم. يَتَقَطَّعُ: يتوزع.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۸۹۶) وأبو داود (۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۲، ۱۱۲۲، ۱۱۲۷) والترمذي (۵۰۰) والنسائي (۱۵۰۰، ۱۵۰۷، ۱۵۰۷) ورجه مسلم (۱۸۹۷، ۱۵۱۲، ۱۵۱۹) وابن ماجه (۱۲۲۷)، انظر تحفة الأشراف: ۵۲۹۷.

أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». (أ) [ر: ١٩٨٢]

### (٢٧) بإبُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْب

٥ ٦٣٤ - صَّرْثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ وَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَ اللهُ يَهُم يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ (١): ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ اللهُ وَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبُ (٣) الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢) ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبُ (٣) الْعَرْشِ الْعَطْيم (١) ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبُ (٣) الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَطْيم (١) (ط: ٧٤٣١ ، ٧٤٢٦ ، ٧٤٢٦)

٦٣٤ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَام بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّالُهُ عِنَالُهُ عَنْدَ الْكَرْبِ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبُ الْمَعْوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضِ وَرَبُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأَرْضِ وَرَبُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأَرْضِ وَرَبُ الْحَرْشِ الْحَرِيمِ» (بُ ٥٠) [ر: ٥٤٣٤]

وَقَالَ وَهْبُ (٤): حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. (٥٠٥)

### (٢٨) بإبُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

٦٣٤٧ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثني سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صِلى اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الل

قَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيثُ ثَلَاثُ، زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ. (٥) [ط: ٦٦١٦]

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «يقولُ».

(٢) هكذا في (ن،ع)، وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» ليس في (و، ب، ص).

(٣) في رواية أبي ذر: «وَرَبُّ».

(٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «وُهَيْبٌ». وجهامش اليونينية: هو وهب بن جرير بن حازم، قاله أبو ذر. اه. والذي في (ب، ص): قال الحافظ أبو ذر: الصواب: وهبٌ، وهو وهب بن جرير بن حازم. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٦٠ ، ٢٤٨٠ ، ٢٤٨١) والترمذي (٣٨٢٩) والنسائي في الكبرى (٨٢٩٢ ، ٨٢٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٣٠) والترمذي (٣٤٣٥) والنسائي في الكبرى (٧٦٧٤-٧٦٧٥) وابن ماجه (٣٨٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٢٠ (ج) انظر تغليق التعليق: ١٤٦/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٧٠٧) والنسائي (٤٩١٥-٥٤٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٥٧.

جَهْد الْبَلَاءِ: شدتُه. دَرَك الشَّقَاءِ: إدراكه واللحاق به. سُوء الْقَضَاءِ: سوء المقضي. وبيَّن الإسماعيليُّ أنَّ الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء. انظر: «الفتح».

## (٢٩) بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ»

٦٣٤٨ - صَّرَ ثُمَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حَدَّثَنِي (١) اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ/فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ:

أَنَّ عَايِشَةَ طَيُّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَخِذِي خُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ [١٠٥٧] حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، أَثُمَّ يُخَيَّرُ اللَّهُ عَلَى الْزَلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ [١٠٥٧] أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ». قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهو صَحِيحٌ، قالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ (٣) كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ». وَاللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ». (أَنَ [د. ٨٩٠]

#### (٣٠) بإب الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

٦٣٤٩ - صَّرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ قالَ:

أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا قالَ (٤): لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهَ عَ الْمَوْتِ لِالْمَوْتِ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهَ الْأَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَكَ عَوْتُ بِهِ. (٢٠٥٠) [ر: ٦٧٢ه]

• ٦٣٥ - صَّرُ ثَنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (١): حدَّ ثني قَيْسٌ، قالَ:

أَتَيْتُ خَبَّابًا وقَدِ اكْتَوَىٰ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ (٧) سِنَ اللَّمْ يَمُ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. (٢٠) [ر: ٦٧٢ه]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لم يُقْبَضْ».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «آخرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «وقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية دون رقم: «رسول اللهِ». (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٤) وابن ماجه (١٦١٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦١٢، ٢٦٥٢٠.

أَشْخُصَ بَصَرَهُ: رفعه. الرَّفِيق الأَعْلَى: قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى، وقيل: بل هم جماعة الأنبياء لليُل وغيرهم، وقيل: الجنة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٨١) والترمذي (٩٧٠، ٢٤٨٣) والنسائي (١٨٢٣) وابن ماجه (٤١٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥١٨.

٦٣٥١ - صَّرْ ثَنَا (١) ابْنُ سَلَام: أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ (١) عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ:

عَنْ أَنَسِ ﴿ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّهُمَّ : ﴿ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ (٣) الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » (أ) [ر: ٧٧١ ه]

# (٣١) بإبُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ، وَمَسْح رُؤُوسِهِمْ

وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ (٤)، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ بِأَلْبَرَكَةِ. ٥ (٥٤٦٧) مَ عَالَ أَبُو مُوسَىٰ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا حَاتِمٌ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ ، فَقالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ ، فَمَسَحَ رَاسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، ثُمَّ تَوْضَأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ . (٢٥٠) [د: ١٩٠]

٦٣٥٣ - صَدَّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ:

عَنْ أَبِي عَقِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ - أَوْ: إِلَى السُّوقِ - فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ، فَيَقُولَانِ: أَشْرِكْنَا ؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَمَرَ ، فَيَقُولَانِ: أَشْرِكْنَا ؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُّهِ مِنَا اللَّهُ عَمَرَ ، فَيَتُعْ لَالْ إِلَى الْمَنْزِلِ. (๑) [ر:٢٥٠١] بِالْبَرَكَةِ (٥). فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. (๑) [ر:٢٥٠١]

٦٣٥٤ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن)، وفي باقي النسخ: «بن» دون ألف.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَحَدُكُم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وُلِدَ لي مَوْلودٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «فَيَشْرُكُهُمْ» (ن)، وضبطت في باقي الأصول «فَيَشْرَكُهُمْ» وهو موافق للإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٨٠) وأبو داود (٣١٠٨-٣١٠٩) والترمذي (٩٧١) والنسائي (١٨٢٠-١٨٢٠) وابن ماجه (٤٢٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٤٥) والترمذي (٣٦٤٣) والنسائي في الكبرى (٧٥١٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٩٤. زِرُ الْحَجَلَةِ: الحَجَلَة: بَيْت كالقُبَّة يُسْتَر بالثَّيَاب وتكون له أَزْرَارٌ كِبَارٌ.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٩، ٦٧٢١.

الرَّاحِلَة: هي التي صلحت للركوب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى.

[٧٦/٨]

أَخبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ (۱) صِلَّاللَّهِ يَامُ فِي وَجْهِهِ وَهوَ غُلَامٌ مِنْ بِيْرِهِمْ. (أ) [ر: ۷۷]

٥ ٦٣٥ - صَّرْثنا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ:

٦٣٥٦ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ: / أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، قالَ:

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَىٰ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَاصِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. ﴿۞ [ر: ٤٣٠٠]

### (٣٢) باب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صِنَى السُّعِيومَ

٦٣٥٧ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا الْحَكَمُ (١): سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قالَ:

لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسٌعِيمُ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قالَ: «فَقُولُوا(٣): اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». (٥٥ [ر:٣٣٧٠]

٦٣٥٨ - صَّرَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّاب:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَقالَ: قُولُوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٣، ٣٩٤) وأبو داود (٨٢٢، ٨٢٢) والترمذي (٢٤٧) والنسائي (٩١٠، ٩١١، ١٣٢٧) وفي الكبرى (٥٨٦٥، ١١٢٣) وابن ماجه (٦٦٠، ٧٥٤، ٨٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ١١٢٣٥.

مَجَّ: قذف ما في فيه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٦ - ٢١٤٧) وأبو داود (٥١٠٦) والنسائي (٣٠٣) وابن ماجه (٥٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٥٢٠٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٤٠٦) وأبو داود (٩٧٦ - ٩٧٨) والترمذي (٤٨٣) والنسائي (١٢٨٧ - ١٢٨٩) وابن ماجه (٩٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١١١٣.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَيَلُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ». (أ) [ر: ٤٧٩٨]

(٣٣) بابُّ: هَلْ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ غَيْرِ النَّبِيِّ مِنَىٰ سُمِيمٌ ؟ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ (١):

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ (١) سَكُنٌّ لَّهُمْ ﴾ [التوبة:١٠٣]

٦٣٥٩ - صَّرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ:

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قالَ: كَانَ إِذَا أَتَىٰ رَجُلِّ النَّبِيَّ مِنَاسُّ عِلَمُ بِصَدَقَتِهِ قالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ». فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ (٣)، فَقالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ». (ب) [ر: ١٤٩٧]

٦٣٦٠ - صَرَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 سُلَيْم الزُّرَقِيِّ، قالَ:

أَخبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». (٥٠) [ر: ٣٣٦٩]

(٣٤) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَالتْعِيامُ : «مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً» (د)

٦٣٦١ - صَّرَثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ<sup>(٤)</sup>:

(١) في رواية أبي ذر: «وقولُهُ تعالىٰ».

(٢) في رواية أبي ذر: «﴿ صَلَوانِكَ ﴾ »، وهي قراءة الجمهور خلافًا لحفص وحمزة والكسائي وخلف.

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «بِصَدَقَةٍ».

(٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (١٢٩٣) وابن ماجه (٩٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧٨) وأبو داود (١٠٩٠) والنسائي (٢٤٥٩) وابن ماجه (١٧٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٥١٧٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٠٧) وأبو داود (٩٧٩) والنسائي (١٢٩٤) وابن ماجه (٩٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ١١٨٩٦.

<sup>(</sup>د) لم يتكلم عليه ابن حجر تفصيلًا لا في التغليق ولا في الفتح، ولم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ، فلعلَّه سيق بالمعنى، أو مجموع من حديثين الأوَّل: أخرجه مسلم من مسند أبي هريرة (٢٦٠١) بلفظ: « اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً »، والثاني أخرجه أحمد من مسند أبي هريرة أيضًا (٩٠٧٠) بلفظ: « اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسْلِم لَعَنْتُهُ أَوْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً».

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صِنَالْسُطِيهُ مَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُوْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (أ) نَلْكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (أ)

# (٣٥) بإبُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

٦٣٦٢ - صَدَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللّهِ عَنْ أَلُوا رَسُولَ اللّهِ (١) مِنَالله عَيْمُ حَتَىٰ أَحْفَوْهُ ٱلْمَسْأَلَةَ، فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: ﴿ لَا تَسْأَلُونِي (١) الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلّا بَيَّنْتُهُ / لَكُمْ ﴾. فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُ [ / ٧٧] رَجُلٍ لَا فَ إِنَا يَدْعَىٰ لِغَيْرِ أَبِيهِ، فقالَ: يا رَجُلٍ لَا فَ (٣) رَاسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَإِذَا رَجُلُ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَىٰ لِغَيْرِ أَبِيهِ، فقالَ: يا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَبِي ؟ قالَ: ﴿ حُذَافَةُ ﴾. ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فقالَ: رَضِينَا بِاللّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ مِنَا اللّهِ مِنَ الْفِتَنِ. فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَا الْعَيْرِ أَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَلِيلًا مِنْ الْغَيْرِ أَيْتُ وَلَا اللّهِ مِنَا الْفَتِنِ. فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَا الْعَيْدِ اللّهِ مِنَا الْخَيْدِ وَاللّهُ مِنَ الْفِتَنِ. فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَا الْجَيْدِ فَي الْخَيْدِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، حَتَّىٰ رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَايِطِ ﴾. وَكَانَ قَتَادَةُ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، حَتَّىٰ رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَايِطِ ﴾. وَكَانَ قَتَادَةُ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، حَتَّىٰ رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَايِطِ ﴾. وَكَانَ قَتَادَةُ يَذَكُرُ عِنْدَ هذا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ عَامَنُوا كَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشَيْاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ وَالمائدة: ١٠٠]. (١٣٠) (١٣٠)

### (٣٦) بإبُ التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

٦٣٦٣ - حَرَّ ثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٤): حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ (٠):

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «سُئِلَ رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (الا تَسْأَلُونَنِي).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لافًّا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو عليِّ: «حَنْطَب» بفتح الحاء وبعدها نون، ثمَّ طاء مهملة، على وزن فَيْعَل، من «التقييد» له. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٣٣.

قُرْبَة: سببًا إلى قربك ورضاك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٥٩) والترمذي (٣٠٥٦) والنسائي في الكبرى (١١١٥٤) وابن ماجه (٤١٩١)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٢. أَحْفَوْهُ: أكثروا وألحوا عليه. لَاحَى: خاصم.

أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (۱) مِنَاسَّمِيمُ لاَّبِي طَلْحَةَ: ((الْتَمِسْ لَنَا (۱) غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي). فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسَّمِيمُ كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْحَبْنِ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّىٰ أَقْبَلْنَا مِنْ وَالْحَبْرَ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ ثُمَّ يَرْدِفُهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ مَا يَنْ إِنَاءَهُ بِعَلَى إِنَاءَهُ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً وَلَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ مَلَا مَنْ مَا جَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً واللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّمْ وَصَاعِهِمْ (100 [د: (٣١٤]

## (٣٧) باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

٦٣٦٤ - صَرَّ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قالَ:

سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ، قالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِ مَا الْقَبْرِ. (٥)(ب٥) [ر: ١٣٧٦]

٦٣٦٥ - صَرَّ ثَنْ آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَبِ:

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الْتَمِسْ لِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حتَّى إِذَا بَدَا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: ﴿جَبَلِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «بابُ التَّعَوُّذِ مِنَ البُخْلِ». قال في الفتح: وهي غلط.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥، ١٣٦٨، ١٣٩٣، ٢٧٠٦) وأبو داود (١٥٤٠، ١٥٤١، ١٩٧١) والترمذي (٣٤٨٤، ٣٤٨٥) ٢٩٢٢) وأبرحه مسلم (٥٤٥١، ١٣٦٥، ١٣٤٥، ٥٤٥٠، ٥٤٥٠، ٥٤٥٠، ٥٤٥٠، ٥٤٥٠) وابن ماجه (٣١١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١١١٧.

غَلَبَةُ الرِّجَالِ: قهرهم. ضَلَع الدَّيْنِ: شِدته. حَازَهَا: اختارها من الغنيمة. يُحَوِّي: يجعل لها حوية، وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستناد إليه. الصَّهْباء: موضع قرب خيبر. حَيْسًا: الحيس: خلط اللبن الجاف بالتمر والسمن. نِطَع: جلد يُدبغ ويُفرش كالسُّفرة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٧٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٧٨٠.

كَانَ سَعْدٌ يَامُرُ (١) بِخَمْسٍ، وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُمِيهُ لَمْ أَنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي: فِتْنَةَ الدَّجَّالِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». (أ) ٥ [ر: ٢٨٢٢]

٦٣٦٦ - صَّرَثُنا (١) عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : عَنْ عَايِشَةَ قَالَتَ (١٠) : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتَ (١٠) : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ عَنْ عَجُوزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَتَ (١٠) : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ . فَكَذَّبْتُهُمَا ، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ / أُصَدِّقَهُمَا ، فَخَرَجَتَا ، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ صِنَ الله الله الله عَلَي النَّبِي صِنَ الله الله عَلْمُ الله عَلَي الله عَلْمُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلْمُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله

#### (٣٨) بأبُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

٦٣٦٧ - صَدَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا الْمُعْتَمِرُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِنَ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ مِنَاسُّطِيَّمُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ (٥)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». (٥٠) [ر: ٢٨٢٣]

# (٣٩) بابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ

٦٣٦٨ - حَدَّثُنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يامُرُنا».

(۱) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

(٣) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص) زيادة: «لي».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا يَتَعَوَّذُ».

(٥) في رواية أبي ذر: «والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَم». قارن بما في الإرشاد.

(أ) أخرجه الترمذي (٣٥٦٧) والنسائي (٥٤٤٥، ٥٤٤٧، ٥٤٤٧، ٥٤٧٥، ٩٩٥، ٩٩٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩٣٢. أَرْذَل الْعُمُر: آخِره، في حال الكِبَر والعَجْز والخَرَف.

(ب) أخرجه مسلم (٥٨٤، ٥٨٦، ٩٠٣) والنسائي (١٣٠٨، ١٣٤٥، ١٤٧٥، ١٤٧٦، ٢٠٦٢-٢٠٦٧، ٥٥٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦١١.

لم أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا: لم تطب نفسي بذلك.

(ج) أخرجه مسلم (٢٧٠٦) وأبو داود (١٥٤٠- ١٥٤١) والترمذي (٣٤٨٥-٣٤٨٥) والنسائي (٨٤٤٥، ٥٤٤٩-٥٤٥١) (ج) أخرجه مسلم (٢٠٤٥، ٥٤٥٩، ٥٤٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٨٧٣.

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ النَّبِيّ صَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَاثَمِ وَالْمَاثَمِ وَالْمَعْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرّ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرّ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرّ فِتْنَةِ الْفَوْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلُ (١) خَطَايَايَ الْغَنى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلُ (١) خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَاعِدْ بَيْنِي وَالْمَغْرِبِ» (١٥٥ [د: ٨٣٢]

### (٤٠) بابُ الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَل (٢)

٦٣٦٩ - صَّرْتُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا شُلَيْمَانُ، قالَ: حدَّثني عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا (٣) قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِمُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». (٢٠٥ [د: ٣٧١]

## (٤١) بابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ

البُخْلُ (٤) وَالْبَخَلُ وَاحِدٌ، مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحَزَنِ. ٥

٦٣٧٠ - صَرَّ ثَنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّ ثني غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ:

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن،ع)، وزاد في (و، ب، ص): «عَنِّي».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «كُسَالَى وكَسَالَى وكَسَالَى واحدُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنَ مالِكٍ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «البُخْلُ» ليست في متن (ن، و، ب، ص)، وهي مهمَّشة فيها، مرقوم عليها برمز أبي ذر عن المُستملي، مصحَّح عليها في (ب، ص)، وثابتة في متن (ع، ق)، وهو أولى بالسياق، وقوله: «البُخْلُ والبَخَلُ وَاحِدٌ، مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحَزَنِ» ثابت في رواية أبي ذر عن المستملى أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٨٩) وأبو داود (٨٨٠، ١٥٤٣) والترمذي (٣٤٩٥) والنسائي (٦١، ٣٣٣، ١٣٠٩، ٥٤٥٤، ٣٦٦٥، ٥٤٧٢) أخرجه مسلم (٥٤٧، ٥٤٧٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٢٩٢.

الْمَأْثُم: الأمر الذي يأثمُ به الإنسان، أو هو الإثم نفسُه وَضْعًا للمصدر موضع الاسم. الْمَغْرَم: هو الدّين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۰٦) وأبو داود (۱۰٤۰-۱۰۶۱، ۳۹۷۲) والترمذي (۳۶۸۵، ۳۶۸۵) والنسائي (۸۶۵-۵۶۵۳، ۰۲۵۵) والنسائي (۸۶۵-۵۶۵۳) انظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۵.

ضَلَع الدَّيْن: شدته. غَلَبَة الرِّجَالِ: شدة تسلطهم.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِهَوُّ لَاءِ الْخَمْسِ ، وَيُحَدِّثُهُنَّ (١) عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْبُنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ (١) إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحْبُنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ (١) إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » . (٥) [ر: ٢٨٢١]

### (٤٢) باب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

﴿ أَرَا ذِلْنَا ﴾ (٣) [هود: ٢٧]: أَسْقَاطُنَا (٤). ٥

٦٣٧١ - صَرَّ ثَنْ أَبُو مَعْمَرِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُمُ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ (٥) مِنَ الْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُرْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ». (٢٥٠٥] [ر:٢٨٢٣] [٧٩/٨]

### (٤٣) بابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ

١٣٧٢ - صَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ رَانَهُ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَاللهُمَّ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا». ﴿۞۞ [ر: ١٨٨٩]

٦٣٧٣ - صَرَّتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخبَرَنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ

------(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "ويُخْبِرُ بِهِنَّ».

سَعْدِ:

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «مِنْ أَنْ أُرَدَّ».

(٣) لفظة: ﴿﴿ أَرَاذِلْنَا ﴾ الله ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا (ب، ص)، وفي هامشهما: كذا علامة المُستملى في اليونينية. اه.

(٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «سُقَّاطُنَا».

(٥) لفظ: «بك» ثابت في كل الأصول، وبهامش (ب، ص): لفظ: «بك» هنا ساقط من اليونينية، ثابت في الفرع. اه. زاد في (ب): وفي أصول كثيرة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٥٦٧) والنسائي (٥٤٤٥، ٥٤٤٧، ٥٤٧٥، ٥٤٧٩، ٥٤٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩٣٢. أَرْذَل الْعُمُر: آخِره، في حال الكِبَر والعَجْز والخَرَف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۰٦) وأبو داود (۱۵٤۰-۱۵۶۱، ۳۹۷۲) والترمذي (۳٤۸۵، ۳٤۸۵) والنسائي (۵۶۵۸، ۵۶۵۸) والنسائي (۵۶۵۸، ۵۶۵۸ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵۱ - ۵۶۵

أَسْقَاطُنَا: ضعيفو الحسب والنسب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٧٦) والنسائي في الكبرى (٧٤٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩١٥.

أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مِنِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُوكِي أَشْفَيْتُ مِنْهُ (١) عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مَا تَرَىٰ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ (١) لِي وَاحِدَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَىٰ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ (١) لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ (٣) عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ (٣) عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَخْلَفُ (١) بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قال: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفُ أَعْنِي أَعْفِي الْمُرَأَتِكَ ﴾. قُلْتُ: أَأُخَلَّفُ (١) بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قال: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفُ أَعْمَلُ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دُرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دُرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دُرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَايِسُ سَعْدُ ابْنُ خُولَةَ». قالَ سَعْدُ: رَقَىٰ لَهُ رَسُولُ اللهِ (٥) صِلَى اللهُ عَلَىٰ أَنْ تُوفِقٌ بِمَكَّةَ وَلَا مَنْ تُوفِقٌ بِمَكَّةً وَلَا اللهُ عُرُولَةً الْهَا وَلَا سَعْدُ: رَقَىٰ لَهُ رَسُولُ اللهِ (٥) صَلَى الْمُعْوِلُ اللهُ عُلَى الْمَعْوِلُ اللهُ الْمَالِي اللهُ عَلَىٰ الْمُولُ اللهِ (٥) صَلَى الْمَالِهُ الْمُ اللهُ عَلَىٰ الْمُولُ اللهُ عَلَىٰ الْمَالِ الللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُلْتُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِى الْمُؤْلُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمَالِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِ

### (٤٤) بابُ الإسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُر وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارِ(٦)

٣٣٧٤ - صَّرَ ثُنَا ( ) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا الْحُسَيْنُ، عَنْ زَايِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَبٍ ( ) : عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُمَّ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّبُ مِنَ النَّبُ فَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْر ». (٢٥٢٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْهَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بِنْتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي: «تَدَعَهُمْ».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في (ن): «آخلف»، وفي (و،ع،ق): «أُخلَّف»، وانظر الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «النَّبِيُّ» (و)، وأشار إليها في (ن) دون عزو، وعكس في (ب، ص) فأثبت في المتن «النَّبيُّ» وأشار في الهامش إلى أنَّ رواية أبي ذر: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وعَذابِ النَّارِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «بْنِ سَعْدٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٨٦٤، ٢٨٦٤) والترمذي (٩٧٥، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٢٦–٣٦٣٠) وفي الكبرى (١٠٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٠.

أَشْفَيْتُ مِنْهُ: أَشْرِفتُ. أَأْخَلَفُ: أي: أيرحلون عني وأبقى بمكة إلى أن أموت بها؛ خوفًا من أن يكون ذلك قادحًا في هجرته. (ب) أخرجه الترمذي (٣٥٦٧) والنسائي (٣٥٦٧، ٥٤٧٥، ٥٤٧٨، ٥٤٧٩، ٥٤٧٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩٣٢. أَرْذَل الْعُمُر: آخِره، في حال الكِبَر والعَجْز والخَرَف.

٥ ٦٣٧٥ - صَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ: حدَّ ثنا وَكِيعٌ: حدَّ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّهِيُ مَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَعْرَمِ وَالْمَاثَمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ ('')، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ وَشَرِّ فِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبُناعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». (أن [د: ٨٣٢]

#### (٥٤) باب الإستِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى

٦٣٧٦ - صَرَّتْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ خَالَتِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ سِلَّسُهِ عُمُ / كَانَ يَتَعَوَّذُ: «اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّادِ وَمِنْ عَذَابِ [۸۰/۸] النَّادِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». (٢٥٠ [ر: ٨٣٢]

#### (٤٦) بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْر

٦٣٧٧ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ(١):

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ إِنَّهُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَىٰ السَّيْمِ لَم يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا فَيْ فَيْ فَيْ الْمَثْرِقِ وَلَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ فَيْ الْمَعْرِبِ/، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْمَاشَمِ وَالْمَغْرَمِ». ﴿ 5) [د: ٨٣١]

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «وفِتْنَةِ القَبْرِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٨٩) وأبو داود (٨٨٠، ١٥٤٣) والترمذي (٣٤٩٥) والنسائي (٦١، ٣٣٣، ١٣٠٩، ٥٤٥٤، ٣٦٦٠، ٥٤٧٢) أخرجه مسلم (٥٤٧، ٥٤٧٢) وابن ماجه (٣٨٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٢٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٨٩) وأبو داود (٨٨٠، ١٥٤٣) والترمذي (٣٤٩٥) والنسائي (٦١، ٣٣٣، ١٣٠٩، ٥٤٥٥، ٢٦٦٥، (ب) أخرجه مسلم (٥٤٧، ٥٤٧٥) وابن ماجه (٣٨٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٥٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٨٩) وأبو داود (٨٨٠، ١٥٤٣) والترمذي (٣٤٩٥) والنسائي (٦١، ٣٣٣، ١٣٠٩، ٥٤٥٤، ٣٦٦٥، وج)، وج) أخرجه مسلم (٥٤٧، ٥٤٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٩٩.

#### (٤٧) باب الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ (١)

٦٣٧٨ - ٦٣٧٩ - صَرَّتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، قالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ: عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَسُ خَادِمُكَ (٢) ، ٱدْعُ اللهَ لَهُ. قالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ».

وَعَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، مِثْلَهُ (٣). (أ) ٥

٠٦٣٨ - ٦٣٨١ - صَدَّثُنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيع: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا رَالَةٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: أَنَسُ (٤) خَادِمُكَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». (أ) [ر:١٩٨٢]

#### (٤٨) بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الإِسْتِخَارَةِ

٦٣٨٢ - صَرَّنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُصْعَبٍ أَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر:

عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الله اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: «بابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرُةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا. قال في الفتح: والصواب إثباته.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «خَادمُك أنسٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بِمِثْلِهِ» ، وفي روايته بعد هذا زيادة: «بابُ الدُّعاءِ بِكَثْرَةِ الوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَة».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «أنسٌ» بالتنوين.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَعْلَمُ هذَا الأَمْرَ خَيْرًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٦٠، ٢٤٨٠، ٢٤٨١) والترمذي (٣٨٢٩) والنسائي في الكبرى (٨٢٩٢، ٨٢٩٣)، انظر تحفة الأشراف:

حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي (١) بِهِ»، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ. (أ) 0 [ر: ١١٦٢]

#### (٤٩) بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ(١)

٦٣٨٣ - حَدَّ ثَنَا ٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّ ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:
عَنْ أَبِي مُوسَى / قالَ: دَعَا النَّبِيُ مِنَ اللَّهُمَّ الْفَقَ فَتَوَضَّا أَنَا، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقالَ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ [٨١٨]
لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ». وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، فَقالَ: «اللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ
مِنَ النَّاسِ». (٢٥٠ [ر: ٢٨٨٤]

#### (٥٠) بإبُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً

٦٣٨٤ - صَّرْنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ ثَلَيْ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ فِي سَفَرٍ ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَايِبًا ، وَلَكِنْ تَدْعُونَ مَنَا اللَّهُ اللللللِ الللللللللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللِمُ الللللللِمُولِمُ الللللللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللللللللِمُ اللللللللللللللللللِ

#### (٥١) بأبُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

فِيهِ (٥) حَدِيثُ جَابِرِ (٦). (٢٩٩٣)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَرَضِّنِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «فيه» ثابتة في رواية كريمة أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» مع الترجمة والحديث المعلق ثابتة في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٥٣٨) والترمذي (٤٨٠) والنسائي (٣٠٥٣) وابن ماجه (١٣٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٥٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٩٨) والنسائي في الكبري (٨٧٨١)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۲۷۰۶) وأبو داود (۱۰۲۱-۱۰۲۸) والترمذي (۳۳۷۶، ۳۲۱۳) والنسائي (۳۸۲۶) وفي الكبرى (۸۸۲۳، (۳۸۲۸) وابن ماجه (۳۸۲۶)، انظر تحفة الأشراف: ۹۰۱۷.

ٱرْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ: ٱرفقوا بها ولا تُبالغوا في الجهر. كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: أي: أجر قائلها مدَّخر كالكنز.

#### (٥٢) بابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ (١)

٦٣٨٥ - صَرَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١) إِنَّى اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مَكَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ يُحَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَايِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَايِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَايِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَوْءٍ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمْ مَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَايِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لَوَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَالِمُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَنَ مَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللللْمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ وَلَا اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ عَلَىٰ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الل

# (٥٣) باب الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّج

٦٣٨٦ - صَّرْثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَنَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صِنَاسَهُ عِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقالَ: «مَهْيَمْ؟» أَوْ: «مَهْ؟» قالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (ب) [ر: ٢٠٤٩]

٦٣٨٧ - صَدَّتْنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو:

<sup>(</sup>١) الباب والترجمة ثابتان في رواية أبي ذر عن الحمويي، وزاد في روايتيهما ورواية كريمة: «فيه يَحْيَىٰ بنُ أبي إسْحاقَ عنْ أنَسِ»، انظر الحديث (٣٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «عن ابن عمر».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أبِكْرًا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وتَرَكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٢، ١٣٤٤) وأبو داود (٢٥٩٩، ٢٧٧٠) والترمذي (٩٥٠، ٣٤٤٧) والنسائي في الكبرى (٤٢٤٣، ٤٢٤٤، (أ) أخرجه مسلم (١٠٣٧، ١٠٣٧، ١٠٣٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٢.

قَفَلَ: رجع. شَرَف مِنَ الأَرْض: المكان العالى. آبِبُونَ: راجعون.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥١، ٣٣٧٢- ٣٣٧٤) وابن ماجه (١٩٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٨٨.

صُفْرَة: هِيَ مِنْ طِيب النِّسَاء. مَهْيَمْ: أي: ما أَمْرُكُم وشَأَنْكم، وهي كَلِمةٌ يَمانيَّةٌ.

فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ». أَ۞ [ر:٤٤] لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو: «بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ». (ب)۞ (٤٥) بابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ

٦٣٨٨ - صَّرَثُنَا(١) عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبِ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّيْمِ مِنْ اللَّهِ أَنَّ أَحَدَهُمْ / إِذَا أَرَادَ أَنْ يَاتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: [٨١٨]

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ
يَضُرَّهُ (١) شَيْطَانُ أَبَدًا (٢٥٠) [ر: ١٤١]

(٥٥) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ عَالَيْ اللَّهُ نَيَ اللَّهُ نَيَ اللَّهُ فَيَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْدِ: 378 - صَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهِ ﴿ ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ۖ ۚ قِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْأَنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْأَنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ . (٥) ٥ [ر: ٤٥٢٢]

#### (٥٦) إِبُ (١) التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

• ٦٣٩ - صَّرْثُنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حدَّثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبي ذر: «لم يضرُّه». (ب، ص).

(٣) لفظة: «رَبَّنَا» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٤) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة و لا أبي ذر.

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «هُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ».

جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ: أبعده عنَّا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨، ٣٥٠٥) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠ ) وابن ماجه (١٨٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥١٢.

<sup>(</sup>ب) حديث ابن عيينة عند المصنف (٢٥٠٤)، وحديث محمد بن مسلم لم نجد من خرَّجه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٣٤) وأبو داود (٢١٦١) والترمذي (١٠٩٢) والنسائي في الكبرى (٩٠٣٠، ١٠٠٩٦- ١٠٠٠٠) وابن ماجه (١٩١٩)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٤٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٦٩٠) وأبو داود (١٥١٩) والنسائي في الكبرى (١٠٨٩٣، ١٠٨٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٢.

عَنْ أَبِيهِ(١) قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مُم يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ(١): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ (٣) نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ (٣) نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ (٣) نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ». (٥) [ر:٢٨٢١]

# (٥٧) بابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ

٦٣٩١ - صَرَّ ثَنَا(٤) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرٍ: حدَّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ شَهُمُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالِهُ مَا اللَّهُ قَدْ (٧) أَفْتَانِي فِيمَا ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ». فَقَالَتْ صَنْعَهُ، وَإِنَّهُ (١) دَعَا رَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ عَلِيشَةُ: فَمَالًا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: «سُلَيْهُ»، وهي في (ن، ب، ص) بين الأسطر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «كَمَا يُعَلَّمُ الْكِتابُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مِنْ أَنْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في (و): «إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّه قَدْ»، وأشار بهامش (ع) إلى أنَّها نسخة.

<sup>(</sup>٦) أهمل ضبط الهمزة في الأصول، وبهامش (ب، ص): لم يضبط همزة: «انه» في اليونينية ولا في الفرع. اه.

<sup>(</sup>V) لفظة: «قد» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر: «وَمَا».

<sup>(</sup>٩) هكذا رسمت في كلِّ الأصول.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٥٦٧) والنسائي (٥٤٤٥، ٥٤٤٧، ٥٤٤٧، ٥٤٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩٣٢. أَرْذَل الْعُمُر: آخِره، في حال الكِبَر والعَجْز والخَرَف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٨٩) وابن ماجه (٣٥٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٦٦.

طُبَّ: سُحِرَ. مُشَاطَة: بقيَّة الشعر في المشط. جُفُّ طَلْعة: الجفُّ: وِعاء الطَّلْع، وهو الغِشاء الذي يكون فَوْقَه.

زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ<sup>(١)</sup>، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: سُجِرَ النَّبِيُّ<sup>(١)</sup>

# (٥٨) باب (٣) الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهُ مَ : «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ». (٤٧٧٤) وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ». (٢٤٠)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُّ صِنَىٰ اللهُ عِيهُ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ ٱلْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا»/ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ [٢٥٠/١] عَرَبُلُ اللَّهُ عَمْرَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].٥ (٥٦٠)

 $[\Lambda \Upsilon / \Lambda]$ 

٦٣٩٢ - صَرَّ ثَنَا(٥) ابْنُ سَلَامِ: أَخبَرَنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ/أَبِي خَالِدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ﴿ ثَنَ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهُمَّ عَلَى الأَحْزَابِ، فَقالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، آهْزِم الأَحْزَابَ، آهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ». (ب) [ر: ٢٩٣٣]

٦٣٩٣ - صَّرَثْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ (١)، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيْمُ كَانَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ الْعَشَاءِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ ، اللَّهُمَّ آجْعَلْهَا (٧) هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ آشُدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ ، اللَّهُمَّ آجْعَلْهَا (٧)

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: «بنُ سَعْدِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «رَسولُ الله».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ثابتة في رواية أبي ذر والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «تعالى».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنُ أبي عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «عَلَيْهِم».

<sup>(</sup>أ) حديث عيسى بن يونس عند المصنف (٣٢٦٨) ولحديث الليث انظر تغليق التعليق: ٣/٠١٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۶۲) وأبو داود (۲۶۳۱) والترمذي (۱۶۷۸) والنسائي في الكبرى (۱۰۶۳۸، ۱۰۶۳۸) وابن ماجه (۲۷۹۳)، انظر تحفة الأشراف: ۵۱۵٤.

سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».(أ) [ر: ٧٩٧]

٦٣٩٤ - صَرَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ:

عَنْ أَنَسٍ إِنَهُ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ مَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ، فَأُصِيبُوا، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِمُ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفُجْرِ، وَيَقُولُ: «إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا (١) اللَّهَ وَرَسُولَهُ (١٠٠٠].

٥ ٦٣٩ - صَّرَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا هِشَامٌ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ رَالُهُ قَالَتْ: كَانَ (١) الْيَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيمُ يَقُولُونَ (٣): السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيهُ مِنَ قَولِهِمْ، فَقَالَتْ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيهُ مِنَ «مَهْلًا يَا عَلَيْشُهُ إِلَىٰ قَولِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُّمِيهُ مَا يَقُولُونَ ؟! قَالَ: عَايِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ ؟! قَالَ: «أَولَمْ تَسْمَعي أَرُدُ (٤) ذَلِكِ (٥) عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: وَعَلَيْكُمْ (١)». (٥) [ر: ١٩٣٥]

٦٣٩٦ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّ ثنا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّ ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّ ثنا عَبِيدَةُ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بْنَهُ قَالَ (٧): كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الله الله عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ بْنَهُ قَالَ: «مَلاَّ اللهُ

(١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَصَتِ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كانت».

(٣) في رواية أبي ذر: «تَقُولُ».

(٤) في رواية أبي ذر: «أَنِّي أَرُدُّ».

(٥) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وفي (و): «ذلكَ»، وفي (ع) بهما معًا.

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «عليكم» دون الواو.

(V) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا. (ب، ص).

(أ) أخرجه مسلم (٦٧٥) وأبو داود (١٤٤٢) والنسائي (١٠٧٣- ١٠٧٤) وابن ماجه (١٢٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٤٢، ١٥٤٢، ١٥٤١. ٱشْدُدْ وَطْأَتَكَ: خُذْهُم أَخْذًا شدِيدًا. سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ: هي التي ذكرها الله تعالى في كتابه: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ﴾ [يوسف:٤٥] أي: سَبْع سِنِين فيها قحُطُّ وجَدْبٌ.

(ب) أخرجه مسلم (٦٧٧) والنسائي (١٠٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣١.

وَجَدَ: من الوَجْد، أي: حزن.

(ج) أخرجه مسلم (٢١٦٥) والترمذي (٢٧٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٢١٣ - ١٠٢١٦) وابن ماجه (٣٦٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٦٣٠. السَّام: الموت. قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ<sup>(۱)</sup> نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ<sup>(۱)</sup> الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ». وَهيَ صَلَاةُ الْعُصْرِ. (أ) و [ر: ۱۹۳۱]

## (٥٩) إِبُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ

٦٣٩٧ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٍّ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سَّمِيهُ مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهُ عَلَيْهَا، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ آهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ». (ب) [ر: ١٩٣٧]

# (٦٠) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهُ مَمْ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ»

٦٣٩٨ - صَّرَثُنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن ابْن أَبِي مُوسَىٰ:

عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا لِشَعِيهُ مَ: أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي/وَجَهْلِي [ ١٤٨] وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْورْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». (٥) [ط: ٣٩٩]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر: «بيوتَهم وقبورَهم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «عن الصلاةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» دون الواو.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بِنَحْوِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٢٧) وأبو داود (٤٠٩) والترمذي (٢٩٨٤) والنسائي (٤٧٣) وفي الكبرى (٣٥٨-٣٦٠) وابن ماجه (٦٨٤)، انظر تحفة الأشر اف: ١٠٢٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٩٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧١٩) وأبو داود (١٥٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩١١٦.

إِسْرَافِي فِي أَمْرِي: مجاوزتي الحدَّ في كلِّ شيءٍ.

<sup>(</sup>د) مسلم (۲۷۱۹).

- ٦٣٩٩ - حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ وَأَبِي بُرْدَةَ:

أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ (١)، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيْمُ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَ (٣) وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ». (أ) [ر: ٦٣٩٨]

# (٦١) إِبُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْم الْجُمُعَةِ

٠٤٠٠ - صَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا(٤) أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مِنَاسِّمِيمِ : «فِي الْجُمُعَةِ (٥) سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَايِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ (٦) خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ ». وَقَالَ بِيَدِهِ ، قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا ، يُزَهِّدُهَا. (٢) ٥ [ر: ٩٣٥]

(٦٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمَ : يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَاكَ

٦٤٠١ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٧): حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّى : أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ صِنَاسُهِ مِنَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. قَالَ: «وَعَلَيْكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مَا قَالُوا؟! قَالَ: عَايِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ -أَوِ: الْفُحْشَ (٨)-». قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟! قَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «الأشعري» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب): فتح ياء: «خطايَ» من الفرع. اه. وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وخَطَايايَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «في يَوْم الجُمُعَةِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يسألُ الله».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «والْفُحْشَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧١٩) وأبو داود (١٥٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٤٠، ٩١١٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٥٢) وأبو داود (١٠٤٦) والترمذي (٤٩١) والنسائي (١٤٣١-١٤٣٢) وابن ماجه (١١٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٤٠٦. يُوَافِقُها: يصادفها.

<sup>(</sup>ج) ساق البخاري الحديث بالمعنى، فلم نر من أخرج لفظه.

«أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ». (أ○ [ر: ١٩٣٥]] (٣٣) بإبُ التَّأْمِين

٦٤٠٢ - صَّرَثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ قالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَّا للْمُلاِيمُ قالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَايِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (٢٥٠)

#### (٦٤) بابُ فَضْل التَّهْلِيل

٦٤٠٣ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ شُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالُمُ عِيْمً قالَ: «مَنْ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِيَّةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِدْلَ (١) عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ (١) لَهُ مِيَّةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِيَّةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ [٨٥٨] وَكُتِبَ (١) لَهُ مِيَّةُ مَلَا جَاءَ (٣) إِلَّا رَجُلُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ (٥) و (٣١٩٣]

٦٤٠٤ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَايِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونٍ، قالَ: مَنْ قالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

(١) ضبطت في (ب، ص) بفتح العين، وبهامشهما: فتح العين من الفرع. اه.

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وكُتِبَتْ».

(٣) في (و) زيادة لفظ: «بِهِ»، وبهامش (ب): في بعض النسخ زيادة: «به» بعد قوله: «ممَّا جاء». اه. وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٦٥) والترمذي (٢٧٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٢١٣ - ١٠٢١٦) وابن ماجه (٣٦٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٣٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤١٠) وأبو داود (٩٣٥-٩٣٦) والترمذي (٢٥٠) والنسائي (٩٢٥-٩٣٠) وابن ماجه (٨٥١-٨٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٣٦.

وَافَقَ تَأْمِينُهُ: إمَّا في الزمان، وإمَّا في الصِّفة من الخشوع ونحوه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٩١) والترمذي (٣٤٦٨) والنسائي في الكبرى (٩٨٥٣-٩٨٥٤) وابن ماجه (٣٧٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧١.

عَدْلَ: مِثْل. حِرْزًا: حِصْنًا.

قالَ عُمَرُ (۱) بْنُ أَبِي زَايِدَة (۱): وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَبِيعِ (۱) بْنِ خُثَيْمٍ: مِثْلَهُ. فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ: مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ: مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ: مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ: مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، فَلْتُلْتَ مِنْ الْبَيِّ مِنَالِلْمِيْرِهِمْ. (١٥٥)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثني عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ (٤)، عَن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمِ مِنْ اللَّهِيمِ مَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ (٤)، عَن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمِ مِنْ اللَّهِيمِ مِنْ اللَّهِيمِ مِنْ اللَّهِيمِ مِنْ اللَّهِيمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمِنْ اللِيْعِيْمِ مِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُعْمِلِ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُعْلَمُ اللْمُعْمِينِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْلَقِ مِنْ اللْمُعْمِلُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِنْ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْمِلَ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلْمِ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعِلَمِ اللْمُعْمِلُولُولِ اللْمُعْمِلُول

وَقَالَ مُوسَىٰ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، عَن النَّبِيِّ مِنْ سُرِيهِم.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ.

وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ: حَدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَتَّسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ: عَنْ هِلَالٍ، عَنِ الرَّبِيع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلَهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ الْحَضْرَمِيُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمِ مُ (٦). (٢)

#### (٦٥) بابُ فَضْل التَّسْبِيح

٦٤٠٥ - صَرَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ:

(١) قوله: «قال عُمر..» مؤخّر في رواية أبى ذر عن قوله: «وقال موسىي...» الآتى.

(٢) قوله: «بن أبي زائدة» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «الرَّبِيع».

(٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «قالَ أَبُو عبدِ اللهِ: والصَّحيحُ قولُ عَمْرِو». وبهامش اليونينية: قال أبو ذر الهروي: صوابه: عُمر، وهو ابن أبي زايدة. قال اليونيني: قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه، لا عَمرو. اه. قارن بما في الإرشاد.

(٥) قوله: «عن النَّبيِّ مِنَا لله عِيمَ الله عليه على الله الله الله الله والأوفق.

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٦٩٣) والترمذي (٣٥٥٣) والنسائي في الكبرى (٩٩٤١-٩٩٤١)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٧١.

<sup>(</sup>ب) حديث إسماعيل والأعمش عند النسائي (٩٨٦١-٩٨٦١) وللباقي انظر تغليق التعليق: ١٥١/٥.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِيَّةَ [٢٥٠/ب] مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». (أ) ٥

٦٤٠٦ - صَّرَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السَّمِيمُ مَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْبَحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ». (ب) [ط: ٦٦٨٢، ٣٥ ٥]

#### (٦٦) بابُ فَضْل ذِكْر اللَّهِ مِرَزَّ جِلَّ

٦٤٠٧ - صَّرْثُنُا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِ عِنْ أَبِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ (١) مَثَلُ الْذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ (١) مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ». (٥٠) الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ». (٥٠)

٦٤٠٨ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(٣): حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَالْهُ مِنَاللهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلِّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُمُولُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعُمُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ الللْمُعُمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي الللَّهُ مِنْ الللْمُعُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: "رَبَّهُ".

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِهِمْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قالَ: تَقُولُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٩١) والترمذي (٣٤٦٦-٣٤٦٨) والنسائي في الكبرى (١٠٦٦٢) وابن ماجه (٣٨١٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧١.

حُطَّتْ خَطَّايَاهُ: أي: غفرت ذنوبه. زَبَد الْبَحْر: هو ما يعلو عليه عند هيجانه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٩٤) والترمذي (٣٤٦٧) والنسائي في الكبرى (١٠٦٦٦) وابن ماجه (٣٨٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٨٩٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٧٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٤.

قالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأُوْكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيْفُ(١) لَوْ رَأُوْنِي ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا(١) وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي (٣)؟ قالَ: يَشُولُونَ: لَا وَاللّهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا. قالَ: يَقُولُ نَ يَشُولُونَ: لَا وَاللّهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا. قالَ: يَقُولُ نَ يَقُولُ اللّهَ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قالَ: يَقُولُ وَنَ ؟ قالَ: يَقُولُ وَنَ عَن النّارِ. قالَ: يَقُولُ: وَهَلْ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قالَ: يَقُولُ وَنَ عِنَ النّارِ. قالَ: يَقُولُ: وَهَلْ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهُا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا ؟ قالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا ؟ قالَ: يُقُولُ وَلَ كَانُوا أَشَدَ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوهَا ؟ قالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمُلَايِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانُ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَايِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانُ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ (٢) جَلِيسُهُمْ ﴾ (١٠) و

رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُورَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِلَّا للْمِيهِ مِم. (ب)

#### (٦٧) بابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

٦٤٠٩ - صَّرَتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ فِي عَقَبَةٍ - أَوْ قالَ: فِي (٧) ثَنِيَّةٍ - قالَ: فَلَمَّا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مِنَ السَّعِيمُ عَلَى بَعْلَتِهِ، عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُّ نَادَىٰ فَرَفَعَ صَوْتَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ عَلَى بَعْلَتِهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «كيف» دون الواو.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وتَحْمِيدًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال: فَيَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونَنِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قال: فَيَقُولُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «يَا رَبِّ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «بهم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) لفظة: «في» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣٤٠.

يَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ: يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين. لا يَشْقَى بِهِمْ: أي: بسببهم وببركتهم. (ب) حديث سهيل عند مسلم (٢٦٨٩) وانظر تغليق التعليق: ١٥٥/٥.

قالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَايِبًا». ثُمَّ قالَ: «يَا أَبَا مُوسَىٰ - أَوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ - أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ. قالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». (أ) ٥ [ر: ٢٩٩٢]

# (٦٨) بابُ: لِلَّهِ مِئَةُ اسْمِ غَيْرَ وَاحِدٍ (١)

#### (٦٩) بإبُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

7٤١١ - صَّرَثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثنا أَبِي: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حَدَّثني شَقِيقٌ، قالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (٤)، فَقُلْنَا: أَلَا تَجْلِسُ ؟ قالَ: لَا، وَلَكِنْ أَدْخُلُ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (٤)، فَقُلْنَا: أَلَا تَجْلِسُ ؟ قالَ: لَا، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأَخْرِجُ إِلَيْكُمْ وَالْخِدُ بِيَدِهِ، فَقَامَ / عَلَيْنَا [٨٧٨] فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَخْبُرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَكَانَ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَخْبُرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَا كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. ۞ [ر: ٨٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿وَاحِدَةٍ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إلَّا وَاحِدَةً».

<sup>(</sup>٣) بفتح الواو في (ب، ص) في هذه والتي بعدها.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: يزيدُ بنُ مُعاوِيةَ هذا عبسيٌ كوفيٌّ، قاله أبو ذر، وقال الحافظ [في (ب، ص): وقال شيخنا الإمام الحافظ] أبو محمد [زاد في (ب، ص): عبد العظيم] المنذريُّ في حواشيه على كتاب ابن طاهر: يزيدُ بنُ مُعاوِيةَ تابعيُّ نخعيُّ من أصحاب ابن مسعود، قُتل غازيًا بفارس رحمه الله تعالى. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۰۶) وأبو داود (۲۰۲۱-۱۰۲۸) والترمذي (۳۳۷۶، ۳۲۱۱) والنسائي (۳۸۲۶) وفي الكبرى (۸۸۲۳، (۲۸۱۱) وابن ماجه (۳۸۲۶)، انظر تحفة الأشراف: ۹۰۱۷.

العقبة والثَّنية: هي الطريق العالى في الجبل أو بين الجبلين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٧٧) والترمذي (٣٥٠٦-٣٥٠٨) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٩) وابن ماجه (٣٨٦٠-٣٨٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٧٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٢١) والترمذي (٢٨٥٥) والنسائي في الكبرى (٥٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٥٤. يَتَخَوَّلُنَا: يَتعهَّدُنا ويصلحنا، والمعنى: كان يراعى الأوقات في تذكيرنا. السآمة: الملل.

# بيْرِ لِسَالِحُ الْحَالَةِ مَا

## (١) باب مَا جَاءَ فِي الرِّقَاقِ، وَأَنْ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ(١)

٦٤١٢ - صَّرْ أَن الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ أَبِيه:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَا ﴿ نَعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ ﴾. (أ) ۞

قالَ عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ: حدَّثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَبِيه: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَّاللَّه عِيْلِاً مِثْلَهُ. (ب٥٠)

٦٤١٣ - صَّرْثُنا(٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ(٤): حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ:

عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيهُ مَمْ (٥) قال:

«اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ». ﴿ ٥٠ [ر: ٢٨٣٤] عَنْشُ الْمِقْدَامِ: حدَّثنا الْفُضَيْلُ (٧) بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا أَبُو حَازِمٍ:

(١) في رواية أبي ذر: «كتاب الرقاق، الصحَّةُ والفَرَاغُ وَلَا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ»، وقوله: «الصحَّة والفراغ» ثابت في روايته عن الحَمُّويي أيضًا. وفي رواية كريمة: «كتاب الرقاق، باب: لا عيش إلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ».

(٢) في رواية أبي ذر: «هُوَ ابنُ أبي هِنْدٍ».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ».

(٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي: «أنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ مم».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

(٧) في متن (ب، ص): «الفضل»، وعزوا المثبت في المتن إلى رواية كريمة وأبي ذر. وقوله: «الفضل» وهمُّ؛ إذ ليس في رجال البخاري من هذا اسمه.

(أ) أخرجه الترمذي (٢٣٠٤) وابن ماجه (٤١٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٦٦.

مَغْبُونٌ: خاسرٌ.

(ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٧/٥.

(ج) أخرجه مسلم (٥٢٤، ١٨٠٥) وأبو داود (٤٥٣، ٤٥٤) والترمذي (٣٨٥٧) والنسائي (٧٠٢) وابن ماجه (٧٤٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٩٣. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ: ُكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَّاللَّهُ فِي الْخَنْدَقِ(١)، وَهوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ، وَيَمُرُّ بِنَا(١)، فَقالَ:

«اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ». (٥٠٥٠] (: ٣٧٩٧] تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهُم مِثْلَهُ (٣٠). (٤٠٩٨)

(٢) باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَنَّمَا (٤) اَلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمَّ وَلَكَا ثُرُّ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَا كَمْثَلِ عَيْثِ أَعْجَب وَلَمُ قَالَا ثُولُ وَالْأَوْلَا لِكَمْثَلِ عَيْثِ أَعْجَب الْكُفّار نَبَانُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَنَرَكَهُ مُصَفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَونَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾ [الحديد: ١٠]

٦٤١٥ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ سَهْلٍ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَى السَّعِيْمُ يَقُولُ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (ب٥٠ [ر: ٢٧٩٤]/

(٣) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ (٢)» 1817 - صَّدُ ثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ السَّفَاوِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٧)

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بِالْخَنْدَقِ».

(٢) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وبَصُرَ بِنَا».

(٣) كذا وقع في اليونينية، وقوله: «تابعه سهل..» ليس في رواية أبي ذر، وهو الأليق.

(٤) في (ب، ص) بكسر الهمزة نقلًا عن اليونينية.

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ مَتَنَّعُ ٱلْغُرُورِ ﴾» بدل إتمام الآية.

(٦) قوله: «أَوْ عَابِرُ سَبِيل» ليس في رواية أبي ذر والا كريمة.

(٧) لفظة: «سليمان» ليست في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(أ) أخرجه مسلم (١٨٠٤) والترمذي (٣٨٥٦) والنسائي في الكبري (٨٣١٢)، انظر تحفة الأشراف: ٧٣٧٠.

﴿اَلْكُفَّارَ﴾: الزُّرِّاع. ﴿ مَجِبُهُ : ييبس. ﴿ حُطْنَمًا ﴾: يابسًا متكسرًا. ﴿مَنَعُ الْفُرُودِ ﴾: يتمتع بها الجاهل الذي يغتر بزُخرفها الزَّائل. الغدوة: السير أول النهار. الروحة: الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٨١، ١٨٨١) والترمذي (١٦٦٤، ١٦٦٤) والنسائي (٣١١٨) وابن ماجه (٢٥٥٦-٤٣٣٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧١٦.

الأَعْمَش، قالَ: حدَّثني مُجَاهِد:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (۱) إِنَّ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: (اكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. (١٥٥)

(٤) بابّ: فِي الأَمَلِ وَطُولِهِ، وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ (١٠: ﴿ فَمَن زُمْنِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ اللهِ تَعَالَىٰ (١٠: ﴿ فَمَن زُمْنِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ اللّهِ مَن عُلَمُ الْخُرُورِ ﴾ (٣) [آل عمران: ١٨٥].

﴿ ذَرُهُمْ يَاكُلُواْ(٤) وَيَتَمَتَّعُواْ (٥) وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾[الحجر: ٣]

وَقَالَ عَلِيٌّ (٦): ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٧) بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ (٨). (٠)

﴿ بِمُزَحْزِحِهِ عَهُ [البقرة: ٩٦]: بِمُبَاعِدِهِ (٩).٥

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «عن ابن عمر».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر: «وقَوْلِهِ تَعالَىٰ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِا ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْنُرُودِ ﴾ اليس في رواية كريمة ولا أبي ذر، والذي في (و، ب) أنَّ فيهما زيادة لفظة: «الآية» بدل إتمامها، وفي رواية أبي ذر زيادة: «وَقَوْلِهِ»، زاد في (ب، ص): «تعالىٰ».

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبى ذر: ﴿ فَرَهُمْ يَاكُنُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ الآيَةَ » بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنُ أبي طَالِبِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي: «مِنْهَا».

<sup>(</sup>A) في (ب، ص): «وَلَا حِسَابَ... ولا عملَ».

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿بِمُزَخْرِجِهِ،﴾: بِمُباعِدِهِ» ثابت في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وهو عندهم بعد قوله تعالىٰ: ﴿مَتَنعُ ٱلْفُرُورِ ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٣٣٣) وابن ماجه (٤١١٤)، انظر تحفة الأشراف: ٧٣٨٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٨/٥.

مَتَاعُ الْغُرُورِ: يتمتع بها الجاهل الذي يغتر بزُخرفها الزَّائل.

٦٤١٧ - صَّرْتُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنا يَحْيَىٰ (١)، عَنْ سُفْيَانَ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ صَلَىٰ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُطًا (٢) صِغَارًا إِلَىٰ هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، وَقَالَ (٣): (هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ (٤) الطّغارُ الأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ (٥) هَذَا (٢) نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا ) وَاللَّهُ هَذَا اللَّهُ عَرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ (٥) هَذَا (٢) نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ) وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا اللَّهُ عَرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ (٥) هَذَا (٢) نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهُ شَهُ هَذَا ) وَالْ أَخْطَأَهُ هَذَا اللَّهُ عَرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ وَهَذِهِ اللَّهُ عَرَاضُ ، فَا إِنْ أَخْطَأَهُ هَا مَا اللَّهُ عَرَاضُ ، وَهَا إِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا اللَّهُ عَرَاضُ مَا اللَّهُ عَرَاضُ ، فَا إِنْ أَخْطَأَهُ هُ هَذَا مَا إِنْ أَخْطَأَهُ هَا لَا إِنْ أَنْ إِنْ أَلْ أَعْرَاضُ ، وَالْمُ اللَّهُ عَرَاضُ مَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَاضُ اللَّهُ عَرَاضُ اللَّهُ عَرَاضُ اللَّهُ عَرَاضُ اللَّهُ عَرَاضُ اللَّهُ عَرَاضُ الللَّهُ عَرَاضُ اللَّهُ عَرَامُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَا اللَّعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

٦٤١٨ - صَرَّ ثَنَا مُسْلِمٌ: حدَّثنا هَمَّامٌ/، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: خَطَّ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمُ خُطُوطًا، فَقالَ: «هَذَا الأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ». (ب) ۞

(٥) بابُ: مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ أَوَلَمُ نُعُمِّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧] (٧)

٦٤١٩ - صَّرَّني ( ٨ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ( ٩ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ( ١٠ ) :

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «بن سعيد».

(٢) في نسخة من رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «خِطَطًا».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَقالَ».

(٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت «الخِطَطُ»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الخُطُوطُ».

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فإن أخْطَأ» في الموضعين. وبهامش (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: بإسقاط الهاء من «أخطأه» في الموضعين عند السَّمعاني عن أبي الوقت. اه.

(٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «هذِه».

(V) في رواية أبي ذر زيادة: «يَعْنِي الشَّيْبَ».

(A) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

(٩) بهامش اليونينية: «مُطَهَّر» بضم الميم وفتح الطاء المهملة والهاء. قاله عياض. اه.

(١٠) قوله: «المَقْبريِّ» ليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه الترمذي (٢٤٥٤) وابن ماجه (٢٣١٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٠٠.

الأعراض: ما يَعْرض من حوادث الدهر. نَهَشَهُ: أصابه، والنهش: لدغ ذات السمِّ.

(ب) أخرجه الترمذي (٢٣٣٤) وابن ماجه (٢٣٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ٢١٤.

[1/104]

تَابَعَهُ أَبُو حَازِمٍ وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ. (ب٥)

٠٦٤٢٠ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّ ثَنَا (١) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

[٨٩/٨] الله عَرَيْرَةَ إِلَى الله عَلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهِ مِنَاللهِ عَلَى اللهِ مِنَاللهُ عَلَى اللهِ مِنَاللهُ عَلَى اللهِ مَنَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَبِيرِ شَابًا فِي النَّاتَيْن: فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَلِ». ﴿۞۞

قالَ اللَّيْثُ(٣): حدَّثني يُونُسُ.

وَابْنُ وَهْبٍ: عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ. (٥)٥

٢٤٢١ - صَّرْتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ (٤) إِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ م

رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. (٥)(٥)

# (٦) بابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

فِيهِ سَعْدٌ.٥ (٥٦)

(١) في رواية أبي ذر: «قال».

(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

(٣) في رواية أبي ذر: «لَيْثُ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بن مالِكٍ».

(٥) بهامش (ن، و): آخر الجزء الثاني والثلاثين. اه.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٧١.

أَعْذَرَ اللهُ: الإعذار: إزالة العذر، والمعنى: إنه لم يَبق له آعتذار، كأنْ يقول: لو مُدَّ لي في الأجل لفعلت ما أُمرتُ به. (ب) انظر تغليق التعليق: ١٦٠/٥.

(ج) أخرجه مسلم (١٠٤٦) والترمذي (٢٣٣٨) وابن ماجه (٤٢٣٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣٢٤، ١٥٣٢٢.

(د) حديث ابن وهب عند مسلم (١٠٤٦)، وانظر لحديث الليث تغليق التعليق: ١٦٢/٥.

(ه) أخرجه مسلم (١٠٤٧) والترمذي (٢٣٣٩، ٢٥٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦١.

(و) مسلم (۱۰٤۷).

٦٤٢٢ - ٦٤٢٣ - صَّرَّ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ قالَ:

أَخبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ - وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَ وَقالَ ((): وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ - (قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، قَالَ: (اللَّهُ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَالِمٍ، قَالَ: (اللَّهُ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهِ (٢) وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ (() ٥ [ر: ٤٢٤، ٧٧]

٦٤٢٤ - صَّر ثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيْمُ قالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ (٣): مَا لِعَبْدِي الْمُوْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ ». (٢٠) ۞

#### (٧) بابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْ رَقِ (١) الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

٦٤٢٥ - صَرَّتْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: قالَ ابْنُ شِهَابِ: حدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخبَرَهُ: أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ - وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عَبَيْدَةَ بْنَ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنَالله عَنْ بَنَ الْجَرَّاحِ (٥) يَاتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عُو صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْجَرَّاحِ (٥) يَاتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عَن الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ، الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ،

<sup>(</sup>١) لفظة: «وقال» ليست في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بها».

<sup>(</sup>٣) قوله: «تعالى» ثابت في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «يحَذَّر من زَهْ ـُرَّوِ»، وفي رواية أبي ذر: «يحَذَّر من زَهْرةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «إلَى البَحْرَيْنِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٣) والنسائي (٧٨٨، ٨٤٤، ١٣٢٧) وفي الكبرى (١٠٩٤٧، ١١٤٩٣-١١٤٩٤) وابن ماجه (٧٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٧٥، ١١٢٣٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠٤.

صَفِيَّهُ: صَفِيُّ الرجُل: الذي يُصَافِيه الوُّدَّ ويُخْلصُه له.

٦٤٢٦ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ(٣)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) مِنْ اللَّهُ عَرَجَ / يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي فَرَطُكُمْ (٥)، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى كَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (٦) خَزَايِنِ الأَرْضِ – أَوْ: مَفَاتِيَّحَ الأَرْضِ – وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (٧) خَزَايِنِ الأَرْضِ – أَوْ: مَفَاتِيَّحَ الأَرْضِ – وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». (٩٥) [ر: ١٣٤٤] أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». (٩٥) [ر: ١٣٤٤]

٦٤٢٧ - صَّر ثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوَافَتْ»، وفي روايته عن الحَمُّويي: «فَوافَقَتْ»، وفي رواية كريمة بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبى ذر زيادة: «رَسولُ اللهِ سِنَى السَّعِيمُ اللهِ سِنَى السَّعِيمُ اللهِ

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَرَطُ لَكُمْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «مَفَاتِحَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولكِنْ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر زيادة: «الخُدْرِيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٦١) والترمذي (٢٤٦٢) والنسائي في الكبرى (٨٧٦٦-٨٧٦٧) وابن ماجه (٣٩٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٧٨٤.

تَعَرَّضُوا لَهُ: سألوه بالإشارة. أُمِّلُوا: ٱرجوا وٱنتظروا. تُلْهِيَكُمْ: تشغلكم عن الآخرة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٩٦) وأبو داود (٣٢٢٣) والنسائي (١٩٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٦.

فَرَطُكُمْ: سابقكم إلى الحوض أُهيئُه لكم؛ لأنَّ الفارط هو الذي يتقدَّمُ الواردَ ليصلح له الحياض والدِّلاء وغيرها من أمور الاستقاء.

الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مَتَّى ظَنَنَا(١) أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّايِلُ؟» قالَ: أَنَا. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ(١). قالَ: «لَا يَاتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا الْخَيْرِ وَلَا يَشْبَعُ وَاللَّهُ مَنَ الْمَعْونَةُ الْخَيْرِ وَتَلَقَلْتُ وَلَا يَشْبَعُ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ رُدَهُ بِغَيْر حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي (٧) يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ». (أَنْ 0 [ر: ٩٢١]

٦٤٢٨ - صَّرَّتِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثنا غُنْدَرُ (١٠): حَدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ، قالَ: حَدَّثني زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّب، قالَ:

سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَبِّيْ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ قَالَ: ﴿خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٩) - قالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْمِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؟ - ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُضُونَ (١٠) ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوْتَمَنُونَ ، وَيَنْذُرُنَّوَنَ (١٠) وَلَا يَفُونَ (١١) ،

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ظَنَنْتُ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ٱطَّلَعَ لِذلِكَ».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «الخَضِرِ»، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «الخُضْرَةِ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَاكُلُ».

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خَاصِرَتُهَا».

(٦) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «وإنْ أخَذَهُ».

(٧) في متن (ب، ص): «كانَ الَّذِي»، وبهامشهما: كذا في اليونينية، والذي في المتون الصحيحة: «كَالَّذِي». اه.

(A) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرِ».

(٩) قوله: «ثم الذين يَلُونَهُمْ» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «مَرَّتَيْن». قارن بما في الإرشاد.

(١٠) بهامش اليونينية: حاشية: بضمِّ الذال وكسرها، قاله عياض. (ب، ص).

(١١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «وَلَا يُوفُونَ».

(أ) أخرجه مسلم (١٠٥٢) والنسائي (٢٥٨١) وابن ماجه (٣٩٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢١٦٦.

حَبَطًا: الحَبَطُ: هو انتفاخ الجوف من كثرة الأكل. يُلِمُّ: يقارب القتل. الْخَضِرَة: النبات الأخضر الناعم. اجْتَرَّتْ: من الاجترار، وهو أن يجترَّ البعير من الكرش ما أكله إلى فمه فيمضغه مرة ثانية. ثَلَطَتْ: ألقتْ ما في بطنها غائطًا رقيقًا.

وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». (أ) [ر: ٢٦٥١]

٦٤٢٩ - صَّرْثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ:

سَمِعْتُ خَبَّابًا - وَقَدِ اكْتَوَىٰ يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ - ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ صَعَا إِلَّا التَّرَابَ. ﴿ ۞ [ر: ٢٧٢ه]

١٩١/٨ [٩١/٨ - حَدَّثنا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قالَ: حدَّثني قَيْسٌ، / قالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَهوَ يَبْنِي حَايِّطًا لَهُ، فَقالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا، وَالَ: أَنْ أَصْحَابَنَا اللَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ(٥) [د: ١٧٢٥] وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ(٢) (٥) [د: ١٧٥٠] مَدْ ثَنْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ثم الَّذِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قومٌ مِن بعدهم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «شَهَادَاتِهِمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا في التُّرابِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «قَصَّهُ». أي: قصَّ الراوي الحديثَ المذكور بتمامه في أول الهجرة إلى المدينة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٣٥) وأبو داود (٢٦٥٧) والترمذي (٢٢٢١، ٢٢٢١، ٢٣٠٢) والنسائي (٣٨٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٣٣) والترمذي (٣٨٥٩) والنسائي في الكبرى (٦٠٣١) وابن ماجه (٢٣٦٢)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٨١) والترمذي (٩٧٠، ٢٤٨٣) والنسائي (١٨٢٣) وابن ماجه (٤١٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥١٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٦٨١) والترمذي (٢٤٨٣، ٩٧٠) والنسائي (١٨٢٣) وابن ماجه (٤١٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥١٨.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (٩٤٠) وأبو داود (٢٨٧٦، ٣١٥٥) والترمذي (٢٨٥٣) والنسائي (١٩٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥١٤.

(٨) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ (١) فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَلِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٥-٦] جَمْعُهُ: سُعُرٌ

قالَ (١) مُجَاهِدُ: ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾: الشَّيْطَانُ. (٥)

٦٤٣٣ - صَّرَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ (٣)، أَخبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ ابْنَ أَبَانَ أَخبَرَهُ، قالَ:

أَتَيْتُ عُثْمَانَ (٤) بِطَهُورٍ وَهوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيهُ مُ تَوَضَّأَ مِثْلَ [٢٥٣/ب] رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيهُ مُ تَوَضَّأَ مِثْلَ [٣٥٠/ب] هَذَا الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قالَ: وَقالَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيهُ مِنْ ذَنْبِهِ ». قالَ: وَقالَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيهُ مِنْ ذَنْبِهِ ». (لَا تَغْتَرُوا ». (ب ٥٠ [ر: ١٥٩]

#### (٩) إِبُ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ (١)

٦٤٣٤ - صَّرْ أَي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ:

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية إلى قوله: ﴿ ٱلسَّعِيرِ ﴾ " بدل إتمام الآيتين.

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «وقالَ»، وقول مجاهدٍ ثابت عنده أيضًا.

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٤) في رواية أبي ذر: «أنَّ حُمْرَانَ بنَ أبانَ أَخْبَرَهُ، قالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ».

(٥) في رواية أبي ذر: «يَتَوَضَّأُ».

(٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي زيادة: «ويقال: الذِّهابُ: المَطَرُ». وبهامش اليونينية: والذِّهْبَةُ: المَطَرة الضعيفة، وقيل: الجَوْدُ، والجمع: ذِهَابٌ. قال ذو الرُّمَّة يَصِفُ رَوْضةً:

حَوَّاءُ قَرْحاءُ أَشْراطِيَّةٌ وكَفَتْ فيها الذِّهابُ وحفَّتْها البراعيمُ البراعيمُ البراعيم: رِمالٌ فيها داراتٌ تُنْبِت البَقل. من المحكم. اه.

(٧) في رواية كريمة وأبى ذر: «حدَّثنا».

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٦٣/٥.

لَا تَغْتَرُوا: أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة بناءً على أنَّ الصلاة تكفرها؛ فإنَّ الصلاة التِي تُكفَّر بها الخطايا هي التي يقبلها الله. ولا اطلاع لأحد على ذلك، أو أنَّ المُكفَّر بالصلاة الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبائر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٦) والنسائي (٨٤، ٨٥، ١١٦) وابن ماجه (٢٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٧٩٧.

عَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ ، وَيَبْقَىٰ حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ - أَوِ: التَّمْرِ - لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً ». (أ) [ر: ٤١٥٦] قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ: حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ (١). ٥

# (١٠) باب مَا يُتَّقَىٰ مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١٠) ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأُولُدُكُمُ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥]

٦٤٣٥ - حَرَّثَني يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) صِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَخَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ طَلَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

٦٤٣٦ - صَّرَّثنا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيهُ مِ يَقُولُ: ﴿ لَوْ كَانَ لَإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَلَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ ﴾ . ﴿ ٥٠ [ط: ٦٤٣٧]

٦٤٣٧ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ (١): أَخبَرَنا مَخْلَدُ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِثْلَ (٢)

<sup>(</sup>١) قول أبي عبد الله -هو البخاري- ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وقولِهِ تعالىٰ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «محمدٌ بنُ المثنى»، وبهامشهما: كذا لفظ «بن المثنى» في اليونينية، بين «محمد» و «أخبرنا» بهذا الوضع، وتنوين محمد اه. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «نَبِيَّ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِلْءَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٢٤٧.

حُفَالَةٌ: أي: رُذالَةً من الناس. لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً: لا يرفع الله لهم قدرًا، ولا يقيم لهم وزنًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٣٧٣) وابن ماجه (٤١٣٥، ٢٩٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٨.

الْقَطِيفَة: كِساء له خَمْل. الْخَمِيصَة: ثَوْب خَزِّ أو صُوف مُعْلَم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩١٨.

وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ». قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ/: فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا؟ قالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى [٩٢/٨] الْمِنْبَرِ. (أ) ٥ [ر: ٦٤٣٦]

٦٤٣٨ - صَّرَّ أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ

سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةُ (١) فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَكَانَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَكَانَ يَقُولُ: «لَوْ أَنْ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلْأً (١) مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِيًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ». (ب٥٠)

٦٤٣٩ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

أَخبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٣) مِنَا سُمِي مُ قالَ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَ (٤) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمُلَأَ (٥) فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ (٩) (٩) وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمُلَأَ (٥) فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ (٩) (٩)

٠٤٤٠ - وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبِيٍّ قَالَ: كُنَّا نَرَىٰ (١) هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١]. (٥) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «على مِنْبَر مَكَّةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مَلْآنَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَأَحَبُّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَلَا يَمْلَأُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «نُرَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩١٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٢٦٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٤٨) والترمذي (٢٣٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٠٨.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٧.

(11) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمِ مَنَ الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ »(١٤٤١)، وقالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (١٠: ﴿ زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْمَنِينَ (١٠) وَٱلْمَنَ طَيرِ ٱلْمُقَنظرة مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْمُنَا الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرة مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْمُنَا اللَّهُ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْمَنْ فَالْمَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قالَ<sup>(٣)</sup> عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَهُ (٤) لَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ. (أ) ٥

٦٤٤١ - صَّرَ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيَانُ، قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌ عِيْمُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا الْمَالُ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ - خَضِرَةُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا الْمَالُ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالُ - خَضِرَةُ حُلْوَةً، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ حُلْوَةً، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ ». (٢٤٥٧)

#### (١٢) بابُ (٥) مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهوَ لَهُ

٦٤٤٢ - صَّرَّني (٦) عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنِي (٧) أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَن الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر: «وقَوْلِهِ تَعالَىٰ»، وضبطت روايتهما في (ص) بالرفع والجر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «الآية) بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (زَيَّنْتَ).

<sup>(</sup>٥) في (و، ب): «بابٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا»، وعكس في (ن).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٦٤/٥-١٦٥.

الْمُقَنْظَرَة: الكثيرة بعضها فوق بعض. الْمُسَوَّمَة: المعلَّمة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٣٥) والترمذي (٢٤٦٣) والنسائي (٢٥٦، ٢٥٤٣، ٢٦٠١ - ٢٦٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٣١، ٣٤٣١. خَضِرَةٌ حُلُوةٌ: ناعمة مشتهاة. إِشْرَاف نَفْسِ: التطلُّع إليه والتعرُّض له.

قالَ عَبْدُ اللَّهِ: قالَ النَّبِيُّ صِنَى الشَّعِيمُ : «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدُ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ». (أ) رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدُ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ. قالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ». (أَنَّ

(١٣) باب: الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ(١٠) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا وَزِينَهُمَا (١٠ نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَتَإِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطُ مَا صَنعُواْ /فِيهَا وَبَاطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾[هود: ١٥-١٦]

[97/]

٦٤٤٣ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٣): حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: عَنْ أَبِي ذَرِّ رَبُّ قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ سِنَى السَّعِيهُ مَ يَمْشِي وَحْدَهُ،

عن ابِي دَرْشَهُ قَالَ: خَرَجت لَيْله مِنَ الليَّالِي، قَإِدَا رَسُول اللهِ صَلَّالَهُ عِنْ وَحَده، وَلَيْسَ (٤) مَعَهُ إِنْسَانٌ، قالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ، قالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ (٥): أَبُو ذَرِّ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قالَ: «يَا ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ (٥): أَبُو ذَرِّ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَهُ (٢)». قالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقالَ: «إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا». قالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقالَ لِي: «ٱجْلِسْ هَاهُنَا». قالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةً، فَقالَ لِي: «ٱجْلِسْ هَاهُنَا». قالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةً، فَقالَ لِي: «ٱجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْكَ». قالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّىٰ لَا أَرَاهُ، فَلَيثَ عَنِي فَأَطُالَ اللَّبُثُ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُو مُقْبِلٌ وَهُو يَقُولُ: «وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى (٧٧)». قالَ: فَلَمَّا جَاءَ فَطَالَ اللَّبُثُ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُو مُقْبِلٌ وَهُو يَقُولُ: «وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى (٧٧)». قالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّىٰ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، مَنْ ثُكَلِّمُ ﴿ مَنْ يَكَلِّ مَا الْحَرَّةِ ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَقَالَ لَيْ اللهُ عَلَى الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمَوْ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُمُ الْأَقَلُونَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «الآيَتَانِ» بدل إتمامهما. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لَيْسَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَقُلْتُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَعالَ».

<sup>(</sup>٧) هكذا رسمت في (ن) هنا وفي الموضعين الآتيين ، وفي باقي الأصول: «زنا» بألف ممدودة.

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: حاشية: بفتح التاء وضمها، فبالضمُّ أي: مَن تُكَلِّمُ أنت؟ وبالفتح أي: مَن تَكَلَّمَ معك؟ فيعلم ذلك. اه. زاد في (ب، ص): وقد رُوي بهما. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٦١٢)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٩٢.

يَرْجِعُ (١) إِلَيْكَ شَيْعًا. قالَ: ﴿ ذَلِكَ (١) جِبْرِيلُ (٣) ، عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ، قالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ (٤): يَا جِبْرِيلُ ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: قُلْتُ (٥): قُلْتُ (٥): وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى (٢)؟ قالَ: نَعَمْ ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (٧)» . (أ) O(c) [ O(c) [ O(c) O(

قالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنَا (^) حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَالأَعْمَشُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْع: حدَّثنا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ (٩) بِهَذَا. (٠) ۞

َ قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لَا يَصِحُ، إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ.

قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؟ قالَ: مُرْسَلُ أيضًا لَا يَصِحُ ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ. (٩٨٢ ، ٨٢٧) وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ. (٩٨٢ ، ٨٢٧) هَذَا إِذَا مَاتَ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ (١٠). ٥

(15) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنهَ الله عِيهِ مَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ (١١) ذَهَبًا »(١٤٠٨) 1858 - صَرَّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيع: حدَّ ثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَرُدُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ذاكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة زيادة: « ليالياً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: (فَقُلْتُ).

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قلت» ليست في رواية أبي ذر، والذي في (ب، ص) أنَّ لفظة: «قال» هي التي ليست في روايته.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «قُلْتُ: وإنْ سَرَقَ وإنْ زَنَى ؟ قال: نَعَمْ. قُلْتُ: وإنْ سَرَقَ وإنْ زَنَىٰ؟».

<sup>(</sup>V) قوله: «وإن شرب الخمر» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» دون الواو.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «عنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ».

<sup>(</sup>١٠) من قوله: «قال أبو عبد الله» إلى آخره ليس في رواية كريمة وأبي ذر.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «أنَّ لِي أُحُدًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٤) والترمذي (٢٦٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٩١٥.

لا يُبْخَسُونَ: لا يُنقصون شيئًا مما عملوه. حَبِطَ: بَطَلَ. الْحَرَّة: الأرض ذات الحجارة السوداء.

<sup>(</sup>ب) انظر التعليق على الحديث المعلق آخر الحديث (٦٢٦٨) وتحفة الأشراف (١٠٩٣٣) وبهامشها النكت الظراف.

قالَ أَبُو ذَرِّ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ سِئَاشِهِيمِ فِي حَوَّةِ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَغْبَلَنَا أُحُدُّ فَقالَ: "بَا أَبَا ذَرِّهُ، قُلْتُ ('): لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا، تَمْضِي (') عَلَيَ قَالِثَةُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ -إِلَّا شَيْئًارٌ اللَّرْصُّدُهُ ( عَلَيْهِ اللَّهَ عَلْمَ اللَّقَلُونَ يَوْمَ قَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ -إِلَّا شَيْئًا اللَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ - ثُمَّ مَشَىٰ فقالَ ('): "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيلَامَةِ، إِلَّا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَالَ اللَّيْنَ وَالْ وَالْعَلَى الْمَعْتَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْنَ وَالْ اللَّيْنُ وَهُ وَلَا الْمَالُونَ الْ اللَّيْنُ وَاللَّا اللَّيْنُ وَكَذَا الْمَكَاءُ وَهَالَ اللَّيْنُ وَاللَّ الْمَالِ اللَّيْنُ وَاللَّا اللَّيْنُ وَاللَّا الْمَالُولُ وَاللَّا اللَّيْنُ وَاللَّا اللَّيْنُ وَاللَّالَ اللَّيْنُ وَاللَاللَّيْنُ الْمُعْولُولُ الْمُ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الْمُولُولُ اللَّيْنُ الْمَالِولُ اللَّذِي وَاللَا اللَّيْنُ اللَّالِيْنُ اللَّالَالُ اللَّيْنُ اللَّالِيْنُ اللَّالِيْنُ اللَّالَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّالُولُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّالَا اللَّالُ اللَّالَالَ اللَّالَالَ اللَّا اللَّالَ اللَّا

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فَقُلْتُ».

<sup>(</sup>١) هكذا بالتاء في رواية كريمة أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إلَّا شَيْءٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: « أُرْصِدُهُ ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لِدَيْنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ثُمَّ قالَ».

<sup>(</sup>٧) ضبط في (ب، ص) رواية كريمة بفتحتين: «عَرَضَ»، وفي رواية أبي ذر: «أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ عَرَضَ».

<sup>(</sup>٨) لفظة: «قوله» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وبهامش (ب، ص): كذا علامة الكُشْمِيْهَنِيِّ في اليونينية علىٰ لفظ: «قوله»، والظاهر أن تكون علىٰ لفظة: «لي».

<sup>(</sup>٩) هكذا رسمت في (ن) هنا وفي الموضع الآتي، وفي باقي الأصول: «زنا» بألف ممدودة في الموضعين.

<sup>(</sup>۱۰) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٤) والترمذي (٢٦٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٩١٥.

أرصده: أُعده وأُهيئه. الأَقلُونَ: المقلون في الثواب.

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٢٦٨/١١. تغليق التعليق: ١٦٧/٥.

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ ثَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللهُ عِنَاللهُ عِنَاللهُ عَلَى اللَّهِ عَانَ لِي مِثْلُ (١) أُحُدٍ ذَهَبًا ، لَسَرَّ نِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ (١) ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا (٣) أَرْصُدُهُ (٤) لِدَيْن » . (أ) ٥ [ر: ٢٣٨٩]

(١٥) بابّ: الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، وَقَوْلُ (٥) اللَّهِ تَعَالَىٰ (٦):

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَانُولُكُهُ مِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

﴿ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا عَلِمِلُونَ (٧) ﴾ [المؤمنون: ٥٥ - ٦٣]

قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَعْمَلُوهَا، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا. (ب) ٥

٦٤٤٦ - صَرَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ: حدَّثنا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُمِيهُ مِ قَالَ: «لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ ( الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ». ﴿ ٥٠٠ الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ». ﴿ ٥٠٠

# (١٦) بُأُبُ (٩) فَضْلِ الْفَقْرِ

٦٤٤٧ - صَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حَدَّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيمً ، فَقالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَايُكَ فِي هَذَا ؟» فَقالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهِ حَرَىٰ (١٠) إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ،

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت بالرفع في (ب، ص،ع)، وأهمل ضبطها في (ن)، وضبطها بالنصب في (و).

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «بِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «شَيءً».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «أُرْصُِدُهُ».

<sup>(</sup>٥) في (و): «وقولِ» بالجرِّ، وفي (ع): «وقولُ» بهما.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «وقالَ اللهُ تعالَىٰ».

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر: «﴿ وَبَيْنِ ﴾ إلى: ﴿ عَلِمُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «ولكِنْ».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) ضبطت في (ب، ص): «حَرِّى»، في هذا الموضع والآتي. وفي رواية كريمة: «حَرِيُّ»، في هذا الموضع والآتي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩١) وابن ماجه (٤١٣٢) انظر تحفة الأشراف: ١٤١١٦.

<sup>(</sup>ب) لم يصله ابن حجر ، ولم نقف عليه موصولًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٥١) والترمذي (٢٣٧٣) وابن ماجه (٤١٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٥. العَرَض: مَتاعُ الدنيا وحُطامُها.

وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ(۱) صِنَى اللَّهِ عَمْ مَوَّ رَجُلٌ(۱)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

٦٤٤٨ - مَدَّثُنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَايِل، قالَ:

عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسٌعِيمُ مُنْدِيدُ وَجْهَ ٱللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَىٰ لَمْ يَاخُدْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (٤)، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَإِذَا غَطَّيْنَا رَجْلَيْهِ بَدَا رَاسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمُ مَانْ نُغَطِّي رَاسَهُ وَنَجْعَلَ رَاسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَاسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِمُ مَنْ أَنْ نُغَطِّي رَاسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى /رِجْلَيْهِ مِنَ (٥) الإِذْخِر، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهوَ يَهْدُبُهُا. (٢٠٥٠ [ر: ١٢٧٦]

٦٤٤٩ - صَّدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا سَلْمُ بْنُ زُرِّيرٍ: حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمَ عَلَا: «ٱطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». (٥٠) [ر: ٣٢٤١]

تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ.

[90/]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «آخَرُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ مِثْل».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «شَيْئًا» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «شَيْئًا مِنَ».

<sup>(</sup>٦) زاد بين الأسطر دون رقم: «بينه الأسطر دون رقم: «بينه الأسطر دون رقم المسلم المسلم

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (٤١٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٢٠.

حَرّى: جديرٌ. شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ: الشفاعة هي السُّؤالُ في التَّجاوُز عمَّا يترتب عن التقصير في أداء واجب، أو ارتكاب محظور.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٤٠) وأبو داود (٢٨٧٦، ٣١٥٥) والترمذي (٢٨٥٣) والنسائي (١٩٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥١٤. النَّمِرَة: الشَّملة المُخططة من صوف. الإذْخِر: حشيشة طيبة الريح توجد بالحجاز. أَيْنَعَتْ: أدركت وطابت.

يَهْدُبُهَا: يقطفُها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۲۷۳۸) والترمذي (۲۲۰۳) والنسائي في الكبرى (۹۲۵۹، ۹۲۲۰، ۹۲۲۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۰۸۷۳.

وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (أ) ٥

• ٦٤٥ - صَدَّثْنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثناً عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ سِ اللهِ قالَ: لَمْ يَاكُلِ النَّبِيُّ صِنَ اللهِ عِلَىٰ خِوَانٍ حَتَّىٰ مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّىٰ مَاتَ. (ب)٥ [ر: ٣٨٦ه]

٦٤٥١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ:

(١٧) بابِّ: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنَ الدُّنْيَا؟

٦٤٥٢ - صَّرَّتني (١) أَبُو نُعَيْم بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ: حدَّثنا مُجَاهِدٌ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: آللهِ (۱) الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هوَ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يُخُرُجُونَ مُنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكُر، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعنِي (۱۱)، فَمَرَّ فَلَمْ وَلَمْ يَغُونُ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعنِي (۱۱)، فَمَرَّ فَلَمْ (۱۰) يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعنِي (۱۱)، فَمَرَّ فَلَمْ (۱۰) يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعنِي (۱۳)، فَمَرَّ فَلَمْ (۱۰) يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعنِي (۱۳)، فَمَرَّ فَلَمْ (۱۰) يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ مِنَ اللهِ السَّمِ مِن اللهِ عَلْ (۱۰) وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَلَ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: الهمزة بمنزلة واو القسم، قاله الحافظ أبو ذر. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِيَسْتَتْبِعَنِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَلمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يا أبا هِرِّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: "فاتَّبَعْتُهُ".

<sup>(</sup>أ) حديث عوف عند المصنف (١٩٨٥) والباقي عند النسائي في الكبرى (٩٢٦، ٩٢٦٣، ٩٢٦٤).

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٣٦٣) والنسائي في الكبرى (٦٦٣٨) وابن ماجه (٣٢٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ١١٧٤. الخِوَان: المائدة. مُرَقَّقًا: مُليَّنًا محسَّنًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٧٣) والترمذي (٣٤٦٧) وابن ماجه (٣٣٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٠.

فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَح، فَقالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ(١) لَكَ فُلَانٌ -أَوْ: فُلَانَةُ - قالَ: «أَبَا هِرِّ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(٢). قالَ: «ٱلْحَقْ إِلَىٰ أَهْل الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي». قالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَام، لَا يَاوُونَ إِلَىٰ (٣) أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَىٰ أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟! كُنْتُ أَحَقَّ أَنَا(٤) أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّىٰ بِهَا، فَإِذَا جَاءَ(٥) أَمَرَنِي، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَن، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا أَدُّن فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ / فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَاذَنُوا فَأَذِنَ [٩٦/٨] لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قالَ: «يَا أَبَا هِرِّ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ». قالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىً الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ(٦) الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ(٧)، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صِلْ اللَّهِيمَ مَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقالَ: «أَبَا هِرِّ (^)». قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «ٱقْعُدْ فَاشْرَبْ». فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقالَ: «ٱشْرَبْ». فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: ٱشْرَبْ حَتَّىٰ قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا. قالَ: «فَأَرِنِي». فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّىٰ وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ. (أ) [ر: ٥٣٧٥]

٦٤٥٣ - حَدَّثُنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْنِي ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا قَيْسٌ ، قالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَهْدَتْهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لَبَّيْكَ رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: «عليٰ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أنا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإِذَا جاؤُوْا».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثُمَّ أُعْطِيهِ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «حتىٰ يَرْوَىٰ ثم يَرُدُّ عليَّ القَدَحَ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) هكذا في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا، وفي روايته عن الحَمُّويي: «يا أبَا هِرِّ»، وعزاها في (ن) إلىٰ رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٤٧٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣٤٤، وانظر تغليق التعليق: ٣٣٩/٥.

إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبُّلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَرِّرُنِي عَلَى السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَرِّرُنِي عَلَى السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَرِّرُنِي عَلَى اللَّإِسْلَام، خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي. أَنْ [ر: ٣٧٢٨]

٤ ٥٠٥ - صَرَّ ثَنِي (١) عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ:

عَنْ عَايِّشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ *سَّعِيْمُ مُ*نْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّىٰ قُبِضَ. (ب)٥ [ر:٤١٦]

٦٤٥٥ - صَّرَّني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا إِسْحَاقُ-هُوَ الأَزْرَقُ- عَنْ مِسْعَرِ الْبَنِ (٢) كِذَامٍ، عَنْ هِلَالٍ (٣)، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ إِلَيْ قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ السَّعِيمِ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرُ (٤). (٥)٥

٦٤٥٦ - صَّرْ شِي (١) أَحْمَدُ بْنُ رَجَاءِ (٥): حدَّ ثنا النَّضْرُ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَ نِي أَبِي:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنْ أَدَمٍ، وَصَّحَشُوهُ مِنْ لِيفٍ (٦). (٥)

٢٥٥٧ - صَدَّثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا قَتَادَةُ، قَالَ:

كُنَّا نَاتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَايِمٌ، وَقَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ سِهَا سُعِيمُ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللَّهِ، وَلَا رَأَىٰ شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ. (هـ) [ر: ٥٣٨٥]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في (ن): «عن»، وصححت في الهامش بخط مغاير للأصل.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الْوَزَّانِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «تَمْرًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَحْمَدُ بنُ أبي رَجاءٍ»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وحشوه ليفٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٦٦) والترمذي (٢٣٦٥، ٢٣٦٦) وابن ماجه (١٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩١٣.

الحُبْلَة والسَّمُرُ: نوعان من الشجر. مَا لَهُ خِلْطٌ: لا يختلط بعضه ببعض لجفافه. تُعَزِّرُنِي: تقومني بالتعليم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٧٠) والنسائي (٤٤٣٢) وفي الكبرى (٢٥٢١) وابن ماجه (٣٣٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٩٨٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٧١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٤٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٠٨٦) وأبو داود (٤١٤٧، ٤١٤٧) والترمذي (١٧٦١، ٢٤٦٩) وابن ماجه (٤١٥١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٢٥٤. أَدَم: جلد.

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٩، ٣٣٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٠٦.

رغيفًا مُرَقَّقًا: هو الرغيف الرقيق الواسع. شاة سميطا: هي الشاة التي أزيل شعرها بعد الذبح بالماء الساخن ثم شويت.

٦٤٥٨ - صَّرْثُنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنِي أَبِي:

عَنْ عَايِشَةَ شَيْهُ قَالَتْ: كَانَ يَاتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إِنَّمَا<sup>(۱)</sup> هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنْ نُوْتَىٰ بِاللَّحَيْمِ<sup>(٣)</sup>. أَنْ الرَّاءَ اللَّعَيْمِ اللَّهُوْ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إِلَّا أَنْ نُوْتَىٰ بِاللَّحَيْمِ أَنْ اللَّهُوْ وَالْمَاءُ،

٦٤٥٩ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ: حدَّثني ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ/ [٢٥٤- اللهِ الأُويْسِيُّ: وَمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ/ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا للْمُعْيِمُ مَنَارٌ. فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُتَّعِيشُكُمْ ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ [٩٧/٨] وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ/ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا للْهُعْيَمُ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَ لَهُمْ مَنَايِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَا لللهِ عِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَ لَهُمْ مَنَايِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَ لَهُمْ مَنَايِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا لِللَّهُ مِنَ أَبْدَيْهِمْ فَيَسْقِينَا (٤٠). (٢٥٦٥]

٠٦٤٦٠ - صَرَّ ثَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلِيَةٍ قَالَ (٥): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٦) مِنَا للْمُعِيدُ لِمُ: «اللَّهُمَّ ٱرْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا». (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلِيَةٍ قَالَ (٥): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٦) مِنَا للْمُعِيدُ لِمُ : «اللَّهُمَّ آرْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا». (٥)

(١) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «وإنَّمَا».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «باللَّحْمِ».

(٤) في (ب، ص): «فيسقيناه». وأهمل ضبط الياء الأولى في (ن، و)، وبهامش (ب، ص): فتح الياء من الفرع. اه. وهذا الحديث ليس في رواية أبي ذر.

وبهامش اليونينية: «وأعاشه الله» قال ابن أبي دُوَادٍ وسأله أبوه: ما الذي عاشك؟ فأجابه:

أَعاشَني بَعْدَك وادٍ مُبْقِلُ آكُلُ من حَوْذانِه وأَنْسُلُ

من المحكم. أه.

(٥) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «النَّبيُّ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٩٧٦) والترمذي (٢٤٧١) وابن ماجه (٤١٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٢٧.

(ب) أخرجه مسلم (٢٩٧٢) وابن ماجه (٥٤١٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٥٢.

مَنَايِحُ: جمع منيحة، وهي الناقة أو الشاة يمنحها صاحبها لمن ينتفع بلبنها أو صوفها زمنًا ثمَّ يعيدها.

(ج) أخرجه مسلم (١٠٥٥) والترمذي (٢٣٦١) وابن ماجه (٤١٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٨٩٨.

القوت: ما يمسك الرَّمق.

# (١٨) بابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

٦٤٦١ - صَرَّتُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا(١) أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مَشْرُوقًا، قَالَ: مَشْرُوقًا، قَالَ:

سَأَلْتُ عَايِشَةَ ﴿ اللَّهُ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ مِنَا لِشَعِيمُ ؟ قَالَتِ: الدَّايِمُ. قَالَ: قُلْتُ: فَأَيَّ (١) حِينٍ (٣) كَانَ يَقُومُ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. (١) ٥ [ر١: ١١٣٢] [ر٢: ١١٣٢]

٦٤٦٢ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. (ب) ٥ (ر: ٤٣]

٦٤٦٣ - صَّرَ ثَنَا آدَمُ: حدَّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ مَا اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا للهِ مِنَا للهُ عَمَلُهُ ﴾. قالُوا: وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَاللهُ لُجَةِ ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا » (ج) [ر: ٣٩]

٦٤٦٤ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ *اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ (٥) وَقَارِ بُوا، وَٱعْلَمُوا أَنْ (٤) لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ (٥) وَإِنْ قَلَّ ». (٥) [ط: ٦٤٦٧]* 

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أخبرنى».

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبطها في (ن، و)، والمثبت من (ص،ع)، وفي (ب، ق) بالرفع: «فأيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في أيِّ حِينٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنَّهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «إلى الله أدومُها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٤١) وأبو داود (١٣١٧) والنسائي (١٦١٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٦٥٩. الصَّارخ: الدِّيك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٨٥) والنسائي (١٦٥٥، ٣٨٠٥) وابن ماجه (٢٣٨٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٦٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨١٦) والنسائي (٧٣٤) وابن ماجه (٢٠١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٢٩.

يتغمدني: يسترني ويغمرني. سَدِّدُوا: الزموا السداد وهو الصواب. قَارِبُوا: أي: إذا لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. أَغْدُوا: سيروا أول النهار. رُوحُوا: سيروا أول النصف الثاني من النهار. الدُّلْجَة: سير الليل. والمقصود اغتنام أوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة. الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا: الزموا الطريق الأوسط المعتدل تبلغوا مقصدكم.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨١٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٧٥.

٦٤٦٥ - حَرَّثَني (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ إِنْ قَالَ: شَيْلَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَعْمَالِ (٢) مَا تُطِيقُونَ ». (أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ». وَقَالَ: «أَكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ (٢) مَا تُطِيقُونَ ». (أ) [ ٢٠: ٤٣]

٦٤٦٦ - صَرَّتِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ عَايِشَةَ قُلْتُ(٣): يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّمَا مُعَلَّ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّمَا مِنَ الأَيَّامِ ؟ قَالَتْ: لَا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّمَامِيمُ مَا يَسْتَطِيعُ . (ب) ۞ [ د: ١٩٨٧]

٦٤٦٧ - صَّرَثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عَايِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ عَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا؛ / فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ [٩٨/٨] عَمَلُهُ». قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ».

قَالَ: أَظُنُّهُ: عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَايِشَةَ. ﴿۞ [ر: ٦٤٦٤]

وَقَالَ عَفَّانُ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ عَايِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيْتُمْ: «سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا».

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَدَادًا ﴿ سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩]: صِدْقًا(٤). (٥)

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «مِنَ الْعَمَلِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «فَقُلْتُ».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال مُجاهِدٌ: ﴿قَوْلُا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩] وَسَدَادًا: صِدْقًا»، وعزاها في (ن) إلى رواية المُستملي بدل الحَمُّويي، وهي عندهم متقدمة إلى ما قبل قوله: «وَقَالَ عَفَّانُ...».

اكْلَفُوا: خذوا وتحملوا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٨٢) والنسائي (٧٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٨٣) وأبو داود (١٣٧٠) والترمذي في الشمائل (٣١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٤٠٦. دِيمَةً: دائمًا، والديمة في الأصل المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق، ثم استعمل في غيره.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨١٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٧٥.

سَدُّدُوا وَقَارِبُوا: لا تغلوا ولا تقصروا واقربوا من الصواب.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٧١/٥.

٦٤٦٨ - صَّرُيُ (''إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِلِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيهُ مَلَىٰ لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِلِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيهُ مَلَىٰ لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِي الْمِنْبَرَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هَذَا الْجِدَارِ('')، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، ' فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ، ' فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، ' فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، ' فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ، ' فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ، ' فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ، ' فَلَمْ أَرَا لَيُولُ وَلَيْ الْمُسْتِعِيْرِ وَالشَّرِ ، فَلَمْ أَرَا كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ، ' فَلَمْ أَرَا كَالْيَوْمِ فِي الْعَنْ الْمَالِقُولُ اللْبَرِ فَالْعَارِ وَالْمَالَ الْتَعْمِ وَالْعَلْمَ الْعَلْمُ اللْهُ الْمُسْتِعِيْرِ وَالْمُ الْعَلَىٰ الْكُمْ أَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمْ أَلَا الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَنْ الْمُولِ فَيْ الْعَلَىٰ وَالْعَرِّ مَا فَلَمْ الْمَالِمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ فَالْمُ اللْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّيْسُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ أَلَا الْعَلَيْمِ اللْعَلَمْ الْعَلَامُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَىٰ اللْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمْ

# (١٩) بإب الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ

وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ: ﴿ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّى تُقِيمُوا التَّوْرَطةَ وَ**الْإِنِحِيلَ** وَمَآ أُنِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَبِّكُمْ ﴾ [المائدة: ٦٨]. (ب) ٥

٦٤٦٩ - صَّرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٣): حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ: سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِلَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا للْهِ مِنَا اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِئَةً رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُوْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُوْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ النَّارِ». (٥٠٥ [ر: ٢٠٠٠]

(٢٠) باب الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ﴿إِنَّمَا(٤) يُوَفَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]

وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ(٥).(ب٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «الحايط».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقولِهِ مِمَزَّجِلَ: ﴿إِنَّمَا...﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الصَّبْرَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٤، ٢٣٥٩) والنسائي (١١١٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧. رَقِيَ: صعد. قُبُل: قُدًام.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٧٢/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٥٦، ٢٧٥٥) والترمذي (٣٥٤١، ٣٥٤١) وابن ماجه (٤٢٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠٥.

٠٤٧٠ - صَّرَّ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ(١):

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُنَاسًا(١) مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّهُ عَنَالُهُ(٣) أَحَدُ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَىٰ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ: (هَا يَكُنْ (٤) عِنْدِي مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَىٰ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيدَيْهِ: (هَا يَكُنْ (٤) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَذَّخِرْهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَ (٥) يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْفِدُ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». (٥) [ر: ١٤٦٩]

٦٤٧١ - صَرَّتْنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا مِسْعَرٌ: حدَّثنا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صِلَاسُهِ مِمْ يُصَلِّي حَتَّىٰ تَرِمَ -أَوْ: تَنْتَفِخَ - قَدَمَاهُ، فَيُقُولُ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!». (ب٥٠ [ر: ١١٣٠]

## (٢١) بابّ: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]

[44/٨]

قَالَ (٦) الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: مِنْ / كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ. (٥)٥

٦٤٧٢ - حَرَّنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». (٥٠) [ر: ٣٤١٠]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «اللَّيْتيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ناسًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يَسْأَلْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِيَدِهِ: ما يَكُونُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَسْتَعْفِفْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٣) وأبو داود (١٦٤٤) والترمذي (٢٠٢٤) والنسائي (٢٥٨٨، ٢٥٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥١٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨١٩) والترمذي (٢١٤) والنسائي (١٦٤٤) وابن ماجه (١٤١٩)، انظر تحفة الأشراف: ١١٤٩٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٧٣/٥.

<sup>(</sup>c) أخرجه مسلم (٢٢٠) والترمذي (٢٤٤٦) والنسائي في الكبرى (٧٦٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٥.

لا يَسْتَرْقُونَ: أي: لا يطلبون الرُّقية من غيرهم. لا يَتَطَيِّرُونَ: لا يتشاءمون.

#### (٢٢) بإب مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

٦٤٧٣ - حَدَّثُنَا عَلِيُّ (١) بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ وَرَجُلِّ ثَالِثٌ أَيضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:

أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ للْهِ مِنَ لللهِ مِنَ للْهِ مِنَ للْهِ مِنَ للْهِ مِنَ للْهِ مِنَ للْهِ مِنَ للْهَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغْيَرَةُ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١)، قَالَ: وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ قِيلَ وَقَالَ (٣)، وَكَثْرُةِ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْع وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ.

وَعَنْ هُشَيْمٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَالِلْمِيرِيُّم. (أ) [ر: ٨٤٤]

(٢٣) بابُ حِفْظِ اللِّسَانِ، «وَمَنْ كَانَ (٤) يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ (٥)»، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٦): ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨] اللهُ عَرَبُ اللهُ قَدَّمِيُ: حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ: سَمِعَ أَبَا حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَنَا للْهُ عِنَا اللَّهِ صَنَا للهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنَا للهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْميْهَنِيِّ: «وقَالَ عَلِيُّ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثلاث مرات» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عن قِيلٍ وقَالٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «باب حِفْظِ اللِّسَانِ وقولِ النبيِّ مِنْ السَّعِيمِ ، مَنْ كَانَ...».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت بكسر الميم في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وقَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٣) وأبو داود (١٥٠٥) والنسائي (١٣٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٥، ١١٥٣٦.

مَنْع وَهَاتِ: منع ما عليكم إعطاؤه، وطلب ما ليس لكم أخذه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٨٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٣٦.

<sup>﴿</sup>عَتِيدٌ ﴾: حاضر. لَحْيَيْهِ: تثنية لِحي: وهو العظم الذي تنبت عليه اللحية من الإنسان، والمراد: فمه، فيدخل الأكل والشرب والكلام والسكوت إذ النطق باللسان أصلٌ في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلّا في خير سلم. مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ: يريد فرجه.

٦٤٧٥ - صَّرْ فِي (١) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ هُو الْآخِرِ فَلْيَقُلْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ هُو مِنْ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ ( هَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ / الآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ / الآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ( ١٥٥٥ ] الآخِر فَلْا يُوْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ( ١٥٠٥ )

٦٤٧٦ - صَرَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا لَيْثُ: حدَّثنا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ:

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيمُ مِ يَقُولُ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، جَايِزَتُهُ». قِيلَ: مَا جَايِزَتُهُ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ». (ب) [ر: ٦٠١٩] فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ». (ب) [ر: ٦٠١٩]

٦٤٧٧ - صَّرَّني (") إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي (") ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ (") التَّيْمِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِمُ عِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ صِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ (٤) بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ (٥) [ط:١٠٠٨] فِيهَا (٦٤٧٨) يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ ﴾. (٥) [ط: ١٤٧٨]

٦٤٧٨ - صَّرَثْنِي (٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنِ عُبَيْدِ اللهِ».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «يَتَكَلَّمُ».

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما يَتَّقِي».

(٦) لفظة: «فيها» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» (و)، وهذا الحديث مقدَّمٌ على الحديث الذي قبله في روايته، ورمز للتقديم في (ن) دون التأخير.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٤ ، ١٤٦٨) وأبو داود (٥١٥٤) والترمذي (٢٥٠٠) وابن ماجه (٣٩٧١)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٨) وأبو داود (٣٧٤٨) والترمذي (١٩٦٧، ١٩٦٧) وابن ماجه (٣٦٧٢، ٣٦٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٠٥٦. وَعَاهُ: فهمه وأدرك معناه. جَايِزَتُهُ: بِرُّهُ وضيافته.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٨٨) والترمذي (٢٣١٤) وابن ماجه (٣٩٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٨٣. مَا يَتَبَيَّنُ: لا يتثبت من حقيقتها أو لا يعي معناها. يَزِلُّ بِهَا: يسقط بها.

دِينَارِ (١) - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمُ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي لَهَا بَالًا يَهْوِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ». (أ) [ر: ٢٤٧٧]

## (٢٤) بابُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

٦٤٧٩ - صَّرَثُنُا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حدَّثني خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ: رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». (ب) و [ر:٦٦٠]

## (٢٥) بابُ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ

٦٤٨٠ - صَّرْثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ:

عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ مَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَخُذُونِي فَذَرُّونِي (٤) فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَايِفٍ. فَفَعَلُوا بِهِ، فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ». ﴿۞۞ [ر:٣٤٥٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَرْفَعُهُ اللهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَذُرُّونِي». (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «الخُدْرِيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٨٨) والترمذي (٢٣١٤) وابن ماجه (٣٩٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٢١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٣١) والترمذي (٢٣٩١) والنسائي (٥٣٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٢٠٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ٣٣١٢.

يَوْم صَائِف: شديد الحرارة.

مَالًا وَوَلَدًا - يَعْنِي أَعْطَاهُ (١) - قَالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ (١)؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَيِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا - فَسَّرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ - وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، حَتَّىٰ إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَٱسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي - ثُمَّ (٣) إِذَا كَانَ رِيحٌ مُتَّىٰ فَأَخْرَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ - وَرَبِّي ۖ فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللَّهُ: كُنْ. فَإِذَا رَجُلٌ عَاصِفٌ فَاذْرُونِي (٤) فِيهَا. فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ - وَرَبِّي ۖ فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللَّهُ: كُنْ. فَإِذَا رَجُلٌ عَاصِفٌ فَاذْرُونِي (٤) فِيهَا. فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ - وَرَبِّي ۖ فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللَّهُ: كُنْ. فَإِذَا رَجُلٌ قَالَ: مَخَافَتُكَ. أَوْ: فَرَقٌ مِنْكَ. فَمَا تَلَافَاهُ قَالِيمٌ، ثُمَّ قَالَ: مَخَافَتُكَ. أَوْ: فَرَقٌ مِنْكَ. فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ (٥)». فَحَدَّثُ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: (فَأَذْرُونِي (٢) فِي الْبَحْرِ». أَوْ كَمَا حَدَّثُ أَبًا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: (فَأَدُرُونِي (٢) فِي الْبَحْرِ». أَوْ كَمَا حَدَّثُ أَبُا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: ((10 ولي (١٤) عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

# (٢٦) باب الإنتِهَاءِ عَن الْمَعَاصِي

٦٤٨٢ - صَّرَثُنُ (^) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثِنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عِنَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَجُلٍ أَتَىٰ قَوْمًا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مالًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «لَكُمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّىٰ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «فأذروني» بهمزة قطع.

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فاذروني» بهمزة وصل. وبهامش اليونينية: ذرت الريحُ الترابَ وغيرَه، ذروًا، وأذرَتْه، وذرَّتُه، وذرَّتُهُ: أطارتْهُ وأذهبَتْه، من المحكم. عياض: يقالُ: ذَرَيتُ الشَّيءَ وذروتُه ذريًا وذروًا، وأذريته أيضًا رباعي، وذرَّيتُ بالتشديد: إذا بدَّدته وفرَّقته، وقيل: إذا طرحته مقابل الريح كذلك. من المشارق. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الخُدْرِيَّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٤٧٤، ٩٩٤٤/أ.

تَلَافَاهُ: تداركه.

فَقَالَ: رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَ (١)، وَإِنِّي/ أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ (١). فَأَطَاعَتْهُ (٣) طَايِفَةٌ فَعَلَىٰ مَهَلِهِمْ (١) فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْهُ طَايِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ ». (أ) [ط: ٧٢٨٣] فَأَذْلَجُوا (٤) عَلَىٰ مَهَلِهِمْ (٥) فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْهُ طَايِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ ». (أ) [ط: ٧٢٨٣] مَرَانا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ ثَلَيْهُ اللَّهِ صَلَاللَّهِ صَلَاللَّهِ عَلَاللَّهِ عَلَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى النَّالِ النَّالِ النَّوَاللَّ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ رَجُلٍ ٱسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ، وهُمْ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ (٢) يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخِذُ (٧) بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وهُمْ يَقْتَحمُونَ (٨) فِيهَا» (ب٥) [ر: ٣٤١٦]

٦٤٨٤ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسْمِيهُ مَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ ». ﴿۞۞ [ر:١٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِعَيْنِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فالنَّجاءَ فالنَّجاءَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فأطّاعَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَادَّلجوا».

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ب، ص) بسكون الهاء معزوًا إلى اليونينية. قال في الفتح: بسكون الهاء معناه: الإمهال، وليس مرادًا هنا. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَجَعَلَ».

<sup>(</sup>٧) هكذا في (ن،ع، ق) ، وهو موافق لما ضبطه ابن حجر من رواية البخاري، وفي (و، ب، ص): «آخُذُ»، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية ذال «آخذ» عليه ضمَّة واحدةٌ، وهو يدلُّ على أنَّه مضارع. اه.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَأَنتُمْ تَقْتَحِمُونَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٥.

النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ: أصله أنَّ الرجل كان إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا عين القوم، وإنَّما يفعل ذلكَ لأنَّه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرًا فهو أبلغ. أَذَلَجُوا: الإدلاج: سير الليل كله. اجْتَاحَهُمْ: استأصلهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٨٤) والترمذي (٢٨٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦٧.

يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا: يدفعهن عن النار فيأبين إلا الهجوم عليها. حُجَزِكُمْ: جمع حُجزة، وهي معقد السراويل والإزار.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٠) وأبو داود (٢٤٨١) والنسائي (٢٩٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٨٨٣٤.

# (٢٧) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (٢٧) لَأَبُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

٦٤٨٥ - حَدَّثُنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ طِيْ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْ

٦٤٨٦ - صَرَّتْ السُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ (١) صِنَاسٌ عِيمٌ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثيرً ١». (ب٥٠) [ر: ٩٣]

# (٢٨) بابُ<sup>(٦)</sup>: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»

٦٤٨٧ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». (٥٠)

# (٢٩) بابِّ: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ»

٦٤٨٨ - حَدَّثِي (٣) مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايلٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». (٥٠٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ثابتة في رواية أبى ذر عن المستملى أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٣١٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٦، ٢٣٥٩) والنسائي (١٣٦٣) وفي الكبري (١١١٥٤) وابن ماجه (٤١٩١)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٠٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٢٣) وأبو داود (٤٧٤٤) والترمذي (٢٥٦٠) والنسائي (٣٧٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٥١.

حُجِبَت: سُترتْ.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٩، ٩٢٦٩.

٦٤٨٩ - حَ*دَّثِي مُ*حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَلْكَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيمُ قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ(١): قَالُ الشَّ بَاطِلُ». (٥٠ [ر: ٣٨٤١]

(٣٠) بابِّ: لِيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَلَا يَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

٠ ٦٤٩ - صَرَّ أَنِي إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حدَّ ثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَنَ اللَّهِ صَنَى اللَّهِ عَنَى الْمَالِ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ عَلْ أَخَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ [١٠٢/٨] وَالْخَلْقِ/فَلْيَانُظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ﴾. (٢٠) والْخَلْقِ/فَلْيَانُظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ﴾. (٢٠)

## (٣١) باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

٦٤٩١ - صَرَّنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا جَعْدُ<sup>(۱)</sup> أَبُو عُثْمَانَ: حدَّثنا أَبُورَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَالَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ (٣) قَالَ: قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّمَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِ مِيَّةِ ضِعْفٍ إِلَىٰ أَضْعَافٍ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِ مِيَّةِ ضِعْفٍ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ (٥) هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ (٥) هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ (٥) هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ (٥) هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ (٥) هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ (٥) هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو (٥) هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ لَهُ مَنْ عَمَّ إِلَى اللَّهُ لَهُ عَنْدُهُ عَلَيْهَا اللَّهُ لَهُ مَا يَتَهُ فَا مُنْ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى مُعْمَلُهَا عَنْهُ عَلَى إِنْ هُو الْمَالِهُ لَهُ عَمِلَهَا اللَّهُ لَهُ عَنْدُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ عَلَمْ عَمْ الْمَالِمُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عُلَهُ عَلَيْ اللَّهُ لَا عُمْ لِهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ عَلَمْ لَا اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا أَلَا لَهُ لَا أَلَا اللَّهُ لَهُ لَا أَلَا اللَّهُ لَا أَلَهُ اللَّهُ لَا أَلَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلَهُ عَلَامُ لَهُ اللَّهُ لَا أَلَا عَلَامُ لَهُ عَلَهُ اللَّهُ لَا أَلَا لَهُ لَكُولُهُ اللَّهُ لَا أَلَا لَهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَلَا الللَّهُ لَا أَلَا لَهُ لَا أَلَهُ لَا أَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَامُ لَهُ عَلَامُ

(١) بهامش اليونينية: قال أبو ذر: اسم الشاعر لَبيد بن ربيعة. اه.

(٢) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ دِينَارِ».

(٣) بهامش (ن) دون رقم زيادة: «مِمَرَّضًا»، وهي مثبتة في متن (و، ب)، وبين الأسطر في (ص).

(٤) في رواية أبي ذر: «فَإِنْ هَمَّ بِهَا وعَمِلَهَا».

(٥) لفظة: «هو» ثابتة في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى أيضًا.

(أ) أخرجه مسلم (٢٥٦) والترمذي (٢٨٤٩) وابن ماجه (٣٧٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٧٦.

<sup>(</sup>۱) الحرجة مستم (١٠ ١١٠) والسرمدي (١٠ ١١٠٠) وابن ماجه (١٠٠٠

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٥٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣١) والنسائي في الكبرى (٧٦٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣١٨.

# (٣٢) باب مَا يُتَّقَىٰ مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

٦٤٩٢ - صَّرَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّ ثَنَا مَهْدِيُّ، عَنْ غَيْلَانَ: عَنْ أَنَسٍ رَبِّ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُرِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُ (١) عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ (١) مِنَ الشَّعِيْمُ الْمُوبِقَاتِ (٣). (أ) هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُرِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُ (١) عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ (١) مِنَ الشَّعِيمُ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُ (١) عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ (١) مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُ (١) عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِ مِنْ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا الْمُهْلِكَاتِ.

# (٣٣) بابِّ: الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

٦٤٩٣ - صَّرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ (٥): حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حدَّثني أَبُو حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ سِنَاسُّيْ اللَّهِ رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا». فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ جُرِحَ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ / ثَدْيَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ سِنَاسُمِي الْعَبْدَ [٥٥٠/ب] فَوَضَعَهُ بَيْنَ / ثَدْيَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ سِنَاسُمِي اللَّعْبُدَ [٥٥٠/ب] لَيْعَمَلُ وَهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ وَيِمَا يَرَى النَّاسُ وَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ وَيمَا يَرَى النَّاسُ وَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ وَيمَا يَرَى النَّاسُ وَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ وَيمَا يَرَى النَّاسُ وَمَلَ أَهْلِ الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا». (٢٨٩٥]

## (٣٤) بابِّ: الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ (٢)

٦٤٩٤ - صَّرَ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثني عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ:

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا الأُوْزَاعِيُّ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَرَجُلٌ فِي صَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِهِ ، وَرَجُلٌ فِي النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: «رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَرَجُلٌ فِي

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذرعن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا (ص)، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «نَعُدُّهَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «رَسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنَ المُوبِقَاتِ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «بذلك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «الْأَلْهانِيُّ الحِمْصِيُّ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «السُّوء» بفتح السين، وهو موافق لما في الإرشاد، وضبطت في (ق) بهما.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٢٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١١)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٥٤.

غَنَاء: كفاية. ذُبَابَة سَيْفِهِ: طرفه الذي يضرب به.

شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ». (٥٠ [ر: ٢٧٨٦] تَابَعَهُ الزُّ بَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ وَالنُّعْمَانُ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[۱۰۳/۸] وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ / أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَاللَّهِ يَام. وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صِنَاللَّهُ عِنِ النَّبِيِّ صِنَاللَّهُ عِنَ النَّبِيِّ صِنَاللَّهُ عِنْ النَّبِيِّ صِنَاللَّهُ عِنْ النَّبِيِّ صِنَاللَّهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاللَّهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاللَّهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَامُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْلِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَالِيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ

٦٤٩٥ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌ مِيْمٍ يَقُولُ: «يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالُ الرَّجُلِ (٣) الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». (٥) مَالِ الرَّجُلِ (٣) الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». (٥) [د: ١٩]

# (٣٥) باب رَفْع الأَمَانَةِ

٦٤٩٦ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّ ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّ ثنا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِي مُولَدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمَايِّامِ: ﴿إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ》.قالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ》. (٥) [ر: ٩٥] كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ》. (٥) [ر: ٩٥] كَيْفَ إِضَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا (٤) شُفْيَانُ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ:

(١) قوله: «النُّعمان» مُقدَّم على قوله: «الزُّبيدي» في رواية أبى ذر.

(٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «الخُدْرِيِّ».

(٣) لفظة: «الرجل» ليست في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(أ) أخرجه مسلم (۱۸۸۸) وأبو داود (۲۶۸۰) والترمذي (۱٦٦٠) والنسائي (۳۱۰۰) وابن ماجه (۳۹۷۸)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٥١.

الشِّعْب: الطريق في الجبل.

- (ب) حديث الزُّبيدي عند مسلم (١٨٨٨) والنسائي (٣١٠٥) وابن ماجه (٣٩٧٨)، وحديث سليمان بن كثير عند أبي داود (٢٤٨٥) وحديث مَعمر عند مسلم (١٨٨٨)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ١٧٤/٥.
  - (ج) أخرجه أبو داود (٢٦٧٤) والنسائي (٥٠٣٦) وابن ماجه (٣٩٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٠٣. شَعَف الْجِبَالِ: رؤوسها وأطرافها. مواقع الْقَطْر: مواضع نزول المطر، وهي بطون الأودية.
    - (د) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٣.

حَدَّثَنَا: ﴿أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ》. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ﴿ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُ أَثُرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى النَّوْمَةَ ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُ أَثْرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ رِجْلِكَ فَنَفِطَ ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى الْأَمَانَةَ ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا فِيهِ شَيْءٌ ، فَيُقالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا فَلَانِ رَجُلًا وَمَا أَطْرَفَهُ! وَمَا أَطْرَفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ عَلَيْ وَمَا أَعْقَلَهُ! وَمَا أَطْرَفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ عَلَى إِلَى فَلَانٍ رَجُلًا وَلَيْسَ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا أَطْرَفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ عَلَى وَمَانَ وَمُانَ وَمَانَا أَنْ أَنْ أَبُالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ ، لَيْنْ (٣) كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيْ مَا عَلِي مَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا وَالْكَارَة ، (١٥ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرَافِهُ وَمَا عَلَى الْمُعْرَافِهُ وَمَا عَلَى الْمُلْكِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا الْنَعُومُ فَمَا كُنْتُ أَبَالِيعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَالْكَارَة ، (١٥ عَلَى الْمُنْتُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا وَلَا الْيَوْمُ فَمَا كُنْتُ أَبَالِيعُ إِلَا فُلَانًا وَفُلَانًا وَالْمُولَالَ وَلَا الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِهُ الْقُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْعَلَالَ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولِ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُعْمُولُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

٦٤٩٨ - صَّرْ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سِلِيَ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيهُ مَ يَقُولُ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَالِإِبِلِ الْمِيَّةُ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». (ب) ٥

وبهامش اليونينية: حاشية: حكى أبو عبيد عن أبي عمرو: «الجِذر» بالكسر، وحكى عن الأصمعي: «الجَذر» بالفتح، قاله أبو ذر. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أحَدُهُمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وَلَا».

<sup>(</sup>٣) في (ن): (لإن).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَيَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «بالْإِسْلَام».

<sup>(7)</sup> في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: (قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: حَدَّثْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ الأَصْمَعِيُّ وَأَبُو عَمْرٍ و وَغَيْرُهُمَا: جَذْرُ قُلُوبِ الرِّجَالِ: الْجَذْرُ: الأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْوَكْتُ: أَثَرُ الشَّيْءِ الْيَسِيرُ مِنْهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٣) والترمذي (٢١٧٩) وابن ماجه (٤٠٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٣٢٨.

الْمَجْل: هي النفاخات التي تخرج في الأيدي مملوءة ماء. نَفِطَ: وَرِمَ. مُنْتَبِرًا: مرتفعًا. بَايَعْتُ: أراد مبايعة البيع والشراء. رَدَّهُ عَلَىًّ سَاعِيهِ: سيده أو رئيسه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٤٧) والترمذي (٢٨٧٢، ٢٨٧٣) وابن ماجه (٣٩٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٦٨٥٣.

رَاحِلَة: من الإبل هو البَعيرُ القويُّ على الأسفارِ والأحمال. كَالإِبِلِ الْمِيَّةُ لَا تَكَادُ: بالجر صفة للإبل: «كَالإبِلِ الْمِيَّةِ، لَا تَكَادُ»، وبالرفع على الابتداء: «كَالإِبِل، الْمِيَّةُ لَا تَكَادُ...».

#### (٣٦) بابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

٦٤٩٩ - صَّرَّنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيِي، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّثني سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ - وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا مُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً - قَالَ:

سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌعِيمُ -وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌعِيمُ السَّعِيمُ - وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌعِيمُ - : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ ، / وَمَنْ يُرَائِي اللَّهُ بِهِ ، / وَمَنْ يُرَائِي يَعُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌعِيمُ - : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ ، / وَمَنْ يُرَائِي يَكُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌعِيمُ م - : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ ، / وَمَنْ يُرَائِي يَكُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌعِيمُ م - : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ ، / وَمَنْ يُرَائِي يَلُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيمُ م - : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ ، / وَمَنْ يُرَائِي يَكُولُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ . (٥٠٥ [ط:٧١٥٢]

#### (٣٧) بِابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

• ٢٥٠٠ - صَّرْثُنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ: حدَّثنا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ شَيْ قَالَ: بَيْنَمَا(١) أَنَا رَدِيفُ النّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرّحْلِ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ(١) وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ (٣) جَبَلٍ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ (٣) جَبَلٍ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَمْ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ (٣) جَبَلٍ». قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ». قُلْتُ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟» جُبَلٍ». قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشِولُ اللّهِ أَنْ يَعْبُدُ عَلَى اللّهِ إِنْ الْعَبَادِ عَلَى اللّهِ إِنْ الْعَبَادِ عَلَى اللّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبُهُمْ ». (٢٠) [ر: ٢٥٥٦]

# (٣٨) بابُ التَّوَاضُع

٢٥٠١ - صَدَّتْ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا خُمَيْدُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بَيْنَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لَبَّيْكَ رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في (و): «يا معاذُ بنُ» بضمهما، وفي (ع): «يا معاذَ بنَ» بفتحهما، في هذا الموضع والآتي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٨٧) وابن ماجه (٤٠٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٥٧.

سَمَّعَ: قَصَدَ الثناء والسمعة. سَمَّعَ اللهُ بِهِ: شهَّره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا. يُرَاثِي: من عمل لغير الله عَمَّر الله على ذلك بأن يفضحه ويظهر ما يبطنه ويستره.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠) وأبو داود (٢٥٥٩) والترمذي (٢٦٤٣) والنسائي في الكبرى (٥٨٧٧، ١٠٠١٤) وابن ماجه (٢٩٦٦)، انظر تحفة الأشراف: ١١٣٠٨.

الإِرْدَاف: أن يُركِب الراكبُ خلفَه آخرَ. الرَّحْل: هو للبعير كالسرج للفرس، وآخرته هي خشبة في آخره يَسْتَنِدُ إليها الرَّاكبُ.

عَنْ أَنَسٍ إِنَّهُ: كَانَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدِ الأَّحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: مُنَاتُ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللللللللْفَالِهُ اللللْفَالِهُ اللَّهُ الللللْفُولُولُولُ الللللللْفُولُ اللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْفُولُ اللللللْفُولُ اللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ الللللْفُولُ اللللللْفُولُ اللَّهُ اللللْفُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٥٠٢ - حَرَّثَيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ (٣): حدَّثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حدَّثني شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي نَمِر، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ أَدْ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (١) وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي (٥) بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ (٢) عَبْدِي بِالْحَرْبِ (٤) ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عِبْدِي (٥) بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ (٢) عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ (٧) سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِينَهُ ، وَلَينِ (٨) اسْتَعَاذَ نِي (٩) بِهِ ، وَيَعَرَهُ النَّذِي يَبْطُشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَينِ (٨) اسْتَعَاذَ نِي (٩) لأَعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُوْمِنِ ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » . (٩) همَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُوْمِنِ ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » . (٩) همَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُوْمِنِ ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » . (٩) همَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُوْمِنِ ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أَنْ لَا يُرْفَعَ شَيْءٌ».

 <sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن كَرامَةَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِحَرْبٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَبْدٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «وما زالَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: (حَتَّىٰ حَبَبْتُهُ فَكُنْتُ).

<sup>(</sup>A) في (ب، ص): «ولإن».

<sup>(</sup>٩) رسم الكلمة في (ن، و) يحتمل: «استعاذني» و «استعاذ بي»، والذي في (ب، ص) الأوَّل منهما، وضبطت في (ع) بالوجهين، وكتب فوقها: معًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٨٠٢، ٤٨٠٢) والنسائي (٣٥٨٨، ٣٥٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٣، ٦٨٣، ٧٦٨.

قَعُود: البكر من الإبل حين يمكن ظهره للركوب، وأدنى ذلك سنتان.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٢٢.

آذَنْتُهُ: أعلمته. مَسَاءتَهُ: إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه.

# (٣٩) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَّالله عِنْهُ مَ : «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَنْنِ» ﴿ وَمَا آَمَنُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ (١) أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَثْلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [النحل: ٧٧]

٦٥٠٣ - صَّرْثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ: حدَّثنا أَبُو حَازِم:

عَنْ سَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ *السَّامِيهُ عَلَى السَّاعِيهُ عَ*ا اللَّهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهِمَا<sup>(٣)</sup>. (أ) [ر: ٤٩٣٦]

[۱۰۰۸] حَرَّني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ/ -هُوَ الْجُعْفِيُّ (٤) -: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاح:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا للْمُعِيْمُ قَالَ: (بُعِثْتُ (٥) وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ (٩) ٥٠ عَنْ أَبِي صَالِحٍ: ٥٠٥٥ - صَرَّتْيُ (٢) يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا (٢) أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيْمُ قَالَ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ (٩). يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ. (٥) تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينِ. (٥) تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ. (٥)

#### (٤٠) بات (٧)

٦٥٠٦ - صَّرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبُ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «الآيةَ»، بدل إتمامها.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَهاتَيْنِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «فَيَمُدُّهُما» ، قارن بما في السلطانية.

(٤) قوله: «هو الجعفي» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «أناً».

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٢٧٦٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٥١) والترمذي (٢٢١٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٨، ١٢٥٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (٠٤٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٧.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٧٧/٥.

مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ (١) حِينَ: ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهُا (١٠ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن فَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] / وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا [٢٥٠٦] يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ (٤) أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ (٤) أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا ». (أ) (و: ٥٥]

## (٤١) بِابُّ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ»

٢٥٠٧ - صَّرَثْنَا حَجَّاجٌ: حدَّثْنا هَمَّامٌ: حدَّثْنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ». قَالَتْ عَايِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُوْمِنَ (٥) إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحُرَهُ اللَّهُ لِقَاهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ (١٠) إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرة (٧) لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرة اللَّهُ لِقَاهُ». (٠)٥

اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرٌ وعَنْ شُعْبَةً.

وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَايِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَا للمعيام. (ح) O

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَذَاكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) صحَّح عليها في (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية بفتح ياء «يليط» مصحَّحًا عليه كما ترى. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «أحَدُكُمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ليس ذلكِ، ولَكِن المُوْمِنُ».

<sup>(</sup>٦) في (و،ع): «أكرهُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَكَرِهَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٨، ١٥٧) وأبو داود (٤٣١٢) والنسائي في الكبرى (١١١٧٧) وابن ماجه (٤٠٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٤٩. لِقْحَته: اللقحة: هي ذات الدَّر من النُّوق. يَلِيطُ: لاط ويليط حوضه: إذا طيَّنه وأصلحه وألصقه. أُكْلَته: لُقْمَته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٨٣) والترمذي (٢٠٦٦، ٢٠٠٩) والنسائي (١٨٣٦، ١٨٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٠٧٠.

<sup>(</sup>ج) حديث أبي داود عند الترمذي (٢٣٠٩)، وحديث سعيد عند مسلم (٢٦٨٤) والترمذي (١٠٦٧) والنسائي (١٨٣٨)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/١٧٧.

٢٥٠٨ - صَّرْني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

٦٥٠٩ - صَّرْفِي (١) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ (٣)». فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ قَطُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ (٣)». فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ قَطُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ (٣)». فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي لَمُ يُعْدَهُ مِنَ الْجَنِي مَنَ المَّعْفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ». [١٠٦/٨] غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ لِلْيَ السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ». وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ النَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ. قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِمُ مَنْ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ». (ب) [ر: ٨٩٠]

## (٤٢) باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

٠١٥١٠ - صَّرْتَيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ أَبَا عَمْرو ذَكْوَانَ مَوْلَىٰ عَايِّشَةَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ ثَنْ عَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُوَةً - أَوْ: عُلْبَةً فِيهَا مَاءً، يَشُكُ (٤) عُمَرُ - فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا (٥) وَجْهَهُ، وَيَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، يَشُكُ (٤)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «زوج النَّبيِّ مِنَاسٌطِيرِهُم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في (و): «يُخَيَّرُ» بالرفع، وفي (ع، ق) بهما معًا: «يُخَيَّرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «شكَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٧١٠٣- ٧١٠٥) وابن ماجه (١٦٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦١٢٠. غُشِيَ عَلَيْهِ: أُغمي عليه. أَشْخَصَ بَصَرَهُ: رفعَهُ. الرَّفِيق الأَعْلَى: قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى، وقيل: بل هم جماعة الأنبياء للنَّيِر وغيرهم، وقيل: الجنة.

إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ». حَتَّىٰ قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ(۱). أَنَّ [ر: ۸۹۰].

٢٥١١ - صَّرْتِي (١) صَدَقَةُ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً (٣) يَاتُونَ النَّبِيَّ مِنَ سَهِ فَيَسْأَلُونَهُ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّىٰ تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ». قالَ هِشَامٌ: يَعْنِي مَوْتَهُمْ. (٢) ٥

٦٥١٢ - صَرَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْمُعْيَامُم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ؟ قَالَ: هَمُسْتَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ؟ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُوْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعَبْدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ». ﴿ وَالْعَبْدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ». ﴿ وَالْعَبْدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ». ﴿ وَالْعَبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ». ﴿ وَالْعَبْدُ الْعَبْدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ». ﴿ وَالْعَبْدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ». ﴿ وَالْعَبْدُ وَالشَّعِرِيعُ مِنْهُ وَالْعَبْدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ». ﴿ وَالْعَبْدُ وَالشَّعِرِيعُ وَالْعَبْدُ وَالشَّعِرِيعُ وَالْعَبْدُ وَالشَّعْرِيعُ وَالْعَبْدُ وَالشَّعِرُ وَالدَّوَابُ ». ﴿ وَالْعَبْدُ وَالشَّعِرُ وَالدَّوَابُ » ﴿ وَالْعَبْدُ وَالشَّعِرُ وَالشَّعِرُ وَالدَّوَابُ » ﴿ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالشَّعِمِ وَالْعَبْدُ وَالْمُسْتَرِيعُ وَالْعَبْدُ وَالشَّعْرِيعُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالشَّوْمِ وَلَيْهِ وَالْمُولِ وَالشَّعْرِيعُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُرْدُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالدَّيْءَ وَالْمُ الْمُولِ وَالْمُ وَ

٦٥١٣ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ:
 حدَّثني ابْنُ كَعْبِ:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيْمُ قَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ، الْمُوْمِنُ يَسْتَرِيحُ». (ج) ٥ [ر: ٦٥١٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أَبُو عَبْدِ اللهِ: العُلْبَةُ مِنَ الخَشَبِ، والرَّكُوةُ مِنَ الأَدَمَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حُفاةٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٩٧٨) والنسائي في الكبرى (٧١٠١، ١٩٣٢) وابن ماجه (١٦٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٠٧٧. سَكَرَات: جمع سكرة، وهي الغشية الناشئة عن الألم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٠٧٢.

جُفَاة: سكان البوادي يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم غالبًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٥٠) والنسائي (١٩٣١، ١٩٣١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢١٢٨. نَصَب الدُّنْيَا: تعبها ومشقتها.

٦٥١٤ - صَّرَثُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهَ عَنَالُهُ ، وَيَتْبَعُ (١) الْمَيِّتَ (١) ثَلَاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ ». (٥) وَيَبْقَى عَمَلُهُ ». (٥)

٦٥١٥ - صَرَّ ثَنْ أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طِيُّمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَاتَ أَحَدُّكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ (٣) غُذُوةً وَعَشِيًّا (٤) ، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ تُبْعَثَ (٥)». (٢) [ر: ١٣٧٩]

٦٥١٦ - صَرَّثنا(١) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

[١٠٧/٨] عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا». ﴿ وَا تَسُبُّوا / الأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا». ﴿ وَهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّه

## (٤٣) باب نَفْخ الصُّورِ

قَالَ مُجَاهِدٌ: الصُّورُ: كَهَيْئَةِ الْبُوقِ. ﴿ زَجْرَةٌ ﴾ [الصَّافات: ١٩]: صَيْحَةٌ. ٥

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النَّاقُورُ: الصُّورُ. ﴿ٱلرَّاحِفَةُ﴾ [النازعات: ٦]: النَّفْخَةُ الأُولَى، و﴿ٱلرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: ٧]: النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ. (٥) (النازعات: ٧): النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ. (٥)

٦٥١٧ - صَّرْشِي (٧) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي

(١) في رواية أبى ذر: «يَتَّبِعُ».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكشْمِيْهَنِيِّ في نسخة: «المُوْمِنَ»، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي: «المَرْءَ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عُرِضَ علَىٰ مَقْعَدِهِ».

(٤) في رواية أبي ذر: "وعَشِيَّةً".

(٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «إليهِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٧) في رواية أبي ذر: «حِدَّثنا».

أَفْضَوْا: من الإفضاء، وهو ملاقاة الشيء للشيء.

(د) انظر تغليق التعليق: ١٧٩/٥.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٦٠) والترمذي (٢٣٧٩) والنسائي (١٩٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٦٦) والترمذي (١٠٧٢) والنسائي (٢٠٧٠ - ٢٠٧١) وابن ماجه (٤٢٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٦. مَقْعَدُكَ: منزلك ومقامك.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (١٩٣٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٥٧٦.

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ الأَعْرَجِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَ وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ، قَالَ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ، قَالَ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ، قَالَ: فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ (۱) مِنَ السَّيْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ عَلَى مُوسَىٰ ؛ فَإِنَّ وَعُلَى مُوسَىٰ ؛ فَإِنَّ وَعُلَى مُوسَىٰ ؛ فَإِنَّ اللهُ عَلَى مُوسَىٰ بَاطِشُ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلا النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ (۱) مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشُ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ مُوسَىٰ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي (۱) ، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ ا

٢٥١٨ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ (٤): قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ : «يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ ، فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذُ بِالْعَرْشِ ، فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ ». (أ) ۞ [ر: ٢٤١١]

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ صِنَالله عِيدٍ، (٣٣٩٨)

#### (٤٤) باب: يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ (٥)

رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِمْ (٢). (٧٤١٢)

٦٥١٩ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: (في أولِ»، و(في) مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قَبْلُ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قال» ليست في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «يَوْمَ القِيامَةِ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن ابن عمر عن النَّبيِّ مِنَ السُّعيرِ على "ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧٣) وأبو داود (٢٧١) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٨، ١١٤٥٧) وابن ماجه (٢٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٥، ١٣٩٥، ١٣٧٧٤.

يَصْعَقُونَ: يُغشى عليهم. بَاطِشٌ: متعلق به.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُهِ مِ قَالَ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟!».(أ) [ر:٤٨١٢]

٦٥٢٠ - صَرَّتُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مَ : «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لأَهْلِ الْجَنَّةِ». فَأَتَى (١) رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُولُ اللَّهِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ إِلَيْنَا ثُمَّ وَنُونُ، قَالُوا: وَمَا ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ، قَالُوا: وَمَا ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ، قَالُوا: وَمَا ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ، قَالُوا: وَمَا مَذَا ؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ، يَاكُلُ مِنْ زَايِدَةِ كَبِدِهِمَا/ سَبْعُونَ أَلْفًا. (٢٠٥٠)

٦٥٢١ - صَّرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِلَىٰ اللهُ عَنْ النَّبِيَّ صِلَىٰ اللهُ عَنْ النَّبِيَّ مِلَىٰ اللهُ عَنْ النَّبِيَّ مِلَىٰ اللهُ عَنْ النَّبِيَّ مِلَىٰ اللهُ عَنْ النَّبِيَّ مِلَىٰ اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

#### (٤٥) بابّ: كَيْفَ الْحَشْرُ؟

٦٥٢٢ - مَدَّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

[٢٥٦/ب] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَا النَّبِيِّ مِنَا النَّبِيِّ مِنَا النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَايِقَ: رَاغِبِينَ وَاثْنَانُ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةً عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةً عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةً عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةً عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ (٣)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأتاهُ».

<sup>(</sup>١) بهامش (ن) بخط النويريِّ رالله: بلغت مقابلة بأصل السَّماع. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وتَحْشُرُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٨٧) والنسائي في الكبري (٧٦٩٢، ١١٤٥٥) وابن ماجه (١٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٦٩.

خُبْزَة: رغيف. يَتَكَفَّؤُهَا: يقلبها ويميلها. نُونٌ: حوت.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٨.

عَفْرَاء: من العفر: البياض الذي ليس بشديد. نَقِيٌّ: خبز الدقيق المنخول. مَعْلَمٌ: أثر.

بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا». (أ) ٥

٦٥٢٣ - صَّرْثَنَا(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بِهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ (١) يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟!» قالَ قَتَادَةُ: بَلَىٰ وَعِزَّةِ رَبِّنَا. (٢٥٠٠ [ر:٤٧٦٠]

٢٥٢٤ - صَرَّثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ السَّمِيهُ مَ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلًا».

قالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِمَّا نَعُدُّ (٣) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمَ م. (ج) ٥ [ر: ٣٣٤٩]

٦٥٢٥ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٤): حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ مَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ صَلَى السَّعِيمُ مَ خُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ صَلَى السَّعِيمُ مَ خُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ عَنِ الْمِنْ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ عَلَى الْمَنْبَرِ لَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الللللَّهُ عَلَ

٦٥٢٦ - صَرَّتِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ(١٠)، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «كيف» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «يُعَدُّ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر : «يَعْنِي ابنَ النُّعْمانِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٦١) والترمذي (٣١٤٢) والنسائي (٢٠٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٥٢١. تَقِيلُ: من القيلولة، وهي استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. تَبِيتُ: من البيتوتة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٠٦) والنسائي في الكبري (١١٣٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٣٢٢، ٣١٦٧، ٢٤٢٣) والنسائي (٢٠٨١، ٢٠٨١، ٢٠٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٥٨٣. غُرُلًا: غير مختونين.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٢٤٢٣، ٣٣٣٢) والنسائي (٢٠٨١، ٢٠٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٥٨٣.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَامَ فِينَا النّبِيُّ مِنَا النّبِيُّ مِنَا النّبِيُّ مِنَا النّبِيُّ مِنَا النّبِيُّ مِنَا النّبِيْ مِنَا النّبِيْ مِنَا النّبِيْ مَنَا النّبِيْ مَنْ أَوَّلَ الْحَلَابِقِ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً (١)، ﴿ كَمَابَكَأَنَ آَوَلَ حَلَقِ نُعُيدُهُ ﴾ الآية (١) [الأنبياء: ١٠٤]، وَإِنّا أَوَّلَ الْخَلَابِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبّ أُصَيْحَابِي (١). فَيَقُولُ: إِنّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمُتُ فَيَقُولُ: إِنّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمُتُ فَيَقُولُ: إِنّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمُتُ فِيقَالُ: إِنّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمُتُ فِيقًالُ: إِنّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ مَنْ مَا أُعْدِيمُ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ الْلَكِكُيمُ ﴾ [المائدة: ١١٥ - ١١٥]. قَالَ: فَيُقَالُ: إِنّهُمْ لَمْ (٥) يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَىٰ الْعَبْهُمْ لَمْ (٥) و ٢٣٤٩]

٦٥٢٧ - صَّرَثُنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حدَّثنا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حدَّثني الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَبِي بَكْرِ:

[۱۰۹/۸] أَنَّ عَائِيْشَةَ إِلَىٰ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ / مِنَ السَّعِيمِ لم: اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ! فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ (٦) أَنْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ! فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ (٦) أَنْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ! فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ (٦) أَنْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ! فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ (٦) أَنْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ!

٦٥٢٨ - صَرَّتِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ سِلَالله عَهُ النَّبِيِّ سِلَالله عِنْ قُبَّةٍ (٧)، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ الْجَنَّةِ ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ الْجَنَّةِ ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تُحْشَرُونَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «غُرْلًا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «الآية» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أصْحابِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَنْ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «من» ليست في (ن).

<sup>(</sup>٧) قوله: «في قُبة» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «أَتَرْضَوْنَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٣٢٤، ٢٤٢٣) والنسائي (٢٠٨١، ٢٠٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٢٢ ٥٠ . أَحْدَثُوا: ابتدعُوا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٥٩) والنسائي (٢٠٨٣ - ٢٠٨٨) وابن ماجه (٢٧٦٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٤٦١. غُرُلًا: غير مختونين.

أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ » قُلْنَا: نَعَمْ (١) ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ » ، أَوْ: «كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ » . (أ) [ط: ٦٦٤٢] الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ » . (أ) [ط: ٢٦٤٢] مَرْ شَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ (٢) مِنَا شَعِيرُ مُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَىٰ ذُرِّيَّتُهُ، فَيُقُولُ: فَيُقُولُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا أُخِذَ مِنَّا يَا رَبُ كُمْ أُخْرِجُ ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِيَّةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا أُخِذَ مِنَّا يَا رَبُ كُمْ أُخْرِجُ ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِيَّةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِيَّةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ عَلَى اللَّمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ مِنْ كُلِّ مِيَّةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَىٰ مِنَّا ؟ قَالَ: «إِنَّ أُمَّتِي فِي الأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ». (٢٠) ٥

# [١٠] بابُ قَوْلِهِ مِزَمِنَ: ﴿إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾ (٣) [الحج: ١] ﴿ أَوْمَتُ السَّاعَةُ ﴾ [النجم: ١]

٠٥٣٠ - حَدَّثِي (٤) يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِيَّةٍ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِيَّةٍ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِيَّةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَ حَمْلَه وَتَرَى ٱلنَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُم بِسَكْرَى عَذَاكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُم بِسَكْرَى عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ٢]». فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) قوله: «قَالَ: أَتَرُضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ» ليس في رواية الأصيلي وأبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ مُحَظِيدٌ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «قالَ: قالَ رسولُ الله صِنَى الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا

<sup>(</sup>٦) هكذا: «﴿ سَكْرَىٰ ... بِسَكْرَىٰ ﴾ »علىٰ قراءة حمزة والكسائي وخلف، وفي رواية أبي ذر: «﴿ سُكَنَرَىٰ ﴾» في الموضعين على قراءة الجمهور. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١) والترمذي (٢٥٤٧) وابن ماجه (٤٢٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٣.

شَطْر: نصف.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٢٢.

أَيُّنَا ذلكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: «أَبْشِرُوا؛ فَإِنَّ مِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ أَلْفُ(') وَمِنْكُمْ رَجُلُ»، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ(')، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». قالَ: فَحَمِدْنَا اللهَّ وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ(\*\*)، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأُمَمِ كَمَثَلِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ(\*\*)، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأُمْمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَو الرَّقْمَةِ (\*) فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ». (أَنْ ٥) [د: ٣٤٨]

# (٤٧) بِابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَكَ إِنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۞

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّا أُسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٤-٦]

[۱۱۰/۸] وَقَالَ (٥) ابْنُ عَبَّاسٍ: / ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ١٦٦]: قَالَ: الْوُصُلَاتُ فِي الدُّنْيَا. (٢٠) مَوْ اللهُ عُونٍ، عَنْ نَافِع: مَدْنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شِنَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهِ مِنَ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: «يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

٦٥٣٢ - صَرَّني (١) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حدَّثني سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ

(١) في رواية أبى ذر: «ألْفًا».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بِيَدِهِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «بِيَدِهِ».

(٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أو كَالرَّقْمَةِ».

(٥) في رواية أبي ذر: «قال» دون واو (و، ب، ص).

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

بَعْث النَّارِ: البعوث إليها من أهلها. الرَّقْمَة: الدائرة.

(ب) انظر تغليق التعليق: ١٨١/٥.

الوُصُلَاتُ: واحدتها: وصلة، وهي الوجوه التي يتوصل للشيء منها.

رَشْحه: عرقه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٢) والنسائي في الكبرى (١١٣٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٦٦) والترمذي (٢٤٢٦، ٣٣٣٥، ٣٣٣٦) والنسائي في الكبرى (١١٦٥٦، ١١٦٥٧) وابن ماجه (٤٢٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ٧٧٤٣.

وَهِيَ ﴿ اَلْحَاقَةُ ﴾؛ لأَنَّ فِيها الثَّوَابَ وَحَوَاقَّ الأُمُورِ. الْحَقَّةُ وَ﴿ اَلْحَاقَةُ ﴾ وَاحِدٌ، وَ﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴾ وَالْحَاقَةُ ﴾ وَاحِدٌ، وَ﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴾ وَالْغَاشِيَةُ وَ﴿ اَلْصَافَةُ ﴾ وَالتَّغَابُنُ: غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ.

٦٥٣٣ - صَّرْ ثَنْ عَفْصِ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثني شَقِيقٌ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَيْ : قَالَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ(١)». (٢٥٦٠ [ط: ٢٨٦٤] مَمْ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: ٢٥٣٤ - صَّرَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حدَّ ثني مَالِكُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّالِهُ مِنَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ (١) فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْ أَبْ يُوْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتِهُ أَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ». (٥) [ر: ٢٤٤٩]

٦٥٣٥ - حَرَّثِي (٣) الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ﴾ [الأعراف: ٤٣] قَالَ: حدَّثنا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ:

أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ شَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهِ الْمُوْمِنُونَ مِنَ النَّادِ، فَيُقَصُّ (٤) لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ، فَيُقَصُّ (٤) لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لأَحَدُهُمْ اللَّنْيَا، حَتَّىٰ إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لأَحَدُهُمْ

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ، وحاشية رواية ابن عساكر: «في الدِّماءِ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ أَخِيهِ».

(٣) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيُقْتَصُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٩.

يُلْجِمُهُمْ: يصل إلى أفواههم حتى يصير موضع اللِّجام من الدابة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٨) والترمذي (١٣٩٦، ١٣٩٧) والنسائي (٣٩٩١-٣٩٩٣) وابن ماجه (٢٦١٥، ٢٦١٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٤٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٤١٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٠١١.

يَتَحَلَّله: يسأله أن يجعله في حلِّ، وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة.

أَهْدَىٰ بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا».(أ) [ر:٢٤٤٠]

## (٤٩) بابِّ: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذَّبَ»

٦٥٣٦ - صَّرَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ السَّمِيهُ مَ قَالَ: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ». قالَتْ: قُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ قَالَ: «ذَلِكِ الْعَرْضُ».

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ (١)، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِلْسُعِيمِ مِثْلَهُ. (٢٠٥٠)

[١١١/٨] وَتُّابَعَهُ (١) ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً/ عَنْ عَايِّشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السِّعِيمُ لِم. (٥٠) عَايِّشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السِّعِيمُ لِم. (٥٠)

٦٥٣٧ - صَّرَّني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدَّثنا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: حدَّثني الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ:

[۱/۲۰۷] حَدَّثَنِي عَايِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ عَالَ: «لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ/ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَالَىٰ عَسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧- ٨]؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٦٥٣٨ - صَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بنُ سَعِيدٍ».

(٢) في رواية أبي ذر: «تابعه» دون الواو (و، ب، ص).

(٣) في رواية أبي ذر: «ذَاكِ».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٢٥٧٤.

غِلّ: حقد ونحوه من أمراض القلوب. قَنْطَرَة: ما ارتفع من البنيان كالجسر لكن يُبنى بالحجارة. أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ: أهدى لا يتعدى بالباء بل باللام أو إلى، فكأنه ضُمِّنَ معنى اللصوق، أي: ألصق بمنزله هاديًا إليه.

- (ب) أخرجه مسلم (٢٨٧٦) وأبو داود (٣٠٩٣) والترمذي (٢٤٢٦، ٣٣٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٦١٨، ١١٦١٩، ١١٦٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٥٤.
  - (ج) حديث أيوب عند المصنف (٤٩٣٩)، وحديث صالح بن رستم عند أبي داود (٣٠٩٣)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ١٨٢/٥.
- (د) أخرجه مسلم (٢٨٧٦) وأبو داود (٣٠٩٣) والترمذي (٢٤٢٦، ٣٣٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٦١٨، ١١٦١٩، ١١٦٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٦٧٤٦٣.

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مَعْمَرٍ: حدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدَّثنا مَعْمَرٍ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَبِيَّ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنْ قَتَادَةَ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَبِيَّ ا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَا الْكَافِرِ مَنْ مَالُكُ مِنْ مَالُكُ مِنْ أَلَانُ مَنْ مَا مُو أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ » (أ) ور: ٣٣٣٤]
فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُيِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ » (أ) ور: ٣٣٣٤]

٣٩٥٠ - ٦٥٢٠ - صَرَّنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثِنِي (١) الأَعْمَشُ، قَالَ: حدَّثِنِي خَيْثَمَةُ: عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا سُمِيمُ اللهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ (٣) اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ (٤) تُرْجُمَانُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَىٰ شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ (٤) تُرْجُمَانُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَىٰ شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِي النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ﴾ فَالَ الأَعْمَشُ: حدَّثني عَمْرُو، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ (٥) قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهَ يَاللهُ النَّارَ». ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثَلَاثًا، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ». وَمَ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ». وَمَ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ». وَمَ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ». وَمَ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ» وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». (٢٠) [ر: ١٤١٣]

# (٥٠) بابِّ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ

٢٥٤١ - صَّرَّنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا ابْنُ فُضَيْلِ: حدَّثنا حُصَيْنٌ. وَحَدَّثَنِي (٦) أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ (٧):

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا أنَّسُ بنُ مالِكٍ أنَّ النبيَّ مِنْ الشَّعِيمِ عَان يقولُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا»..

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «سَيُكَلِّمُهُ» دون الواو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن حاتم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ: وحدَّثني».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: أَسِيدُ بنُ زَيْدٍ: أَبُو مُحَمَّدٍ مولى علي بن صالح -بفتح الهمزة وكسر السين- ويعرف: بالجمَّال -بالجيم- وهو من أفراد البخاري ﴿ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِ

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٥٩، ١١٨٢.

تَفْتَدِي بِهِ: من الافتداء وهو: خلاص نفسه من الذي وقع فيه بدفع ما يملكه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥، ٢٩٥٤) والنسائي (٢٥٥٦، ٢٥٥٣) وابن ماجه (١٨٥، ١٨٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٨٥٢.

تُرْجُمَانٌ: هو مَن يفسر لغة بلغة. أَشَاحَ: صرف وجهه.

حدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ:

٦٥٤٢ - حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حدَّثني سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّب:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِلَاللَّهِ مِلَاسُعِيهُ لِم يَقُولُ: «يَدْخُلُ (٧) مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ». وَقَالَ (٨) أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يُرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ (٩): «اللَّهُمَّ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يُرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ (٩): «اللَّهُمَّ

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فأُجِدُ النَّبيَّ».

(٢) هكذا في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٣) في رواية أبي ذر والمُستملي: «العَشِيرةُ».

(٤) لفظة: «يمر» ليست في رواية أبي ذر، وبهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: «يَمُرُّ» هو في نسخة. اه.

(٥) بهامش اليونينية: عُكَّاشَةُ: مخفف، ومُثقَّل، وهو الأكثر. اه.

(٦) بهامش اليونينية: قال الحافظ أحمد بن ثابت [هو الخطيب في الأسماء المبهمة ص١٠٦]: قيل: إنَّ هذا الرجل الآخر كان سعد بن عبادة رائي. اه.

(٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الجَنَّةَ».

( ٨ ) في رواية أبى ذر: «قال» دون الواو.

(٩) في رواية أبى ذر: «فقال».

(أ) أخرجه مسلم (٢٢٠) والترمذي (٢٤٤٦) والنسائي في الكبرى (٧٦٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٥ ٥.

لَا يَكْتَوُونَ: لا يتداوون بالكي توكلًا على الله تعالى، لكون النبي صَلَّالله عنه، فكُرِه التداوي به. لا يَسْتَرْقُونَ: أي: لا يطلبون الرُقية من غيرهم. لا يَتَطَيَّرُونَ: لا يتشاءمون.

ٱجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: (سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ». (٥) [ر: ٨١١ه]

٦٥٤٣ - صَرَّ أَسْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّ ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حدَّ ثني أَبُو حَازِمِ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّ مِيْ مِنَاسِّ الْمَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا - أَوْ: سَبْعُ مِيَّةِ أَلْفٍ، شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا - مُتَمَاسِكِينَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ يُبَعْضٍ، حَتَّىٰ يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ، وَوُّجُوهُهُمْ عَلَىٰ ضَوْءِ (١) الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ». (٢٥٧) [ر: ٣٢٤٧]

٢٥٤٤ - صَّرْتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ صَالِح: حدَّثنا نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طِيُّهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ (١) أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، خُلُودٌ». ﴿۞۞ [ط: ١٥٤٨]

٥٤٥ - صَّرْتُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِنَالله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِنْ الْمُقْلِ الْجَنَّةِ: خُلُودٌ لا مَوْتَ». (٥٠٥ النَّارِ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ». (٥٠٥

## (٥١) بابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى الشَّعِيمُ : «أَوَّلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ (٢٥٢٠). (٢٥٢٠) عَدْنُ : خُلْدُ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ: أَقَمْتُ، وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ. فِي مَعْدِنِ صِدْقٍ (٥٠: فِي مَنْبِتِ صِدْقٍ. (٥٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صُورَةِ».

<sup>(</sup>٢) في (ن، ق): «إذا أُدْخِلَ»، وفي رواية أبي ذر: «يَدْخُلُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «الْحُوتِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «﴿ فِ مَقْعَدِ صِدَّقٍ ﴾ [القمر: ٥٥]». وصوَّب في الفتح المثبتَ في المتن.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٣٠.

نَمِرَة: النَّمرة: الشملة المخططة من صوف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٦٣.

مُتَمَاسِكِينَ: أي: على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضًا بل يكون دخولهم جميعًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٧٦٨١.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٢٥٥٧) والنسائي في الكبري (١١٣١٧، ١٦٥٩) وابن ماجه (٤٣٢٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٧٣.

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ١٨٤/٥.

٢٥٤٦ - صَرَّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَم: حدَّ ثنا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ:

عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّهَا الْفُقَرَاءَ، وَٱطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». (٥) [ر: ٣٢٤١]

٢٥٤٧ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِنَاسُّهِ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ (١)، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ». (٢٥٠ [ر: ١٩٦٠]

[١١٣/٨] ٦٥٤٨ - صَّرَ ثَنَا مُعَاذُ/بْنُ أَسَدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله اللَّهِ الْهَارِ الْمَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ، عَنِ الْمَوْتِ حَتَّىٰ يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا لَا مَوْتَ، فَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَىٰ خُرْنِهِمْ (٣)». (٥) [ر: ٢٥٤٤]

٦٥٤٩ - صَّرَ ثُنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌعِيمُ : ﴿إِنَّ اللَّهُ (٥) يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. يَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ الْجَنَّةِ. يَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ

<sup>(</sup>١) ضبط في (ن): «عامةً... المساكينُ»، وضبطت في (ع) بالوجهين.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿وَيَا ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حَزَنًا إلى حَزَنِهِمْ» بفتح الحاء والزاي فيهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن أنس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «تَبَارَكَ وتَعالَىٰ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَقُولُونَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٣٨) والترمذي (٢٦٠٣) والنسائي في الكبرى (٩٢٥٩، ٩٢٦٠، ٩٢٦٦، ٩٢٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٨٧٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٣٦) والنسائي في الكبرى (٩٢٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٠. الجَدُّ: السعة واليُسر.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤٢٤.

وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟! فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَقَدْ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا». (أ) ٥ [ط: ٧٥١٨]

٠٥٥٠ - حَرَّثَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهوَ غُلَامٌ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ مَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهوَ غُلَامٌ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنِ فَقَالَتْ: «وَيْحَكِ، أُوهُم بِلَّتِ؟! أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةً هِيَ؟! إِنَّها جِنَانٌ كَثِيرَةً، اللَّهُ خُرَىٰ تَرَىٰ (١) مَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «وَيْحَكِ، أُوهُ هُبِلَّتِ؟! أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةً هِيَ؟! إِنَّها جِنَانٌ كَثِيرَةً، وَإِنَّهُ لَفِي (١) جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ». (٢٥٠٥ [ر: ٢٨٠٩]

٢٥٥١ - صَّرْ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّامِ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرع». (ج)۞

٦٥٥٢ - ٦٥٥٣ - وَقَالَ<sup>٣)</sup> إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّا لللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَنَّاسٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي (٤) ظِلِّهَا مِيَّةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا». ﴿ قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَحَدَّثُتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي (٤) ظِلِّهَا مِيَّةً عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا». ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ (٥) أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ السَّرِيعَ (اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُضَمِّرُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الللِّهُ مِنْ مِنْ مِنْ الللللْمُ الْعُلَالُ اللللللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الْمُنْ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَرَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿فِي ٩.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قَالَ: وقالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «الجَوَادُ أوِ المُضَمَّرُ السريعُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٢٩) والترمذي (٢٥٥٥) والنسائي في الكبري (٧٧٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢١٦٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٧٤) والنسائي في الكبرى (٨٢٣١، ١٣٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٤.

أُوَهِبِلْتِ: استعارهُ هاهنا لفَقْد التمييز والعَقْل مما أصابها من الثُّكُل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٥٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٤٢٠.

مِئَةَ عَامِ مَا يَقْطَعُهَا ». (أ)

٤ م ٢٥٥ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنَا الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ (١) حَاثِم أَيَّهُ مَا (١) قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، لَا يَدْخُلُ أَلْفُهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ (٣) الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (١) (٠: ٣٢٤٧] أَوَّلُهُمْ حَتَّىٰ يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ، وُجُوهُهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ (٣) الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (١) (٠) (١: ٣٢٤٧]

[١١٤/٨] - ٦٥٥٥ - ٦٥٥٦ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ: /

[۱۰۰۱/۰۰] عَنْ/ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِيْمُ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ فِي السَّمَاءِ». ﴿ قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ ( النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَتَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ الْغَارِبَ ( ) فِي الأَّفُقِ الشَّرْقِيِّ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ ( ) ، وَيَزِيدُ فِيهِ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ ( ) فِي الأَّفُقِ الشَّرْقِيِّ لَلْمُونَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ ( ) فِي الأَفْقِ الشَّرْقِيِّ وَلَيْرِيدُ فِيهِ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ ( ) فِي الأَفْقِ الشَّرْقِيِّ وَلَيْرِيدُ فِيهِ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ ( ) فِي الأَفْقِ الشَّرْقِيِّ وَلَيْرِيدُ فِيهِ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ الْغَارِبَ ( ) فِي الأَفْقِ الشَّرْقِيِّ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَرْبِي ( ) ( ) وَيَزِيدُ فِيهِ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ الْغَارِبَ ( ) فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَرْبِي ( ) ( ) وَيَرْبِيدُ فِيهِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَرْبِي ( ) ( ) وَيَرْبِيدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَاقِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْعَلَالَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلِ اللْعُلُولِ اللْكُولِي اللَّهُ وَلِي اللْكُولُولُ اللْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللْعَالَاقِ اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ اللْعُلُولَ الْعُلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُو

٢٥٥٧ - صَّرَّفي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ (^) إِنَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِيْمُ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «أَلْفًا».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «أيُّهُما»، وضبطت رواية كريمة في (ص) بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ضَوْءِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُحَدِّثُهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الغَابِرَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر: «الغربيِّ والشرقيِّ».

<sup>(</sup>A) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخِرجه مسلم (٢٨٢٧ - ٢٨٢٨) والترمذي (٢٥٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٧٣، ٤٣٩١.

الْمُضَمَّر: تضمِيرُ الخَيل يكون بأن يُظاهِر عليها بالعَلَف حتى تسمُن ثم لا تُعْلف إلَّا قُوتًا لتَخفَّ، أو بأن تُشَدَّ عليها سُرُوجُها وتُجَلَّل بالأجِلَّة حتى تَعْرَق تَحْتَها فيَذهبَ رَهَلُها ويَشْتَدَّ لحمُها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧١٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٣٠، ٢٨٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٢٦، ٤٣٨٩.

لَيَتَرَاءَوْنَ: يَنْظُرون ويَرَون. الْكَوْكَب: النجم. الْغَارِب: البعيد من مرأى العين.

أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي (أَنَّ ) (ا:٣٣٣٤]

٢٥٥٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو:

عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَىٰ اللهُ عِيرُ مُ قَالَ : ﴿ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ ﴾ . قُلْتُ : مَا ﴿ الثَّعَارِيرُ ﴾ قَالَ : الضَّغَابِيسُ. وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ ، فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَبَا مُحَمَّدٍ ﴿ ) ، مَا الثَّارِ ﴾ وقالَ : ﴿ يَخْرُجُ ﴿ ) بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ﴾ وقالَ : نَعَمْ (ب ) وقالَ : نَعَمْ (ب )

٦٥٥٩ - صَرَّ ثَنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ (٤)، عَنِ النَّبِيِّ سِلَ الله عَنْ الله عَنْ النَّارِ بَعْدَمَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيِّيُّنَ (٥)». (٥) [ط:٧٤٥]

٠ ٢٥٦٠ - صَرَّ ثَنَا مُوسَىٰ: حدَّ ثنا وُهَيْبُ: حدَّ ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ إِنَّ النَّبِيُ (٦) صِنَاسُهِ عَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيَخْرُجُونَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ومَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ن) بضبطين: «يُخْرُجُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عن أنس».

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (و، ب، ص)، لكن في متن (و): «الجهنميُّون»، وذكر رواية أبي ذر في الهامش، وبهامش (ب، ص): كان في أصل اليونينية: «الجهنميون» ثمَّ صُلِّحت، وجعل عليها علامة أبي ذر في الأصل والهامش. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «رَسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٧١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩١) والترمذي (٢٥٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥١٤.

الثَّعَارِيرُ والضَّعَابِيسُ: هي القِثَّاء الصِّغار، شُبِّهوا بها لأنَّها تنمو سريعًا.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٤١٥.

سَفْعٌ: علامةٌ تُغَيِّر ألوانهم.

قَدِ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، فَيُنْبِتُونَ (١) كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ»، أَوْ قَالَ: «جَيَّةِ السَّيْلِ». وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيرَ مُ: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ (١) صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً». (١٥) [ر: ٢٠] أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، قَالَ: مَدَّننا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّعْمَانَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ السَّيِمُ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةً، يَعْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ». (ب) [ط:٦٥٦٢]

٢٥٦٢ - صَّرْثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌ عِيرًا يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ (٣)». (٠)٥ [ر: ٢٥٦١]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ سِلَى السَّعِيهُ مَ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». ﴿۞ [ر: ١٤١٣] بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». ﴿۞ [ر: ١٤١٣] بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». ﴿۞ [ر: ١٤١٣] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْزَةً: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الْمُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُّعِيمُ (١) - وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ - فَقُلْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الْمُهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ (٥) فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَعْلِي

<sup>(</sup>١) ضبط التاء فقط في (ن، و)، وباقي الضبط من (ب، ص)، وبهامش (ص): كذا ضبطها في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَخْرُجُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «بالْقُمْقُم» ، وصوَّب القاضي عياض كونه بالواو لا بالموحدة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «يَقُولُ»، وخرَّج لها في (ن) عند لفظة: «فقال» الآتية على البدلية.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر بالرفع والنصب معًا: «فيجعلُ». وهكذا ضُبطت في متن (ن) دون عزوٍ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٤) والترمذي (٢٥٩٨) وابن ماجه (٦٠، ٤٣٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٧٠٤٤.

خَرْدَل: نَباتُ عُشْبِيٌّ معروف، له حبُّ. امْتُحِشُوا: احْتَرقوا. والمَحْشُ: احْتِراق الجِلْد وظُهور العَظْم. حُمَمًا: فحمًا. حَميل السَّيل: ما جاء به مِن طين وغثاء. حَميَّة السيل: معظم جريه واشتداده.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٣) والترمذي (٢٦٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١٦٣٦.

الْقُمْقُمُ: ما يُسخن فيه الماء من نحاس وغيره.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥، ٢٩٥٣) والنسائي (٢٥٥٦، ٢٥٥٣) وابن ماجه (١٨٥، ١٨٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٨٥٣. أَشَاحَ: صرف وجهه.

مِنْهُ (١) أُمُّ دِمَاغِهِ ». (أ) [ر: ٣٨٨٥]

٦٥٦٥ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنْسٍ ﴿ اللّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملي: «جَمَعَ اللهُ». ومال في الفتح إلى أنَّ المثبت في المتن هو المعتمد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مَلَايِكَتَهُ».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت من (ص،ع،ق)، وأهل ضبطها في باقي الأصول.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «ويقول» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «كَلَّمَ اللهُ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «فيقول: لست هناكم» ليس في رواية كريمة و لا أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «لِي».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ما يَبْقَىٰ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «فَكَانَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٤.

ضَحْضَاح: في الأصْل: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض قدر ما يبلُغ الكَعْبين فاستَعارَه للنار.

يَقُولُ عِنْدَ هَذَا: أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. (أ) [ر: ٤٤]

٢٥٦٦ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

حَدَّثَنَا(۱) عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ(۱)، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِمْ قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ - مِنَاسْمِيمِم - فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ». (ب٥٠)

٢٥٦٧ - ٦٥٦٨ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ (٣) مِنَا اللهِ يَمْ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ غَرْبُ سَهْمٍ (٤)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ (٥) حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ سَهْمٍ (٤)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ (٥) حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى / مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهَا: (هَبِلْتِ (٢)؟! أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي ؟! إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي (٧) الْفِرْدَوْسِ الأَعْلَىٰ». ﴿ وَقَالَ: (﴿ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ (٨) مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ (٨) مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ (٨) مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَلْكُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الْخِمَارَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (٩٥٥ [ر: ٢٥٩١، ٢٥٨٥]

٢٥٦٩ - صَرَّثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) في (ب، ص) زيادة بين الأسطر: « رَالُهُمَّا».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «النَّبيَّ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَهْمٌ غَرْبٌ».

(٥) في زواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَوْضِعَ».

(٦) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية كريمة: «هُبِلْتِ"»، قارن بما في الإرشاد.

(V) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «لَفِي».

(A) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَدَمِهِ»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي و[ق]: «قَلَّمِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٣) والنسائي في الكبرى (١١٤٣٣) وابن ماجه (٤٣١٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٧٤٠) والترمذي (٢٦٠٠) وابن ماجه (٤٣١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٨٧١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۸۸۰) والترمذي (۳۱۷٤، ۱۲۰۱) والنسائي في الكبرى (۸۲۳۱) وابن ماجه (۲۷۵۷)، انظر تحفة الأشراف: ۵۸۷،۵۷۹.

غَرْبُ سَهْمٍ: هو الذي لا يُدرئ مَن رمي به. هَبِلْتِ: استعاره هاهنا لفَقْد التمييز والعَقْل مما أصابها من الثُّكُل.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قُالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ : «لَا يَدْخُلُ أَحَدُّ الجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ ؛ لِيَزْدَادَ شُكْرًا ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ (١) إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ». (٥)

٢٥٧٠ - صَّرَ ثُمَّا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١٠): حَدَّ ثِنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرٍ وَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْقَبْرِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بْنُ سَعِيدٍ الْقَبْرِيِّ: عَلْ اللَّهِ ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَا أَنَّ لَا يَسْأَلَنِي (٣) عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ (٤) مِنْكَ ؛ لِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي (٣) عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ (٤) مِنْكَ ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حَرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، خَالِصًا مِنْ قِبَل نَفْسِهِ ». (٢٠) [ر: ٩٩]

٦٥٧١ - صَّرْ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّ ثنا جَريرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ مِنْ النّادِي مِنَ النّادِي مِنَ النّادِ عَبُو اللهُ النّادِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النّادِ خُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النّادِ كَبُوًا (٥)، فَيَقُولُ اللّهُ: آذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنّةَ. فَيَاتِيهَا، فَيُخَيّلُ الْجَنّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النّادِ كَبُوًا (٥)، فَيَقُولُ اللّهُ: آذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنّةَ. فَيَاتِيهَا إِلَيْهِ أَنّهَا مَلاَّىٰ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّىٰ. فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنّةَ، فَإِنّ فَيُخَيّلُ إِلَيْهِ أَنّهَا مَلاَّىٰ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّىٰ. فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنّةَ، فَإِنّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا -. فَيَقُولُ: تَسْخُرُ مِنّي (٢) لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا -. فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِي (٢) لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا -. فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِي (٢) لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا -. فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِي (٢) أَوْنَى الْمَلِكُ؟! ﴿ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنْ مَحْكَ حَتّى بَدَتْ لَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يُقَالُ: ذَلِكَ (٧) أَدْنَى أَهْلِ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَنْ إِلَا اللهُ اللهِ مِنَالًا عِلَهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مَنْ يَقَالُ: ذَلِكَ (٧) أَدْنَى أَهْلِ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً مَنْ إِلَا لَا الللّهُ الْعَلَامِ اللّهِ مِنَالِالْهَا عَلَالُ الْمَلْكُ ؟! ﴿ وَكَانَ يُقَالُ: ذَلِكَ (٧) أَدْنَى أَهْلِ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً مَنْ إِلَا لَهُ مَالِ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً مَنْ وَكَانَ يُقَالُ: ذَلِكَ (٧) أَدْنَى أَهْلِ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً مَنْ إِلَاهُ إِلَالْ الْحَلِقُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعِلَالُهُ اللّهُ الْمُخْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَحَدُّ النَّارَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في (و) بالرفع: «لَا يَسْأَلُنِي»، وفي (ق) بهما معًا: «لَا يَسْأَلُنِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «أوَّلَ» بالنصب.

<sup>(</sup>٥) ضبَّب عليها في (ب، ص)، وهو موافق لما في الإرشاد، وفي رواية أبي ذر: «حَبْوًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (٢٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٤٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٦) والترمذي (٢٥٩٥) وابن ماجه (٤٣٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٥. كَبُواً: متعثرًا من شدَّة ما لاقى. حبوًا: زحفًا. نَوَاجِذُهُ: أنيابه.

[١/٥٠٨] ٦٥٧٢ - صَّرَثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ/الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ/الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِشَيْءٍ ؟ (أ) [ر: ٣٨٨٣] عَنِ الْعَبَّاسِ بِشَيْءٍ ؟ (أ) لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى لَا نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ ؟ (أ) [ر: ٣٨٨٣] مَنْ اللَّمْ اللَّهُ مَا لُطَّرَ الطَّجَسُرُ جَهَنَّمَ

[114/4]

وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ/عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي لَضَارُونَ (١) فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُوْنَهُ يُومَ الْقِيَامَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُوْنَهُ يُومَ الْقِيَامَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُوْنَهُ يُومَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهَّ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهُ مِنْكُ مَنْ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهُ مِنْكُ مَنْ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ! نَكُودُ بِاللَّهُ مِنْكُ مَنْ فَي السَّعْدَانِ وَمُؤَلِ السَّعْدَانِ وَمُؤْلُ السَّعْدَانِ؟ وَلُولَ السَّعْدَانِ وَلُو السَّعْدَانِ وَيُولُ السَّعْدَانِ؟ وَلُولُ السَّعْدَانِ وَلَا السَّعْدَانِ وَلَا السَّعْدَانِ وَلُولُ السَّعْدَانِ وَلُولُ السَّعْدَانِ وَلُولُ السَّعْدَانِ وَلَا السَّعْدَانِ وَلُولُ السَّعْدَانِ وَلُولُولُ السَّعْدُ الْمُعْلِقُولُ السَّعْدُلُولُ الْمَالِ الْعَلَالُ الْعُولُ الْمُ

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): الراء ليست مشدَّدة في «تضارون» هذه في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَلْيَتْبَعْهُ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب، ص) بوجهين: «وَيَتُّ بِعُ».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «فَيَتبعُونه» من غير ضبطٍ للتاء والباء، وبهامشهما: كذا في اليونينية، وضبطها في فرعٍ بالتخفيف، والقسطلاني بالتشديد. اه.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «جَِسر» بفتح الجيم وكسرها، مصحَّح عليه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «نَعَمْ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية كريمة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٥١٢٨.

أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ (١) قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرجَ (٢) مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَمَرَ الْمَلايِكَةَ أَنْ يُخْرجُوهُمْ، فَيَعْرفُونَهُمْ بِعَلامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَاكُلَ مِن ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءً يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيل السَّيْل، وَيَبْقَىٰ رَجُلِّ (٣) مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا(٤)، فَاصْرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ. فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ. فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَىٰ بَاب الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ (٥) مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ(١) ذَلِكَ تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ. فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَيُعْطِى اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ(٧) أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَىٰ مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ (٨): رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ (٩) قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَىٰ خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ/ يَدْعُو حَتَّىٰ يَضْحَكُ (١٠٠٠)، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ (١١٠):

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «غير أنَّهُ لَا يَعْرِفُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أنْ يُخْرِجَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مِنْهُمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ذَكَاهَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «يَا ابْنَ آدَمَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنْ أُعْطِكَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَمِيثَاقٍ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «ثُمَّ قَالَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «أَوَلَسْتَ».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب، ص): «يضحكَ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبى ذر زيادة: «له».

تَمَنَّ مِنْ كَذَا. فَيَتَمَنَّىٰ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا. فَيَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ تَنْقَطِعَ بِهِ الأَمَانِيُّ. فَيَقُولُ لَهُ(١): هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا. أَقَالَ: وَأَبُو سَعِيدٍ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْعًا مِنْ حَدِيثِهِ، حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيدٍ مِي يُقُولُ: «هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ". قالَ أَبُو هُولًا فَعَهُ مَعَهُ عَلَيْهِ شَيْعًا مِنْ حَدِيثِهِ مَتَّى انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ". قالَ أَبُو هُمَا لَهُ مَعُهُ ". قالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيدٍ مِي يَقُولُ: «هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ". قالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيدٍ مِي يَقُولُ: «هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ". قالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيدٍ مَيْ اللَّهُ مَعُهُ ". قالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيدٍ مَا عَنْ اللَّهُ مَعُهُ ". قالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعْهُ مُعَهُ اللَّهُ مَعُهُ اللَّهُ مُعَهُ اللَّهُ مَعُهُ اللَّهُ مُعَهُ اللَّهُ مَعْهُ اللَّهُ مَعْهُ اللَّهُ الْمَعْهُ الْهُ الْمَنْ الْكُولُ اللَّهُ مُعُهُ اللَّهُ مُعَالِهُ اللَّهُ مُ مَعُلُولُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعْلِهُ الْمَالِهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْهُ الْلَهُ الْمُعُلِّةُ اللَّهُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِّةُ الْمُعَالِةُ الْمُعُولُ الْمُعُلِّةُ اللَّهُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُولُ لَهُ اللَّهُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِّةُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعُولُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِّةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِّةُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُولُ ا

## (٥٣) باب: فِي الْحَوْضِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثِرَ ﴾ [الكوثر: ١]

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللهِ مِنْ رَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللهِ مِنْ رَاحَتَى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». ٥ (٤٣٣٠) ٥ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَمَّادٍ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَالله المَّهِ مُنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ». (ب) [ط: ٧٠٤٩، ٢٥٧٦] مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَايِل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَالِيِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

(١) لفظة: «له» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٢) لفظة: «الخدريُّ» ليست في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني» دون الواو.

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «مَعِي».

(أ) أخرجه مسلم (۱۸۲، ۱۸۳، ۲۹۲، ۲۹۳۸) وأبو داود (٤٧٣٠) والنسائي في الكبرى (١١٣٢٧، ١١٤٨٨) وابن ماجه (١٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٢١٣،١٣١٥، ١٤٢١٣، ٢١٥١، ١٣١٥١، ١٣١٥١.

تُضَارُونَ: لا تَتَخَالفُون ولا تتجادلُون في صحة النظر إليه؛ لوضُوحه وظُهُوره. يُجِيزُ: يجوز. شَوْك السَّغدَانِ: نبتَ ذُو شَوكِ، وتشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها. الْمُوبَقُ: المُهْلَك. الْمُخَرْدَكُ: المَرْميُ المَصْروع، وقيل: المُقطَّع تُقطَّعُه كلالِيبُ الصراط حتى يَهْوِي في النار. امْتُحِشُوا: احْتَرقوا، والمَحْشُ: احْتِراق الجِلْد وظُهور العَظْم. حَمِيل السَّيْلِ: ما يجيء به السَّيل من طين وغيره. قَشَبَنِي: ملا خياشيمي، والقَشَبُ: الشَّمُ، ويطلق على الإصابة بكل مكروه.

(ب) أخرجه مسلم (٢٢٩٧) وابن ماجه (٣٠٥٧)، انظر تحفة الأشراف:٩٢٦٣. فَرَطُكُمْ: مُتَقَدِّمُكم. مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». (أ) ( [ر: ١٥٧٥]

تَابَعَهُ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَايِلِ.

وَقَالَ حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِمْ . (ب٥)

٢٥٧٧ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حدَّ ثني نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَالَ: ﴿ أَمَا مَكُمْ حَوْضٌ (١) كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ (١) وَأَذْرُحَ ﴾ . (٥٠ ٥ مَرَ النَّا عُنْ السَّاعِبِ ، عَنْ سَعِيدِ ١٩٥٨ - مَرَّ أَيْ (٣) عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا هُشَيْمٌ: أخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّاعِبِ ، عَنْ سَعِيدِ ابْن جُبَيْر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: الْكَوْثَرُ: الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: إِنَّ أُنَاسًا (٥) يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ! فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. (٥) [ر: ٤٩٦٦]

٦٥٧٩ - صَّرَّتْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّايِكُم: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَوْضِي».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «جَرْبَىٰ» مقصور، قاله الحافظان أبو عبيد البكري وأبو الفضل عياض ﴿ مَنْ اللهُ عياض: و «جربى » جاءت في البخاري ممدودة، هذا آخر كلامه. قال اليونيني: وكذلك رأيتُ أنا في أصل مصحَّح مقروءٍ من رواية الحافظ أبي ذر، ومن رواية الأصيلي. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ص): «عَنْهُ» كذا في اليونينية، بإفراد الضمير. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: إِنَّ ناسًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٩٧) وابن ماجه (٣٠٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٩٢.

فَرَطْكُمْ: مُتَقَدِّمُكم. لَيُخْتَلَجُنَّ: يُنزعون أو يُجذبون مني. أحدثوا: ابتدعوا.

<sup>(</sup>ب) حديث حصين عند مسلم (٢٢٩٧) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/٥/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٩٩) وأبو داود (٤٧٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٨١٥٨. جَرْبَاءُ وَأَذْرُحُ: قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام، وانظر الفتح.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٨.

وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ(۱) مِنْهَا(۱) فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا». (أن وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ(۱) مِنْهَا(۱) فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا». (أن اللهُ مَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ:

[١١٩/٨] حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهَاءِ». (ب٥٠٠ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُوم السَّمَاءِ». (ب٥٠٠

٢٥٨١ - صَدَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّ ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ - وَحَدَّثَنَا (٣) هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا (٤) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ - قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حَدَّثَنَا (٤) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ - قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ - أَوْ: طِيبُهُ (٥) - مِسْكُ أَذْفَرُ ». شَكَّ هُذْبَةُ. (٥) [ر: ٣٥٧٠]

٢٥٨٢ - صَرَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السِّعِيمِ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ، حَتَّى عَرَفْتُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي (٢٠)؟ فَيَقُولُ(٧): لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». (٥٥)

(١) في رواية أبى ذر: «مَنْ يَشْرَبُ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «منْهُ».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» دون الواو.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٥) في رواية أبي ذر: «طيبُه أو طينه».

(٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أُصَيْحابي».

(V) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيُقَالُ». (ب، ص).

(أ) أخرجه مسلم (٢٢٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ٨٨٤١.

كِيزَانُهُ: جمع كوز، وهو وعاء الشرب، ما اتسع رأسه من أواني الشراب إذا كانت بعري وآذان.

(ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٣، ٢٣٠٤) والترمذي (٢٤٤٢) وابن ماجه (٢٣٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٥٨.

(ج) أخرجه مسلم (٤٠٠) وأبو داود (٧٤٨، ٧٤٧، ٤٧٤٨) والترمذي (٣٣٥٩، ٣٣٦٠) والنسائي في الكبرى (١١٧٠٥، ١١٧٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٤١٣.

الدُّرُ الْمُجَوَّف: اللؤلؤ الخاوي. أَذْفَرُ: طَيِّب الرِّيح.

(د) أخرجه مسلم (٢٣٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٦٩. آخْتُلِجُوا: آجتُذبوا واقتُطعوا. أَحْدَثُوا: ابتدعوا. ٢٥٨٣ - ٢٥٨٤ - صَرَّ أَنِي مَرْيَمَ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ: حدَّ ثني أَبُو حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ: "إِنِّي (١) فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ أَقْوَامُ أَعْرِ فُهُمْ وَيَعْرِ فُونِ (٣)، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ». شَرِبَ (١)، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَا أَبَدًا، لَيَرِ دَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامُ أَعْرِ فُهُمْ وَيَعْرِ فُونِ (٣)، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ». 

\[
\text{v} \overline{\text{c}} | \text{v} \text{v} \overline{\text{c}} | \text{v} \text{v} \overline{\text{c}} | \text{v} \

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُحْقًا: بُعْدًا، يُقَالُ: سَحِيقٌ: بَعِيدٌ، سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ: أَبْعَدَهُ(٥). (ب٥)

٦٥٨٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَبَطِيُّ (٢): حدَّثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ / مِنَ السَّمِيُ مَ قَالَ: «يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطُ [٢٠٥٨] مِنْ أَصْحَابِي؟ فَيَقُولُ (٨): إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِي؟ فَيَقُولُ (٨): إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَىٰ ». (٥) [ط: ١٥٨٦]

٦٥٨٦ - صَّرْثِنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ(٩): أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿أَنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «يَشْرَبُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «ويَعْرِفُونَنِي».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «الخدري» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ: أَبْعَدَهُ» ليس في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: «الحَبَطي» بالحاء المهملة، قاله أبو علي الغساني. اه.

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ب، ص): «فَيُحَلَّؤُونَ»، وفي رواية أبي ذر والمُستملي: «فَيُجْلَوْنَ» بالجيم.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيُقَال».

<sup>(</sup>٩) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٦٧، ٤٣٩٠.

فَرَطُكُمْ: مُتَقَدِّمُكم. أَحْدَثوا: ابتدعوا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٧، ٢٤٩) وابن ماجه (٢٣٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٥٢. يُحَلَّوُونَ، يُحَلَّوْنَ، يُجلُونَ: يطردون و يبعدون. أَحْدَثوا: ابتدعوا.

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِم، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمِم قَالَ:

(يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّوْنَ (١) عَنْهُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ:

إِنَّكَ (١) لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَىٰ ». (أ) [ر: ٥٨٥٥]

وَقَالَ شُعَيْبٌ (٣): عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِم: (فَيُجْلَوْنَ ». وَقَالَ شُعَيْبُ (٣): عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِم: (فَيُجْلَوْنَ ». وَقَالَ شُعَيْبُ (٣): (فَيُحَلَّوْنَ »(٤).

[١٢٠/٨] وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (٥) رَافِعٍ، عَنْ/ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَالِهُ هِي اللهُ اللَّهِ عَنْ/ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَالِهُ هِي اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

٦٥٨٧ - صَّرَّني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ<sup>(١)</sup>: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ: حدَّثنا أَبِي، قَالَ: حدَّثني هِلَالُّ<sup>(٧)</sup>، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيمُ مَالَ: «بَيْنَا أَنَا قَايِمٌ إِذَا<sup>(٨)</sup> زُمْرَةً، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفْتُهُمْ ؟ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَٱللَّهِ. قُلْتُ: وَمَا شَانُهُمْ؟ خَرَجَ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَىٰ. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّهُمُ الْقَهْقَرَىٰ. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ أَيْنَ؟ قَالَ: إِنَّهُ مُ النَّارِ وَٱللَّهِ. قُلْتُ أَعْمَ مُ الْتَهُمْ ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ

(١) ضبطت في (ب، ص): «فَيُحَلَّؤُونَ»، وفي رواية أبي ذر: «فَيُجْلَوْنَ» بالجيم.

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إنَّهُ».

(٣) قوله: «وقال شعيب..» إلى آخره مُقدَّمٌ على حديث أحمد بن صالح في رواية أبي ذر.

(٤) ضبطت في (ب، ص): «فَيُحَلَّوُونَ».

(٥) ضبَّب علىٰ لفظة: «أبي» في رواية كريمة، وكأنَّه مُشْكِل، ولا إشكال فيه، فقد تكرر ذكره في البخاري، انظر الأحاديث: (٣٠٠٧، ٢٧٤، ٤٨٩٠).

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الحِزَامِيُّ».

(٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا هِلالُ بنُ عَلِيٍّ».

(٨) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «نايِمٌ إذا»، وفي رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قايمٌ فإذا».

(٩) في (ن): «فقلت».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٥٢،١٥٥٨١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٨٦/٥.

ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَىٰ، فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ (١) إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ (١)». (أ)

٦٥٨٨ - صَّرَّ فِي (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ (١٠)، عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمِ مَا اللَّهِ مِنَاسٌمِيمِ مَا اللَّهِ مِنَاسٌمِيمِ مَا اللَّهِ مِنَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ دِياضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي ». (ب) [ر: ١١٩٦]

٦٥٨٩ - صَّرْثنا عَبْدَانُ: أخبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:

سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيمِ مَ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ». (ح) ٥

• ٢٥٩٠ - صَرَّ ثَنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ مَّعَلَىٰ أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ (٢)، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَايِنِ الأَرْضِ – أَوْ: مَفَاتِيحَ الأَرْضِ – وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». (١٥٥ [د: ١٣٤٤]

١٥٩١ - ٢٥٩٢ - صَّرْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ:

(١) في رواية أبي ذر: «فِيهِمْ».

(٢) بهامش اليونينية نقلًا عن عياض: الهمل: الإبل بغير راع. اه.

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ».

(٥) في رواية كريمة زيادة: (﴿ وَهُمَّا اللَّهُ اللَّ

(٦) في رواية كريمة ورواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فَرَطُكُمْ».

زُمْرَةٌ: جماعة وطائفة. هَمَل النَّعَم: هي ضوالُّ الإبل تكون بغير راع.

(ب) أخرجه مسلم (١٣٩١) والترمذي (٣٩١٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٧.

(ج) أخرجه مسلم (٢٢٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٦٥.

فَرَطُكُمْ: مُتَقَدِّمُكم.

(د) أخرجه مسلم (٢٢٩٦) وأبو داود (٣٢٢٣) والنسائي (١٩٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٦.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧، ٢٤٩) وابن ماجه (٤٣٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٨.

أَنَّهُ (١) سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَاسٌ مِيهُ مَ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ: «كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ». (٥٠)

﴿ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ:

عَنْ حَارِثَةَ: سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَوْلُهُ(١): «حَوُّوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ». فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: «تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ». (٢) مَا الْمُسْتَوْرِدُ: «تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ». (٢)

٦٥٩٣ - صَرَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حدَّ ثني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﴿ الْمَاءُ فَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ مَ ﴿ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّىٰ أَنْظُرُ (٣) مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا اللَّهُمَّ إِنَّا عَمِلُوا بَعْدَكَ ؟! وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ ». فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً / يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا . ﴿ وَاللَّهُ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ ». فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً / يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا . ﴿ وَاللَّهُ مَا يَرْجِعُونَ ٤٤ عَلَىٰ الْعَقِبِ. وَاللَّهُ مَا يَرْجِعُونَ ٤٤ عَلَىٰ الْعَقِبِ.



<sup>(</sup>١) لفظة: «أنه» ثابت في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبطها في (ن، و)، وبهامش (ب، ص): كذا بالضبطين في اليونينية. اه. وفي رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَنْظُرَ» بالنصب.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: ﴿﴿ أَعْقَلِيكُو لَنَكِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٦]: تَرْجِعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٨٧.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۱۹۹۸).

مِثْلِ الْكُوَاكِبِ: يعني كثرةً وضياءً.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٧١٩.

| (٢٠) باب قطع اللَّحم بالسِّكِّين                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٦) <b>باب:</b> ما عاب النَّبيُّ مِنْ الله عليهُ عم طعامًا                     |
| (٢٢) بإب النَّفخ في الشَّعير                                                    |
| (٢٣) <b>باب</b> ما كان النَّبيُّ مِنْ الشَّمايةُ مِمْ وأصحابه ياكلون            |
| (٢٤) باب التَّلبينة                                                             |
| (٢٥) باب الثَّريد                                                               |
| (٢٦) <b>باب</b> شاة مسموطة، والكتف والجنب                                       |
| (٢٧) باب ما كان السَّلف يدَّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطَّعام واللَّحم وغيره٢ |
| (۲۸) ب <b>اب</b> الحيس                                                          |
| (٢٩) باب الأكل في إناء مفضَّض                                                   |
| (٣٠) باب ذكر الطَّعام                                                           |
| (۳۱) باب الأدم                                                                  |
| (٣٢) باب الحلواء والعسل                                                         |
| (٣٣) باب الدُّبَّاء                                                             |
| (٣٤) باب الرَّجل يتكلَّف الطَّعام لإخوانه                                       |
| (٣٥) باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله                               |
| (٣٦) باب المرق                                                                  |
| (۳۷) باب القديد                                                                 |
| (٣٨) باب من ناول أو قدَّم إلى صاحبه على المايدة شيئًا                           |
| (٣٩) باب الرُّطب بالقتَّاء                                                      |
| (٤٠) باب                                                                        |
| (٤١) <b>باب</b> الرُّطب والتَّمر                                                |
| (٤٢) <b>باب</b> أكل الجمَّار                                                    |
| (٤٣) بأب العجوة                                                                 |
| (٤٤) باب القران في التَّمر                                                      |
| (٤٥) باب القثَّاء                                                               |

| (٤٦) <b>باب</b> بركة النّخل                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| (٤٧) <b>باب</b> جمع اللَّونين أو الطَّعامين بمرَّة                          |
| (٤٨) باب من أدخل الضِّيفان عشرةً عشرةً، والجلوس على الطَّعام عشرةً عشرةً ٣١ |
| (٤٩) باب ما يكره من الثُّوم والبقول                                         |
| (٥٠) باب الكباث، وهو ثمر الأراك                                             |
| (٥١) المضمضة بعد الطَّعام                                                   |
| (٥٢) <b>باب</b> لعق الأصابع ومصِّها قبل أن تمسح بالمنديل٣٣                  |
| (۵۳) باب المنديل                                                            |
| (٥٤) باب ما يقول إذا فرغ من طعامه                                           |
| (٥٥) باب الأكل مع الخادم                                                    |
| (٥٦) باب: الطَّاعم الشَّاكر مثل الصَّايم الصَّابر                           |
| (٥٧) باب الرَّجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي                              |
| (٥٨) باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائيه                                 |
| (٥٩) باب قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾               |
| كِتَابُ الْعَقِيقَة                                                         |
| (١) باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعقَّ، وتحنيكه٣٧                    |
| (٢) باب إماطة الأذى عن الصَّبيِّ في العقيقة                                 |
| (٣) باب الفرع                                                               |
| (٤) بأب العتيرة                                                             |
| كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ                                            |
| (۱) باب التسمية على الصيد/هامش                                              |
| (٢) باب صيد المعراض                                                         |
| (٣) <b>باب</b> ما أصاب المعراض بعرضه                                        |
| (٤) <b>باب</b> صيد القوس                                                    |
| (٥) باب الخذف والبندقة                                                      |
| (٦) <b>مات:</b> من اقتنى كليًا ليس بكلب صيد أو ماشية                        |

| (٧) <b>باب:</b> إذا أكل الكلب                                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| (٨) باب الصَّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً                         |
| (٩) باب: إذا وجد مع الصَّيد كلبًا آخر                               |
| (١٠) باب ما جاء في التَّصيُّد.                                      |
| (١١) باب التَّصيُّد على الجبال                                      |
| (١٢) باب قول الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾     |
| (١٣) باب أكل الجراد                                                 |
| (١٤) باب آنية المجوس والميتة                                        |
| (١٥) باب التَّسمية على الذَّبيحة ، ومن ترك متعمِّدًا                |
| (١٦) باب ما ذبح على النُصب والأصنام                                 |
| (١٧) باب قول النَّبيِّ صِنَ للْمُعِيمِ عُم: «فليذبح على اسم اللَّه» |
| (١٨) باب ما أنهر الدَّم من القصب والمروة والحديد                    |
| (١٩) باب ذبيحة المرأة والأمة                                        |
| (٢٠) باب: لا يذكَّى بالسِّنِّ والعظم والظُّفر ٩٥                    |
| (٢١) باب ذبيحة الأعراب ونحوهم                                       |
| (٢٢) باب ذبايح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم              |
| (٢٣) باب: ما ندَّ من البهايم فهو بمنزلة الوحش                       |
| (٢٤) <b>باب</b> النَّحر والذَّبح                                    |
| (٢٥) باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتَّمة                     |
| (٢٦) باب الدَّجاج                                                   |
| (۲۷) باب لحوم الخيل                                                 |
| (٢٨) باب لحوم المؤنسيَّة                                            |
| (٢٩) باب أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع                                |
| (٣٠) باب جلود الميتة                                                |
|                                                                     |
| (٣١) بأب المسك                                                      |

| (٣٣) باب الضَّبِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (٣٤) باب: إذا وقعت الفارة في السَّمن الجامد أو الذَّايْب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| (٣٥) باب الوسم والعلم في الصُّورة٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| (٣٦) باب: إذا أصاب قوم غنيمةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| (٣٧) <b>باب:</b> إذا ندَّ بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| (٣٨) <b>باب</b> أكل المضطرِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| كِتَابُ الأَضَاحِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |
| (١) باب سنَّة الأضحيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| (٢) <b>باب</b> قسمة الإمام الأضاحيّ بين النّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| (٣) <b>باب</b> الأضحيَّة للمسافر والنِّساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| (٤) <b>باب</b> ما يشتهي من اللَّحم يوم النَّحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| (٥) باب من قال: الأضحى يوم النَّحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| (٦) <b>باب</b> الأضحى والمنحر بالمصلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| (٧) <b>باب:</b> في أضحيَّة النَّبيِّ مِنَ الله عديم بكبشين أقرنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| (٨) باب قول النَّبيِّ مِنْ اللَّه عِيْ اللَّه عِيْ اللَّه عِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| (٩) باب من ذبح الأضاحيَّ بيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| (١٠) باب من ذبح ضحيَّة غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| (١١) بأب الذَّبح بعد الصَّلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| (١٢) باب: من ذبح قبل الصَّلاة أعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| (١٣) باب وضع القدم على صفح الذَّبيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| (١٤) <b>باب</b> التَّكبير عند الذَّبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| (١٥) باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| (١٦) <b>باب</b> ما يوكل من لحوم الأضاحيِّ وما يتزوَّد منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| تَتَابُ الأَشْشِرِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |
| (١) و قول اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَنْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| المالم من النب ما المالية الما |   |

| (٣) بإب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتَّمر ٩١                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| (٤) باب: الخمر من العسل، وهو البتع                                     |
| (٥) إب ما جاء في أنَّ الخمر ما خامر العقل من الشَّراب                  |
| (٦) باب ما جاء فيمن يستحلُّ الخمر ويسمِّيه بغير اسمه                   |
| (٧) باب الانتباذ في الأوعية والتَّور                                   |
| (٨) باب ترخيص النَّبيِّ مِن الله عيام في الأوعية والظُّروف بعد النَّهي |
| (٩) باب نقيع التَّمر ما لَم يسكر                                       |
| (١٠) باب الباذق، ومن نهى عن كلِّ مسكر من الأشربة٩٦                     |
| (١١) باب من رأى أن لا يخلط البسر والتَّمر إذا كان مسكرًا               |
| (۱۲) باب شرب اللَّبن                                                   |
| (١٣) باب استعذاب الماء                                                 |
| (١٤) باب شوب اللَّبن بالماء                                            |
| (10) باب شراب الحلواء والعسل                                           |
| (١٦) <b>باب</b> الشُّرب قايمًا                                         |
| (۱۷) باب من شرب وهو واقف على بعيره                                     |
| (١٨) باب: الأيمن فالأيمن في الشُّرب (١٨)                               |
| (١٩) بإب: هل يستاذن الرَّجل من عن يمينه في الشُّرب ليعطي الأكبر؟       |
| (٢٠) بإب الكرع في الحوض                                                |
| (٢١) باب خدمة الصِّغار الكبار                                          |
| (٢٢) بإب تغطية الإناء                                                  |
| (٢٣) باب اختناث الأسقية                                                |
| (٢٤) باب الشُّرب من فم السِّقاء                                        |
| (٢٥) باب التَّنفُّس في الإِناء                                         |
| (٢٦) باب الشُّرب بنفسين أو ثلاثة                                       |
| (٢٧) باب الشُّرب في آنية الذَّهب                                       |
| (۲۸) مات آنية الفضَّة.                                                 |

| (٢٩) بأب الشَّرب في الأقداح                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٠) <b>باب</b> الشَّرب من قدح النَّبيِّ مِنْ الله عِلمَ و آنيته                      |
| (٣١) باب شرب البركة والماء المبارك                                                    |
| كِتَابُ الْمَرْضَىٰ                                                                   |
| (١) ما جاء في كفَّارة المرض، وقول اللَّه تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزَ بِهِۦ﴾ |
| (٢) باب شدَّة المرض                                                                   |
| (٣) باب: أشدُّ النَّاس بلاء الأنبياء، ثمَّ الأوَّل فالأوَّل                           |
| (٤) <b>باب</b> وجوب عيادة المريض                                                      |
| (٥) باب عيادة المغمى عليه                                                             |
| (٦) <b>باب</b> فضل من يصرع من الرِّيح                                                 |
| (۷) <b>باب</b> فضل من ذهب بصره                                                        |
| (A) باب عيادة النِّساء الرِّجال                                                       |
| (٩) باب عيادة الصِّبيان                                                               |
| (١٠) <b>باب</b> عيادة الأعراب                                                         |
| (١١) <b>باب</b> عيادة المشرك                                                          |
| (١٢) باب: إذا عاد مريضًا، فحضرت الصَّلاة فصلَّى بهم جماعةً                            |
| (١٣) <b>باب</b> وضع اليد على المريض                                                   |
| (١٤) باب ما يقال للمريض، وما يجيب                                                     |
| (١٥) باب عيادة المريض راكبًا وماشيًا، وردفًا على الحمار                               |
| (١٦) <b>باب</b> قول المريض: إنِّي وجع، أو: وا راساه، أو: اشتدَّ بي الوجع ١٢١          |
| (١٧) باب قول المريض: قوموا عنِّي                                                      |
| (١٨) باب من ذهب بالصَّبيِّ المريض ليدعى له                                            |
| (١٩) باب تمنّي المريض الموت                                                           |
| (٢٠) <b>باب</b> دعاء العايد للمريض                                                    |
| (٢١) <b>باب</b> وضوء العايد للمريض                                                    |
| (۲۲) ماب من دعا به فع الوياء والحمَّة                                                 |

| مِحِيْجٌ الْجُازِيِ | £9.                                              | الفاتش                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 179                 |                                                  | كِتَابُ الطِّلبِ              |
|                     | داءً إلَّا أنزل له شفاءً                         |                               |
| 159                 | الرَّجل المرأة أو المرأة الرَّجل؟                | (١) باب: هل يداوي             |
| 164                 | ئلاث                                             | (٣) باب: الشِّفاء في ث        |
| ١٣٠                 | سل، وقول الله تعالى: ﴿ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ | (٤) باب الدُّواء بالعد        |
| 1771                | ن الإبل                                          | (٥) <b>باب</b> الدَّواء بألبا |
|                     | ل الإبل                                          |                               |
|                     | داء                                              |                               |
|                     | ريض                                              |                               |
|                     |                                                  |                               |
| ١٣٤                 | لقسط الهنديِّ البحريِّ                           | (۱۰) <b>باب</b> السَّعوط با   |
|                     | يحتجم؟                                           |                               |
| ١٣٥                 | السَّفر والإحرامالسَّفر والإحرام                 | (۱۲) باب الحجم في             |
| ١٣٥                 | ن الدَّاء                                        | (١٣) باب الحجامة ،            |
| ١٣٥                 | على الرَّاسعلى الرَّاس                           | (١٤) باب الحجامة :            |
| 177                 | لشَّقيقة والصُّداع                               | (١٥) <b>باب</b> الحجم من      |
| 177                 | الأذى                                            | (١٦) <b>باب</b> الحلق من      |
| ١٣٧                 | أو كوي غيره، وفضل من لم يكتو                     | (۱۷) <b>باب</b> من اکتوی      |
| ١٣٨                 | كحل من الرَّمدكحل من الرَّمد                     | (١٨) <b>باب</b> الإثمد وال    |
| ١٣٨                 |                                                  | (١٩) باب الجذام               |
| 144                 | ء للعين                                          | (٢٠) <b>باب:</b> المنُّ شفا   |
| 144                 |                                                  | (٢١) <b>باب</b> اللَّدود      |
| 18                  |                                                  | (۲۲) باب                      |
| 181                 |                                                  | (٢٣) باب العذرة               |
| 187                 | لونلون                                           | (٢٤) <b>باب</b> دواء المبع    |
| 187                 |                                                  | (٢٥) باب: لاصفر.              |

| 184 | (٢٦) باب ذات الجنب                                 |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۱٤٤ | (٢٧) باب حرق الحصير ليسدَّ به الدَّم               |
| ١٤٤ | (٢٨) باب: الحمَّى من فيح جهنَّم                    |
| ۱٤٥ | (۲۹) <b>باب</b> من خرج من أرض لا تلايمه            |
| 187 | (٣٠) باب ما يذكر في الطَّاعون                      |
| ۱٤٨ | (٣١) باب أجر الصَّابر في الطَّاعون                 |
| ۱٤٨ | (٣٢) <b>باب</b> الرُّقى بالقرآن والمعوِّذات        |
| 189 | (٣٣) <b>باب</b> الرُّقى بفاتحة الكتاب              |
| ١٥٠ | (٣٤) <b>باب</b> الشَّرط في الرُّقية بقطيع من الغنم |
| 10  | (٣٥) <b>باب</b> رقية العين                         |
| 101 | (٣٦) <b>باب</b> : العين حقُّ                       |
| 101 | (٣٧) <b>باب</b> رقية الحيَّة والعقرب               |
| 101 | (٣٨) باب رقية النَّبيِّ صِلَىٰ اللهُ عِيرِيم       |
| ۱۰۳ | (٣٩) <b>باب</b> النَّفث في الرُّقية                |
| ١٥٤ | (٤٠) باب مسح الرَّاقي الوجع بيده اليمني            |
| ١٥٤ | (٤١) باب: في المرأة ترقي الرَّجل                   |
| 100 | (٤٢) باب من لم يرق                                 |
| ١٥٦ | (٤٣) باب الطّيرة                                   |
| ١٥٦ | (٤٤) باب الفال                                     |
| ۱۰۷ | (٤٥) باب: لا هامة                                  |
| ۱۰۷ | (٤٦) <b>باب</b> الكهانة                            |
| 109 | (٤٧) بأب السِّحر                                   |
| 171 | (٤٨) باب: الشِّرك والسِّحر من الموبقات             |
| 171 | (٤٩) إب: هل يستخرج السِّحر؟                        |
| ۱٦٢ | (٥٠) باب السِّحر                                   |
| ۱٦٣ | (٥١) <b>باب:</b> من البيان سيحةً ا                 |

| (٥٢) <b>باب</b> الدَّواء بالعجوة للسِّحر                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٥٣) باب: لا هامة                                                                                    |
| (٤٥) باب: لاعدوى                                                                                     |
| (٥٥) باب ما يذكر في سمِّ النَّبيِّ صِنَ الله عيام م                                                  |
| (٥٦) باب شرب السَّمِّ والدُّواء به وبما يخاف منه والخبيث                                             |
| (٥٧) باب ألبان الأتن                                                                                 |
| (٥٨) <b>باب:</b> إذا وقع الذُّباب في الإناء                                                          |
| تَابُ اللِّبَاسِ                                                                                     |
| (١) ﴿ بِ قُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ لِيبَادِهِ |
| (٢) <b>باب</b> من جرَّ إزاره من غير خيلاء                                                            |
| (٣) <b>باب</b> التَّشمير في الثِّياب                                                                 |
| (٤) <b>باب:</b> ما أسفل من الكعبين فهو في النَّار                                                    |
| (٥) <b>باب</b> من جرَّ ثوبه من الخيلاء                                                               |
| (٦) <b>باب</b> الإزار المهدَّب                                                                       |
| (V) <b>باب</b> الأردية                                                                               |
| (A) <b>باب</b> لبس القميص                                                                            |
| (٩) <b>باب</b> جيب القميص من عند الصَّدر وغيره                                                       |
| (١٠) باب من لبس جبَّة ضيِّقة الكمَّين في السَّفر                                                     |
| (١١) باب جبَّة الصُّوف في الغزو                                                                      |
| (۱۲) <b>باب</b> القباء وفرُّوج حرير                                                                  |
| (۱۳) <b>باب</b> البرانس                                                                              |
| (١٤) باب السَّراويل                                                                                  |
| (١٥) باب العمايم                                                                                     |
| (١٦) باب التَّقنُّع                                                                                  |
| (١٧) باب المغفّر                                                                                     |
| (١٨) <b>باب</b> اليه و د و الحد ة و الشَّملة                                                         |

|                                                      | (١٩) باب الاكسية والخمايص                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٧                                                  | (٢٠) باب اشتمال الصَّمَّاء                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨٨                                                  | (٢١) <b>باب</b> الاحتباء في ثوب واحد                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨٨                                                  | (٢٢) باب الخميصة السوداء                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | (۲۳) <b>باب</b> ثياب الخضر                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19                                                   | (٢٤) <b>باب</b> الثِّياب البيض                                                                                                                                                                                                                             |
| 19                                                   | (٢٥) <b>باب</b> لبس الحرير وافتراشه للرِّجال، وقدر ما يجوز من                                                                                                                                                                                              |
| 198                                                  | (٢٦) باب مسِّ الحرير من غير لبس                                                                                                                                                                                                                            |
| 197                                                  | (۲۷) ب <b>اب</b> افتراش الحرير                                                                                                                                                                                                                             |
| 198                                                  | (٢٨) باب لبس القسِّيِّ                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | (٢٩) باب ما يرخَّص للرِّجال من الحرير للحكَّة                                                                                                                                                                                                              |
| 190                                                  | (٣٠) <b>باب</b> الحرير للنِّساء                                                                                                                                                                                                                            |
| 197                                                  | (٣١) باب ما كان النَّبيُّ مِنْ اللَّه يم يتجوَّز من اللِّباس والبسط.                                                                                                                                                                                       |
| 19.                                                  | (۳۲) باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٩٨                                                  | (٣٣) <b>باب</b> التَّزعفر للرِّجال                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 199                                                  | (٣٤) <b>باب</b> الثَّوب المزعفر                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | (٣٤) <b>باب</b> الثوب المزعفر                                                                                                                                                                                                                              |
| 199                                                  | (٣٥) <b>باب</b> الثَّوب الأحمر (٣٦) <b>باب</b> الميثرة الحمراء                                                                                                                                                                                             |
| 199                                                  | (٣٥) <b>باب</b> الثَّوب الأحمر                                                                                                                                                                                                                             |
| 199                                                  | (٣٥) <b>باب</b> الثَّوب الأحمر (٣٦) <b>باب</b> الميثرة الحمراء                                                                                                                                                                                             |
| 199<br>199<br>[**                                    | (٣٥) باب الثَّوب الأحمر (٣٥) باب الثَّوب الأحمر (٣٦) باب الميثرة الحمراء (٣٧) باب النِّعال السِّبتيَّة وغيرها (٣٨) باب: يبدأ بالنَّعل اليمني (٣٨) باب: ينزع نعل اليمني (٣٩) باب: ينزع نعل اليسرى                                                           |
| 199<br>199<br>[**]                                   | (٣٥) باب الثَّوب الأحمر (٣٥) باب الثَّوب الأحمر (٣٦) باب الميثرة الحمراء (٣٧) باب النِّعال السِّبتيَّة وغيرها (٣٨) باب: يبدأ بالنَّعل اليمني (٣٨) باب: ينزع نعل اليسري (٣٩) باب: لا يمشي في نعل واحد (٤٠) باب: لا يمشي في نعل واحد                         |
| 199<br>199<br>100<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101 | (٣٥) باب الثَّوب الأحمر (٣٥) باب الثَّوب الأحمر (٣٦) باب الميثرة الحمراء (٣٧) باب النِّعال السِّبتيَّة وغيرها (٣٨) باب: يبدأ بالنَّعل اليمني (٣٨) باب: ينزع نعل اليسري (٤٩) باب: لا يمشي في نعل واحد (٤٠) باب: قبالان في نعل، ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا |
| 199                                                  | (٣٥) باب الثَّوب الأحمر                                                                                                                                                                                                                                    |
| 199                                                  | (٣٥) باب الثَّوب الأحمر (٣٥) باب الثَّوب الأحمر (٣٦) باب الميثرة الحمراء (٣٧) باب النِّعال السِّبتيَّة وغيرها (٣٨) باب: يبدأ بالنَّعل اليمني (٣٨) باب: ينزع نعل اليسري (٤٩) باب: لا يمشي في نعل واحد (٤٠) باب: قبالان في نعل، ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا |

| 7.5                                            |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۲۰۰                                            | (٤٦) <b>باب</b> خاتم الفضَّة                    |
| ۲۰۰                                            | (٤٧) باب                                        |
| ۲۰٦                                            | (٤٨) <b>باب</b> فصِّ الخاتم                     |
| ۲۰٦                                            | (٤٩) <b>باب</b> خاتم الحديد                     |
| ۲۰۷                                            | (٥٠) <b>باب</b> نقش الخاتم                      |
| ۲۰۷                                            | (٥١) <b>باب</b> الخاتم في الخنصر                |
| ، الشَّيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم٢٠٨ | (٥٢) <b>باب</b> اتِّخاذ الخاتم ليختم به         |
| في بطن كفِّهفي بطن كفِّه                       | (٥٣) باب من جعل فصَّ الخاتم                     |
| لا ينقش على نقش خاتمه                          | (٤٥) باب قول النَّبيِّ مِنىٰ للْمُعِيدِهُمْ: لا |
| تم ثلاثة أسطر؟                                 | (٥٥) <b>باب:</b> هل يجعل نقش الخا               |
| ۲۱۰                                            | (٥٦) <b>باب</b> الخاتم للنِّساء                 |
| ساء                                            | (٥٧) <b>باب</b> القلايد والسِّخاب للنِّ         |
| ۲۱۰                                            | (٥٨) <b>باب</b> استعارة القلايد                 |
| <i>「</i>                                       | (٥٩) <b>باب</b> القرط للنِّساء                  |
| ۲۱۱                                            | (٦٠) <b>باب</b> السِّخاب للصِّبيان              |
| والمتشبِّهات بالرِّجال                         | (٦١) باب: المتشبِّهون بالنِّساء،                |
| ساء من البيوت                                  | (٦٢) <b>باب</b> إخراج المتشبِّهين بالنِّ        |
| ٢١٣                                            | (٦٣) <b>باب</b> قصِّ الشَّارب                   |
| ٢١٣                                            | (٦٤) باب تقليم الأظفار                          |
| 317                                            |                                                 |
| 317                                            | (٦٦) <b>باب</b> ما يذكر في الشَّيب              |
| ٢١٥                                            | (٦٧) <b>باب</b> الخضاب                          |
|                                                | •                                               |
| ٢١٨                                            | (٦٩) <b>باب</b> التَّلبيد                       |
| ٢١٩                                            | (۷۰) <b>باب</b> الفه ق                          |

| ٧١) باب الذُّوائِب                              | )          |
|-------------------------------------------------|------------|
| ٧٢) باب القزع                                   |            |
| ٧٣) باب تطييب المرأة زوجها بيديها               | ′)         |
| ٧٤) باب الطّيب في الرَّاس واللِّحية             | )          |
| ٧٥) باب الامتشاط                                | )          |
| ٧٦) باب ترجيل الحايض زوجها                      | ()         |
| ٧٧) باب التَّرجيل                               | ′)         |
| ٧٨) باب ما يذكر في المسك                        | ()         |
| ٧٩) باب ما يستحبُّ من الطِّيب٧٩                 | ()         |
| ٨٠) باب من لم يردَّ الطِّيب (٨٠)                | (۱         |
| ٨١) باب الذَّريرة                               | ۱)         |
| ٨١) <b>باب</b> المتفلِّجات للحسن (٨١)           | (۱         |
| ٨٢) باب الوصل في الشَّعر                        | <b>"</b> ) |
| ٨٤) باب المتنمِّصات ٨٤)                         | ()         |
| ۸۵) باب الموصولة                                | ((         |
| ۸) باب الواشمة                                  | (۱         |
| ٨١) باب المستوشمة                               |            |
| ۸۸) <b>باب</b> التَّصاوير                       | (۱         |
| ٨) باب عذاب المصوِّرين يوم القيامة              | ۹)         |
| ٩) باب نقض الصُّور                              | (٠         |
| <ul> <li>٩) باب ما وطئ من التَّصاوير</li> </ul> | ١)         |
| ٩) باب من كره القعود على الصُّورة               | (۲         |
| ٩) باب كراهية الصَّلاة في التَّصاوير            | ٣)         |
| ٩) باب: لا تدخل الملايكة بيتًا فيه صورة         | ٤)         |
| ٩) باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة                | (٥         |
| ٩) مات من لعن المصوّر                           | ٦)         |

| (٩٧) باب: من صوَّر صورةً كلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الرُّوح، وليس بنافخ ٢٣٣ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| (٩٨) <b>باب</b> الارتداف على الدَّابَّة                                         |
| (٩٩) باب الثَّلاثة على الدَّابَّة                                               |
| (۱۰۰) باب حمل صاحب الدَّابَّة غيره بين يديه                                     |
| (۱۰۱) باب                                                                       |
| (۱۰۲) باب إرداف المرأة خلف الرَّجل                                              |
| (۱۰۳) <b>باب</b> الاستلقاء ووضع الرِّجل على الأخرى                              |
| بِتَابُ الأَدَبِ                                                                |
| (١) الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ ﴾                       |
| (٢) باب: من أحقُّ النَّاس بحسن الصُّحبة؟                                        |
| (٣) <b>إب:</b> لا يجاهد إلَّا بإذن الأبوين                                      |
| (٤) <b>باب:</b> لا يسبُّ الرَّجل والديه                                         |
| (٥) <b>باب</b> إجابة دعاء من برَّ والديه                                        |
| (٦) <b>باب:</b> عقوق الوالدين من الكباير                                        |
| (V) باب صلة الوالد المشرك (V)                                                   |
| (A) <b>باب</b> صلة المرأة أمَّها ولها زوج                                       |
| (٩) باب صلة الأخ المشرك                                                         |
| (١٠) باب فضل صلة الرَّحم                                                        |
| (١١) باب إثم القاطع                                                             |
| (١٢) <b>باب</b> من بسط له في الرِّزق بصلة الرَّحم                               |
| (١٣) باب: من وصل وصله الله                                                      |
| (١٤) باب: يبلُّ الرَّحم ببلالها                                                 |
| (١٥) باب: ليس الواصل بالمكافي                                                   |
| (١٦) باب من وصل رحمه في الشِّرك ثمَّ أسلم                                       |
| (١٧) باب من ترك صبيَّة غيره حتَّى تلعب به، أو قبَّلها أو مازحها ٢٤٧             |
| (۱۸) ما س رحمة الولد و تقبيله و معانقته                                         |

| ۲٤٩   | (١٩) باب: جعل الله الرَّحمة مئة جزء                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥٠   | (۲۰) <b>باب</b> قتل الولد خشية أن ياكل معه                                                                                              |
| ۲٥٠   | (٢١) بإب وضع الصَّبيِّ في الحجر                                                                                                         |
| ۲٥٠   | (۲۲) بإب وضع الصَّبيِّ على الفخذ                                                                                                        |
| ۲۰۱   | (٢٣) باب: حسن العهد من الإيمان                                                                                                          |
| ۲۰۱   | (۲٤) <b>باب</b> فضل من يعول يتيمًا                                                                                                      |
| ۲٥٢   | (٢٥) <b>باب</b> السَّاعي على الأرملة                                                                                                    |
| ۲٥٢   | (٢٦) <b>باب</b> السَّاعي على المسكين                                                                                                    |
| ۲٥٢   | (۲۷) باب رحمة النَّاس والبهايم                                                                                                          |
| ۲٥٤   | (٢٨) باب الوصاة بالجار                                                                                                                  |
| ٢٥٥   | (٢٩) <b>باب</b> إثم من لا يامن جاره بوايقه                                                                                              |
| ٢٥٥   | (٣٠) <b>باب:</b> لا تحقرنَّ جارة لجارتها                                                                                                |
| ۲٥٥   | (٣١) <b>باب:</b> من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره                                                                            |
| ۲٥٦   | (٣٢) <b>باب</b> حقِّ الجوار في قرب الأبواب                                                                                              |
| ۲٥٧   | (٣٣) باب: كلُّ معروف صدقة                                                                                                               |
| rov   | (٣٤) <b>باب</b> طيب الكلام                                                                                                              |
| ۲٥٨   | (٣٥) <b>باب</b> الرِّفق في الأمر كلِّه                                                                                                  |
| ۲٥۸   | (٣٦) <b>باب</b> تعاون المومنين بعضهم بعضًا                                                                                              |
| ۲٥٩   | (٣٧) بإب قول اللَّه تعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾                                            |
| ۲٦٠   | (٣٨) <b>باب:</b> لم يكن النَّبيُّ مِنَاشُ <i>عِيْمُ ف</i> احشًا ولا متفحِّشًا                                                           |
| ۲٦١   | (٣٩) <b>باب</b> حسن الخلق والسَّخاء، وما يكره من البخل                                                                                  |
| ۲٦٣   | (٤٠) <b>باب:</b> كيف يكون الرَّجل في أهله؟                                                                                              |
| ۲٦٣   | (٤١) باب المقة من الله                                                                                                                  |
| ٠٦٤   | (٤٢) <b>باب</b> الحبِّ في الله                                                                                                          |
| ٤ ١٢٢ | (٤٣) بإب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَّخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾ |
| ٢٦٥   | (٤٤) باب ما ينهي من السِّباب واللَّعن                                                                                                   |

| بل والقصير                                                                                                                                                                                                          | (٤٥) <b>باب</b> ما يجوز من ذكر النَّاس نحو قولهم: الطَّوي                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۶٦                                                                                                                                                                                                                 | (٤٦) <b>باب</b> الغيبة                                                                               |
| ۸۶٦                                                                                                                                                                                                                 | (٤٧) <b>باب</b> قول النَّبيِّ <i>مِنْ الشَّعِياط</i> م: «خير دور الأنصار» .                          |
| ۸۶٦                                                                                                                                                                                                                 | (٤٨) <b>باب</b> ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرِّيب                                                |
| 977                                                                                                                                                                                                                 | (٤٩) <b>باب:</b> النَّميمة من الكباير                                                                |
| 179                                                                                                                                                                                                                 | (٥٠) بإب ما يكره من النَّميمة، وقوله: ﴿ هَنَّازِمَّشَّآءِ بِنَمِي                                    |
| ٠٢٩                                                                                                                                                                                                                 | (٥١) باب قول الله تعالى: ﴿وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾                                         |
| ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                 | (٥٢) <b>باب</b> ما قيل في ذي الوجهين                                                                 |
| ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                 | (٥٣) <b>باب</b> من أخبر صاحبه بما يقال فيه                                                           |
| ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                 | (۵۶) <b>باب</b> ما يكره من التَّمادح                                                                 |
| ٢٧١                                                                                                                                                                                                                 | (٥٥) <b>باب</b> من أثني على أخيه بما يعلم                                                            |
| ن وَإِينَآيٍ ذِي ٱلْقُرْبَكِ ﴾                                                                                                                                                                                      | (٥٦) باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُ بِٱلْعَدُٰلِوَٱلْإِحْسَٰذِ                           |
| نى: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ٢٧٢                                                                                                                                                                        | (٥٧) <b>باب</b> ما ينهي عن التَّحاسد والتَّدابر ، وقوله تعال                                         |
| نَ إِنْهُ وَلَا تَعَسَّسُوا ﴾                                                                                                                                                                                       | (٥٨) ما الله المُعَالِّينَ مَا يَعْدُا لَهُ مَا يَعْدُ الْمُعْدُدُ مُعْدًا مِنْ أَلِهُا مِنْ اللَّهُ |
| -                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                     | (٩٨) <b>؛ ب.</b> ريديه اليوابيو الطَّنِّ                                                             |
| ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| γγγ                                                                                                                                                                                                                 | (٥٩) <b>باب</b> ما يكون من الظَّنِّ                                                                  |
| γγγ                                                                                                                                                                                                                 | (٥٩) <b>باب</b> ما يكون من الظَّنِّ                                                                  |
| 7Y7<br>7Y5<br>7Y6<br>7Y0                                                                                                                                                                                            | (٥٩) <b>باب</b> ما يكون من الظَّنِّ                                                                  |
| 7 Y Y                                                                                                                                                                                                               | (٥٩) باب ما يكون من الظَّنِّ                                                                         |
| 7Y*         7Y 8         7Y 9         7Y 0         7Y V         7Y Y         7Y Y                                                                                                                                   | (٥٩) باب ما يكون من الظَّنِّ                                                                         |
| 7Y*         7Y 8         7Y 0         7Y 0         7Y 0         7Y 0         7Y 1         7Y 1         7Y 2         7Y 3         7Y 4                                                                               | (٩٩) باب ما يكون من الظَّنِّ                                                                         |
| 7Y*         7Y 5         7Y 0         7Y 1         7Y 2         7Y 3         7Y 4         7Y 5         7Y 6         7Y 7         7Y 8         7Y 8         7Y 9         7Y 1         7Y 2         7Y 3         7Y 4 | (٥٩) باب ما يكون من الظّنِّ                                                                          |
| 7 Y Y                                                                                                                                                                                                               | (٩٩) باب ما يكون من الظّنِّ                                                                          |
| 7YY         7Y5         7Y0         7YV         7YY         7YX         7YA         7Y9         7Y9         7Y9                                                                                                     | (٩٩) باب ما يكون من الظّنِّ                                                                          |

| سَابٍ ﴾ ٢٨٥ | (٧١) باب الصَّبر على الأذى، وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِ             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٨٦         | (۷۲) <b>باب</b> من لم يواجه النَّاس بالعتاب                                                                   |
| ٢٨٦         | (٧٣) باب: من كفَّر أخاه بغير تاويل فهو كما قال                                                                |
| ۲۸۷         | (٧٤) باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوِّلًا أو جاهلًا                                                        |
| ۲۸۸         | (٧٥) باب ما يجوز من الغضب والشِّدَّة لأمر الله                                                                |
| ۲۹۰         | (٧٦) باب الحذر من الغضب                                                                                       |
| ۲۹۱         | (۷۷) باب الحياء                                                                                               |
| 191         | (۷۸) باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شيّت                                                                          |
| 191         | (٧٩) باب ما لا يستحيى من الحقِّ للتَّفقُّه في الدِّين                                                         |
| ۲۹۳         | (۸۰) <b>باب</b> قول النَّبيِّ مِنْهَا شَعْدِي <sup>م</sup> : «يسِّروا ولا تعسِّروا»                           |
|             | (٨١) باب الانبساط إلى النَّاس                                                                                 |
| ۲۹٦         | (۸۲) باب المداراة مع النَّاس                                                                                  |
| rav         | (۸۳) <b>باب:</b> لا يلدغ المومن من جحر مرَّتين                                                                |
|             | (٨٤) باب حقِّ الضَّيف                                                                                         |
| ۲۹۷         | (٨٥) باب إكرام الضَّيف وخدمته إيَّاه بنفسه                                                                    |
| 799         | (٨٦) باب صنع الطَّعام والتَّكلُّف للضَّيف                                                                     |
| ۲۹۹         | ,                                                                                                             |
| ٣٠٠         | (٨٨) <b>باب</b> قول الضَّيف لصاحبه: لا آكل حتَّى تاكل                                                         |
| ٣٠١         | (٨٩) إب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسُّؤال                                                          |
|             | (٩٠) باب ما يجوز من الشِّعر والرَّجز والحداء وما يكره منه                                                     |
| ٣٠٥         | (٩١) باب هجاء المشركين                                                                                        |
| ر الله ٣٠٦  | (٩٢) ب <b>اب</b> ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشِّعر حتَّى يصدَّه عن ذك                                |
| ۳۰۷         | (٩٣) باب قول النَّبيِّ مِنْ السَّعِيمِ لم: «تربت يمينك»، و: «عقرى حلقى»                                       |
|             | (٩٤) <b>باب</b> ما جاء في: زعموا                                                                              |
|             | (٩٥) <b>باب</b> ما جاء في قول الرَّجل: ويلك                                                                   |
| 711         | (٩٦) اب علامة حبِّ الله عنَّجا ً لقوله: ﴿ إِن أَنْتُونَ يُحَدُّ زَاللَّهَ فَاتَّعُونِ نُحْبِ مُكُولًا لللهُ ﴿ |

| (٩٧) <b>باب</b> قول الرَّجل للرَّجل: اخسأ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٩٨) باب قول الرَّجل: مرحبًا                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٩٩) باب: ما يدعى النَّاس بآبايهم                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۱۰۰) باب: لا يقل: خبثت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٠١) باب: لا تسبُّوا الدَّهر                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۱۰۲) باب قول النَّبيِّ مِنَ الله عِيمَ : «إنَّ ما الكرم قلب المومن»                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٠٣) باب قول الرَّجل: فداك أبي وأمِّي                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٠٤) باب قول الرَّجل: جعلني الله فداك                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٠٥) باب: أحبُّ الأسماء إلى الله مِرَرِّيلً                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٠٦) باب قول النَّبيِّ مِنَى الشَّعِيرَ عَمَ (سمُّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي) ٣١٨                                                                                                                                                                                                                        |
| (۱۰۷) باب اسم الحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۱۰۸) باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٠٩) باب من سمَّى بأسماء الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۱۱۰) باب تسمية الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (۱۱۱) باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفًا                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١١٢) باب الكنية للصَّبيِّ قبل أن يولد للرَّجل                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١١٣) بإب التَّكنِّي بأبي تراب، وإن كانت له كنية أخرى                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١١٤) باب أبغض الأسماء إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (١١٤) باب أبغض الأسماء إلى الله (١١٥) باب كنية المشرك (١١٥) باب كنية المشرك (١١٥) باب: المعاريض مندوحة عن الكذب                                                                                                                                                                                           |
| (١١٤) باب أبغض الأسماء إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (١١٤) باب أبغض الأسماء إلى الله (١١٥) باب كنية المشرك (١١٥) باب كنية المشرك (١١٥) باب: المعاريض مندوحة عن الكذب                                                                                                                                                                                           |
| (١١٥) باب أبغض الأسماء إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۱۶) باب أبغض الأسماء إلى الله (۱۱۵) باب كنية المشرك (۱۱۵) باب كنية المشرك (۱۱۲) باب: المعاريض مندوحة عن الكذب (۱۱۷) باب قول الرَّجل للشَّيء: ليس بشيء، وهو ينوي أنَّه ليس بحقِّ ٢٢٨ (١١٨) باب رفع البصر إلى السَّماء (١١٨) باب نكت العود في الماء والطِّين (١١٨) باب الرَّجل ينكت الشَّيء بيده في الأرض |
| (١١٥) باب أبغض الأسماء إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>TT</b>                                                                                  | (۱۲۳) باب الحمد للعاطس                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٣١                                                                                        |                                                                     |
| ، من التَّثاوب                                                                             |                                                                     |
| ٣٣٢                                                                                        |                                                                     |
| الله                                                                                       | (١٢٧) باب: لا يشمَّت العاطس إذا لم يحمد                             |
|                                                                                            | (۱۲۸) باب: إذا تثاوب فليضع يده على فيه.                             |
| ٣٣٥                                                                                        | كِتَابُ الاسْتِينَّذَان                                             |
| ٣٣٥                                                                                        | (۱) <b>باب</b> بدو السَّلام                                         |
| لْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّىٰ تَسْتَانِسُواْ ﴾ ٣٣٦                         | (٢) باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَـدٌ |
| وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَّة مِنَحِيَّة فَحَيُّواْ إِلَّحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ ٣٣٧ | (٣) باب: السَّلام اسم من أسماء الله تعالى: ﴿ وَ                     |
| 77X                                                                                        | (٤) باب تسليم القليل على الكثير                                     |
| ΥΥΛ                                                                                        | (٥) باب تسليم الرَّاكب على الماشي                                   |
| ٣٣٩                                                                                        | (٦) باب تسليم الماشي على القاعد                                     |
| ٣٣٩                                                                                        | (٧) <b>باب</b> تسليم الصَّغير على الكبير                            |
|                                                                                            | (٨) باب إفشاء السَّلام                                              |
|                                                                                            | (٩) ٢٠ السَّلام للمعرفة وغير المعرفة                                |
|                                                                                            | (۱۰) <b>باب</b> آية الحجاب                                          |
|                                                                                            | (١١) باب: الاستيذان من أجل البصر                                    |
|                                                                                            | (۱۲) باب زنا الجوارح دون الفرج                                      |
| ٣٤٣                                                                                        | (١٣) باب التَّسليم والاستيذان ثلاثًا                                |
|                                                                                            | (١٤) <b>باب:</b> إذا دعي الرَّجل فجاء هل يستاذن ؟                   |
|                                                                                            | (١٥) باب التَّسليم على الصِّبيان                                    |
|                                                                                            | (١٦) باب تسليم الرِّجال على النِّساء، والنِّسا                      |
|                                                                                            | (١٧) باب: إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا                                 |
|                                                                                            | (١٨) باب من ردَّ فقال: عليك السَّلام                                |
| Ψ٤V                                                                                        | (١٩) لاب: إذا قال: فلان بقرئك السَّلام                              |

| (٢٠) باب التَّسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ٣٤٨                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢١) البح من لم يسلِّم على من اقترف ذنبًا، ولم يردَّ سلامه، حتَّى تتبيَّن توبته ٣٤٩                                                      |
| (٢٢) باب: كيف يردُّ على أهل الذِّمَّة السَّلام؟                                                                                          |
| (٢٣) باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره                                                                                |
| (٢٤) باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟                                                                                                |
| (٢٥) باب: بمن يبدأ في الكتاب؟                                                                                                            |
| (٢٦) باب قول النَّبيِّ مِن الله عيه ملم: «قوموا إلى سيِّدكم»                                                                             |
| (٢٧) باب المصافحة.                                                                                                                       |
| (۲۸) باب الأخذ باليدين                                                                                                                   |
| (٢٩) باب المعانقة وقول الرَّجل: كيف أصبحت؟                                                                                               |
| (٣٠) باب من أجاب بلبَّيك وسعديك                                                                                                          |
| (٣١) ب <b>اب</b> : لا يقيم الرَّجل الرَّجل من مجلسه                                                                                      |
| (٣٢) باب: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ ﴾ ٣٥٥ |
| (٣٣) باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستاذن أصحابه ٣٥٦                                                                                   |
| (٣٤) باب الاحتباء باليد، وهو القرفصاء                                                                                                    |
| (٣٥) باب من اتَّكا بين يدي أصحابه                                                                                                        |
| (٣٦) باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد                                                                                                   |
| (٣٧) باب السَّرير                                                                                                                        |
| (٣٨) <b>باب</b> من ألقي له وسادة                                                                                                         |
| (٣٩) باب القايلة بعد الجمعة                                                                                                              |
| (٤٠) باب القايلة في المسجد                                                                                                               |
| (٤١) باب من زار قومًا فقال عندهم                                                                                                         |
| (٤٢) باب الجلوس كيف ما تيسًر                                                                                                             |
| (٤٣) <b>باب</b> من ناجى بين يدي النَّاس                                                                                                  |
| (٤٤) باب الاستلقاء                                                                                                                       |
| (٤٥) باب: لا يتناجى اثنان دون الثَّالث                                                                                                   |
| (٤٦) باب حفظ السِّرِّ                                                                                                                    |

| ٣٦٣          | (٤٧) باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارَّة والمناجاة        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              | (٤٨) باب طول النَّجوي                                                 |
| ٣٦٤          | (٤٩) باب: لا تترك النَّار في البيت عند النَّوم                        |
|              | (٥٠) <b>باب</b> إغلاق الأبواب باللَّيل                                |
| ٣٦٥          | (٥١) <b>باب</b> الختان بعد الكبر ونتف الإبط                           |
| ٣٦٦          | (٥٢) <b>باب:</b> كلُّ لهو باطل إذا شغله عن طاعة اللَّه                |
|              | (٥٣) <b>باب</b> ما جاء في البناء                                      |
| ٣٦٩          | كِتَابُ الْدَّعَوَاتِ                                                 |
|              | (١) قوله تعالى: ﴿أَدْعُونِ ٱلسَّجِبَ لَكُو ﴾                          |
| ٣٧٠          | (٢) باب أفضل الاستغفار                                                |
| ٣٧٠          | (٣) <b>باب</b> استغفار النَّبيِّ مِنَاسُّرِيهُ لِم في اليوم واللَّيلة |
|              | (٤) <b>باب</b> التَّوبة                                               |
| ٣٧٢          | (٥) <b>باب</b> الضَّجع على الشِّقِّ الأيمن                            |
|              | (٦) <b>باب:</b> إذا بات طاهرًا                                        |
| <b>TVT</b>   | (٧) <b>باب</b> ما يقول إذا نام                                        |
|              | (A) <b>باب</b> وضع اليد اليمني تحت الخدِّ الأيمن                      |
|              | (٩) <b>باب</b> النَّوم على الشِّقِّ الأيمن                            |
| ٣٧٥          | (١٠) بإب الدُّعاء إذا انتبه باللَّيل                                  |
| ٣٧٦          | (١١) بإب التَّكبير والتَّسبيح عند المنام                              |
| ٣٧٧          | (١٢) بإب التَّعوُّذ والقراءة عند المنام                               |
| ٣٧٧          | (۱۳) باب                                                              |
| ٣٧٨          | (١٤) بإب الدُّعاء نصف اللَّيل                                         |
| ٣٧٨          | (١٥) بإب الدُّعاء عند الخلاء                                          |
| ٣٧٨          | (١٦) <b>باب</b> ما يقول إذا أصبح                                      |
|              | (١٧) باب الدُّعاء في الصَّلاة                                         |
| ٣٨٠          | (١٨) باب الدُّعاء بعد الصَّلاة                                        |
| <b>*</b> *** | الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال      |

| (٢٠) <b>باب</b> ما يكره من السَّجع في الدَّعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢١) باب: ليعزم المسألة؛ فإنَّه لا مكره له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۲۲) باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٢٣) باب رفع الأيدي في الدُّعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٢٤) <b>باب</b> الدُّعاء غير مستقبل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٢٥) باب الدُّعاء مستقبل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٢٦) <b>باب</b> دعوة النَّبيِّ مِن للْمعيد على الخادمه بطول العمر وبكثرة ماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۲۷) باب الدُّعاء عند الكرب (۲۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٢٨) <b>باب</b> التَّعوُّذ من جهد البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٢٩) باب دعاء النَّبيِّ مِنْ الله عِيمَ اللَّه مَّ الرَّفيق الأعلى»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٣٠) <b>باب</b> الدُّعاء بالموت والحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٣١) <b>باب</b> الدُّعاء للصِّبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٣٢) <b>باب</b> الصَّلاة على النَّبيِّ مِنَ لِسُّمِيةِ مِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٣٣) باب: هل يصلَّى على غير النَّبيِّ مِنَ للْمِيهِ مِم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٣٤) باب قول النَّبيِّ مِنْ اللَّم اللَّه الله على الله |
| (٣٥) باب التَّعوُّذ من الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٣٦) باب التَّعوُّذ من غلبة الرِّجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٣٧) باب التَّعوُّذ من عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٣٨) باب التَّعوُّذ من فتنة المحيا والممات٣٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٣٩) باب التَّعوُّذ من الماثم والمغرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٤٠) باب الاستعاذة من الجبن والكسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٤١) <b>باب</b> التَّعوُّذ من البخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٤٢) <b>باب</b> التَّعوُّذ من أرذل العمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٤٣) <b>باب</b> الدُّعاء برفع الوباء والوجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٤٤) باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدُّنيا وفتنة النَّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٤٥) باب الاستعاذة من فتنة الغنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٤٦) باب التَّعوُّذ من فتنة الفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| (٤٧) <b>باب</b> الدُّعاء بكثرة المال مع البركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٨) باب الدُّعاء عند الاستخارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٤٩) باب الدُّعاء عند الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٥٠) باب الدُّعاء إذا علا عقبةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٥١) باب الدُّعاء إذا هبط واديًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٥٢) باب الدُّعاء إذا أراد سفرًا أو رجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٥٣) باب الدُّعاء للمتزوِّج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٥٤) باب ما يقول إذا أتى أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٥٥) باب قول النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيهُ مِنْ الشَّرِيُّاتَ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً ﴾ السنادي المنتاع ال |
| (٥٦) <b>باب</b> التَّعوُّذ من فتنة الدُّنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٥٧) باب تكرير الدُّعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٥٨) باب الدُّعاء على المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٩٥) <b>باب</b> الدُّعاء للمشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٦٠) باب قول النَّبيِّ مِنْ اللَّهِمَّ اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرت » ٤٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٦١) باب الدُّعاء في السَّاعة الَّتي في يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٦٢) باب قول النَّبيِّ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ عَلَى السَّعِيمِ : «يستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا» ٤٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٦٣) باب التَّأمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٦٤) <b>باب</b> فضل التَّهليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٦٥) <b>باب</b> فضل التَّسبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٦٦) <b>باب</b> فضل ذكر الله عزَّ وجلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٦٧) باب قول: لا حول و لا قوَّة إلَّا بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٦٨) باب: للَّه مئية اسم غير واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٦٩) باب الموعظة ساعةً بعد ساعةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كِتَابُ الرِّقَ اق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١) باب ما جاء في الرِّقاق، وأن لا عيش إلَّا عيش الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٢) <b>باب</b> مثل الدُّنيا في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٣) <b>باب</b> قول النَّبيِّ مِنْ شِيرِيم : «كن في الدُّنيا كأنَّك غريب أو عابر سبيل» ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| (٤) باب: في الأمل وطوله.                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٥) باب: من بلغ ستِّين سنةً، فقد أعذر الله إليه في العمر                                                                |
| (٦) باب العمل الَّذي يبتغى به وجه الله                                                                                  |
| (٧) <b>باب</b> ما يحذر من زهرة الدُّنيا والتَّنافس فيها                                                                 |
| (٨) باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَا ﴾ |
| (٩) <b>باب</b> ذهاب الصَّالحين                                                                                          |
| (١٠) بإب ما يتَّقى من فتنة المال                                                                                        |
| (١١) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عليه على الله على الله على الله المال خضرة حلوة»                                       |
| (١٢) باب ما قدَّم من ماله فهو له                                                                                        |
| (١٣) <b>باب:</b> المكثرون هم المقلُّون                                                                                  |
| (١٤) باب قول النَّبيِّ مِن الشَّعية على: «ما أحبُّ أنَّ لي مثل أحد ذهبًا»                                               |
| (١٥) باب: الغنى غنى النَّفس                                                                                             |
| (١٦) باب فضل الفقر                                                                                                      |
| (١٧) باب: كيف كان عيش النَّبيِّ مِنَ اللَّهِ عِيمً وأصحابه، وتخلِّيهم من الدُّنيا؟ ٢٠٠                                  |
| (١٨) باب القصد والمداومة على العمل                                                                                      |
| (١٩) باب الرَّجاء مع الخوف                                                                                              |
| (٢٠) باب الصَّبر عن محارم الله ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾                           |
| (٢١) بأب: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ﴾                                                           |
| (۲۲) باب ما یکره من قیل وقال                                                                                            |
| (٢٣) باب حفظ اللِّسان «ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» ٤٣٨                                        |
| (٢٤) باب البكاء من خشية الله                                                                                            |
| (٢٥) بأب الخوف من الله                                                                                                  |
| (٢٦) باب الانتهاء عن المعاصي                                                                                            |
| (٢٧) بأب قول النَّبيِّ مِن الشِّعيم : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا» ٤٤٣                              |
| (۲۸) باب: «حجبت النَّار بالشَّهوات»                                                                                     |
|                                                                                                                         |
| (٣٠) <b>باب:</b> لينظر إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو فوقه                                                      |

| (٣١) بأب من همَّ بحسنة أو بسيِّئة                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٢) <b>باب</b> ما يتَّقى من محقَّرات الذُّنوب                                   |
| (٣٣) <b>باب:</b> الأعمال بالخواتيم، وما يخاف منها                                |
| (٣٤) باب: العزلة راحة من خلَّاط السُّوء                                          |
| (٣٥) باب رفع الأمانة                                                             |
| (٣٦) باب الرِّياء والسُّمعة                                                      |
| (٣٧) <b>باب</b> من جاهد نفسه في طاعة الله                                        |
| (٣٨) باب التَّواضع                                                               |
| (٣٩) باب قول النَّبيِّ صِنْ الله عِيمِ على الله عنت أنا والسَّاعة كهاتين » ٤٥٠   |
| (٤٠) باب                                                                         |
| (٤١) باب: «من أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه»                                  |
| (۲۶) باب سكرات الموت                                                             |
| (٤٣) باب نفخ الصُّور                                                             |
| (٤٤) باب: يقبض الله الأرض                                                        |
| (٤٥) <b>باب:</b> كيف الحشر؟                                                      |
| (٤٦) باب قوله مِمَزَّةِ لَنَ اللَّهُ ٱلسَّاعَةِ شَى مُّعَظِيمٌ ﴾ ٤٥٩             |
| (٤٧) باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكِ أَنَّهُم مَّبْعُونُونَ ﴾ ٤٦٠ |
| (٤٨) <b>باب</b> القصاص يوم القيامة                                               |
| (٤٩) باب: «من نوقش الحساب عذِّب»                                                 |
| (٥٠) <b>باب:</b> يدخل الجنَّة سبعون ألفًا بغير حساب                              |
| (٥١) باب صفة الجنَّة والنَّار                                                    |
| (٥٢) <b>باب:</b> الصِّراط جسر جهنَّم                                             |
| (٥٣) باب: في الحوض، وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾         |
| الغِهْيِنِيالغِهْيِنِين                                                          |
|                                                                                  |

